

تأكيف الإمَام لِحافظ أُجِير العِرِّمَ مُحَدِّبِي الْحَسَيُ بَن ثُبَندارَ الواشطي لقد نسي المتعَافِ (١٥ صفي على المتعَافِي المستَعَافِي المتعَافِي المتعافِي المتعاف

> ئى ئىڭ ئىڭ ئىزال الىركىتى ئىمىلى ئىمى ئىزال



#### Title: Iršād al-mubtadi Watadkirat al-muntahi fī al-qirā°āt al-°ašr The ten recitations of the Holy Qur'an

Author: Muḥammad ben al-Ḥusayn al-Qalānisi

Editor: Dr. 'Utmān Maḥmūd Ġazāl

Publisher: Dar Al-kotob Al-Ilmiyah

Pages: 384

Year: 2007

Printed in: Lebanon

Edition: 1st

الكتاب: إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهى في القراءات العشر المؤلف: الإمام أبو العز محمد بن الحسين القلانسي

المحقق: د . عثمان محمود غزال

الناشر: دار الكتب العلميـــة \_ بيروت

عدد الصفحات: 384

سنة الطباعة: 2007 م

بلد الطباعة: لبنان

الطبعة: الأولى



#### متنشورات محت تعليث بفوت



#### دارالكنك العلمية كثير جميع الحقوق محفوظــة

Copyright All rights reserved Tous droits réservés

جميسع حقسوق اللكيسسة الادبيسسة والفنيسسة محفوظ

السدار الكتب العلميسة ببيروت لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملأ أو مجـزاً أو تسجيله على أشــرطة كاسـيت أو إدخــاله على الكمبيوتـــر أو برمجنَّه على استطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشسر خطيساً.

#### Exclusive rights by ©

Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

### Tous droits exclusivement réservés à ©

Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beyrouth - Liban

Toute représentation, édition, traduction ou reproduction même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite sans autorisation préalable signée par l'éditeur est illicite et exposerait le contrevenant à des poursuites

> الطبعية الأولى ۲۰۰۷ م\_۱٤۲۸ هـ

Mohamad Ali Baydoun Publications Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

الإدارة : رمل الظريف، شارع البحتري، بنايـة ملكارت Ramel Al-Zarif, Bohtory Str., Melkart Bldg., 1st Floor

هاتف وفساکس: ۲۱۲۹۸ - ۲۱۲۱۳۹ (۹۱۱)

فرع عرمون، القبية، مبيني دار الكتب العلمية Aramoun Branch - Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg.

ص ب: ٩٤٧٤ - ١١ بيروت - لبنان رياض الصلح - بيروت ٢٢٩٠ ٢١٠٧ هاتف:۱۱ / ۱۱/ ۸۰٤۸۱۰ ۱۹۹۰ **فساکس:۸۰**٤۸۱۴ ه ۹۹۱

http://www.al-ilmiyah.com e-mail: sales@al-ilmiyah.com info@al-ilmiyah.com baydoun@al-ilmiyah.com

# بسم الله الرحمن الرحيم

### الإهداء

إلى من أضاءت بعلمها لي الطريق

إلى نهر الحنان الذي أغترف منه بنهم عميق

إلى القلب الكبير الذي يعفو مهما كان

إلى من كانت الجنة تحت قدمها عند الرحمن

إلى أمي

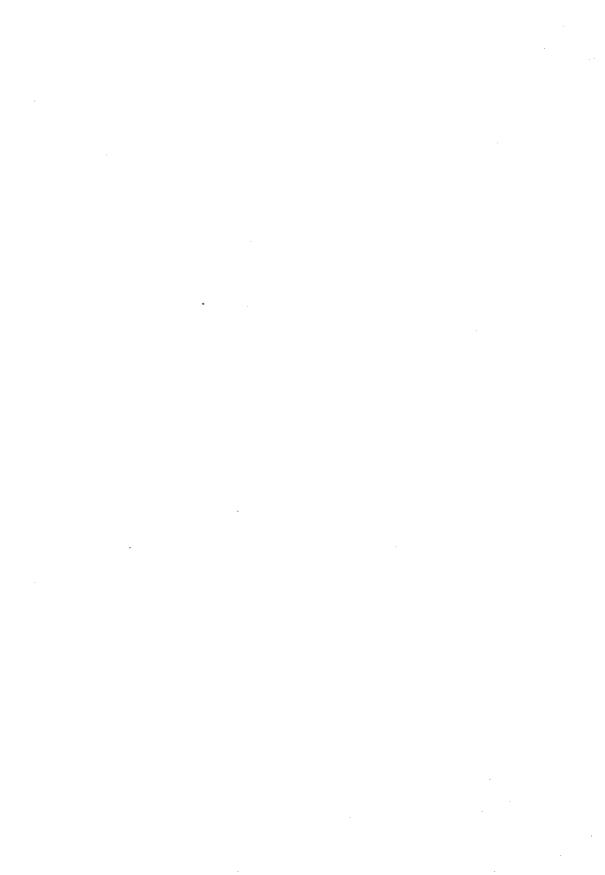

#### المقدمة

الحمد لله الذي أنزل القرآن وشرَّفنا بحفظه وتلاوته، ومنَّ علينا بتجويده، وتحريره، وجعل ذلك من أعظم عباداته.

والصلاة والسلام على سيدنا (رمحمد) سيد المقرئين والقارئين، القائل فيما يرويه عن رب العزة في حديثه الشريف: يقول الله -سبحانه وتعالى- (رمن شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين)(1) وفضل كلام الله -سبحانه وتعالى- على سائر الكلام كفضل الله -تعالى- على خلقه.

والقائل: «أقرأني جبريل على حرف واحد، فراجعته، فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف » اهـــ(٢).

فطوبي لمن أعرض عن كل شاغل يشغله عن تدبره ودراسته.

وبعد: فإن أشرف ما نطق به اللسان، وصرف إلى تفهمه الفكر والأذهان كلام العزيز الرحمن، وإن أولى ما قدم من علومه علم قراءته وترتيله.

فعلم القراءات القرآنية هو ذروة سنام العلوم القرآنية، وأعظمها على الإطلاق؛ وذلك لتعلقه بكتاب رب العالمين والعمل على حفظه من اللحن والخطأ، وقراءته بقراءاته الصحيحة المروية بالسند الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم.

ولأنه كتاب الله الكريم وفرقانه المبين الذي يفرق بين الحق والباطل وهو نبراس البشرية الهادي لها في الظلمات فإن أهل الضلال الخائضين في الظلمات تحروا نقضه وتربصوا له يبغون رفضه فقام لهم سدنة الحق من العلماء، فشمروا عن ساعد الجد، وقاموا يدفعون عنه كل زيغ وضلال، ومن ثم لم يحظ كتاب عبر تاريخ البشرية بمثل ما حظي به كتاب الله -تعالى - قراءة وحفظًا، وتجويدًا، وأداء، ورسمًا وضبطًا، وفهمًا واستنباطًا. فمن حيث قراءاته، اتجهت همم السلف من علماء الأمة إلى العناية بعلم القراءات القرآنية، رواية ودراية، فألفوا فيها التآليف البديعة، وصنفوا التصانيف المفيدة، مؤصّلين أصوله، ومقعّدين قواعده فكان أول إمام معتبر في جمع القراءات في كتاب، أبو عبيد القاسم بن سلام، المتوفى سنة أربع وعشرين ومائتين (٢٢٤هـ) على اختلاف في ذلك. ثم تلاه من جاء بعده، فساروا على سنّنه، فكثرت التآليف وانتشرت التصانيف، واختلفت أغراضهم

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي، عن أبي سعيد الخدري، وقال الترمذي حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس -رضي الله علهما.

بحسب الإيجاز والتطويل والتقليل.

ومن ثُم عزيزي القارئ الكريم أردنا أن نضع بين يديك كتاب:

### إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي

في

#### القراءات العشر

ولقد أخرجناه في ثوب قشيب فيه من الجدة ما يثلج الصدور، وهو عون للقاري المبتدي وتذكرة للمقري المنتبي، يعين العقول على فهم هذا العلم الجليل، وإدراك مبهمه، وإيضاح ما استغلق منه، وكان منهجنا في هذا السّفر الجليل ما سنوضحه فيما يلي:

أولاً: منهج العمل بكتابنا هذا.

- ١- قمنا بنسخ كتاب ((المستنير في القراءات العشر)) على حسب ما يوافق قواعد الإملاء الحديثة.
  - ٢- أثبتنا علامات الترقيم والأقواس حسب المتعارف عليه الآن.
- ٣- نظمنا النص على نسق واحد من أوله إلى آخره بما يفيد فهم النص فهمًا جيدًا، فتظهر معانيه ودلالاته واضحة جلية.
- ٤ وقع في بعض نصوص كتابنا أخطاء لغوية، وفي بعضها الآخر إسقاط في نص القرآن، فقد قمنا بإصلاح ذلك كله داخل النصوص؛ وذلك لكونها من أخطاء النُساخ، وغالبًا ما وضعنا ذلك في أقواس مع الإشارة إليه في الهامش.
- ٥-عُنينا عناية بالغة بمقابلة أسماء الأعلام، وكذا المادة التراجمية الواردة عنهم، ومقابلتها بما احتوته أمهات كتب التراجم المعنية بها، ولا سيما كتب تراجم القراء، فإذا وجدناها متفقة معها سكتنا، ولم نعلن على صحة الاسم أو المادة، أما إذا وجدنا خلافا فقد عُنينا بالتعليق عليه، ورجحنا الصواب بعد التحليل، وأحلنا على الموارد التي أدت إلينا هذا الترجيح.
  - ٦- ترجمنا للأعلام؛ تتميمًا لعموم النفع.
  - ٧- بينا المصطلحات الواردة بكتابنا هذا؛ شارحين لها ومعلِّقين عليها.
    - $\Lambda$  ذكرنا معاني الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى شرح وإيضاح.
- 9-جعلنا ترقيم الآيات القرآنية ضمن مادة كل كتاب، ولم نجعلها في الهامش؛ وذلك لعدم ثقل الهوامش، كما ذكرنا أرقام الآيات عند ورود كل سورة بجانبها ولم نذكرها بالهامش إلا في حالة إشارة المؤلف إلى ورود حرف ما بمواضع عديدة، فعند ذلك

- فقط نشير إلى أرقام تلك الآيات في الهامش.
- ١ وأما القسم الخاص بفرش السور داخل كتابنا فإننا اكتفينا فيه بذكر رقم الآية بجانبها اعتمادًا منا على أن المصنف يناقش آيات سورةٍ واحدةٍ، فلا داعي لتكرار اسم السورة إلا إذا دعت الحاجة إلى عكس ذلك.
- ١١- في ضبط الآيات القرآنية، قمنا بضبطها على ما يوافق قراءة حفص عن عاصم إلا إذا عمد المصنف إلى غير ذلك.
- ۱۲ خرَّ جنا القراءات القرآنية على الكتب المعنية بها من كتب القراءات، وكتب حُجج القراءات وعللها، وكتب إعراب القرآن، والتفاسير، وكل ما له صلة بذلك.
- ١٣ عزونا جميع الأحاديث والآثار وأسباب النزول إلى مصادرها المعتبرة، وقد نتكلم على بعضها صحة وضعفًا عند اقتضاء الحاجة لذلك؛ مستعينين في ذلك بأقوال أئمة النقض والحديث.
- ١٤ -قمنا بتخريج الشواهد الشعرية من مصادرها المعتبرة كالدواوين والمعاجم وكتب اللغة والأدب.
  - ١٥ عرَّفنا بإيجازِ بالقبائل التي وردت بالكتاب.
- ١٦- حرصنا على عزو اللغات التي لم يعزها المصنف إلى قبائل العرب، كما أظهرنا اللغات التي في بعض القراءات القرآنية متى استطعنا إلى ذلك سبيلا.
- ١٧ وضعنا في صدر كل صفحة من أول الكتاب إلى آخره عناوين متكررة بخط فاصل، توضح للقارئ في أي مكان هو من الكتاب.
  - ١٨ عرضنا النص وأخرجناه بصورة تعين القارئ وتسهل عليه الرجوع إلى ما يريد.
    - ١٩ قمنا بعمل الفهارس التي تعين على الاستفادة من كتابنا.
      - ثانياً: وضعنا لمقدمة كتابنا هذا، مقدمة تُعرِّف بمؤلفه.
    - اللُّها: وضعنا بين يدي كتابنا هذا مبحثاً هاماً خاصاً بعلم القراءات.

#### كلمة للقارئ:

إن من عظيم منن الله -سبحانه- على الأمة الإسلامية أن جعل الله لها هذا الدستور الإلهي المتمثل في كتاب الله والذي تحدى الله به أعظم فصحاء العرب أن يأتوا بمثله أو يأتوا بسورة أو حتى بآية ﴿ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُلْ اللهِ لَهُ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ الْإسراء: ٨٨]، الْقُرَانُ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿ الْإسراء: ٨٨]،

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْكُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُور مثله مُفْتَرَيَاتِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنِ
دُونِ اللّهِ إِن كُنْتُمْ صَدْقِينَ ﴿ فَإِنَّ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنْمَا أُنزِلَ بِعلمِ
اللّهِ وَأَن لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَهَلَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ وَإِن كُنْتُمْ
فِي رَيْنِ مِمَّا نَزُلْنَا عَلَى عَبْدَنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللّهِ
إِن كُنْتُمْ صَدْقِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعُلُوا وَلَىنَ تَفَعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجُرَةُ أُعِدَّتْ لِلْكُنْفِرِينَ ﴿ إِللّهِ وَالْقِرَةِ: ٢٢، ٢٤].

ولذلك كان كتابًا خالدًا لم يستطع أعداء الإسلام أن ينالوا منه بأي شيء لا بتحريف ولا بزيغ ﴿ إِنَّا نَحْمَنُ نَرَانَا الذّكَرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿ )، وعلى ذلك فإننا ننبه عزيزي القارئ إلى أهمية مدارسة كتاب الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الكثيرة في فضل القرآن وفضل تعلمه، وتعليمه مثل حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه الإمام البخاري «إن هذا القرآن هو حبل الله المتين والنور المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد. اتلوه فإن الله يأجركم عليه على كل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول ﴿ الم ﴾ حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. » الحديث.

وفي الخاتمة؛ فإننا نشكر الله -جل ثناؤه- أن هيأ لنا الأسباب لإنجاز هذا السفر الجليل وإخراجه على هذه الصورة التي تليق مهذا العلم الجليل، وبمنزلة أهله، راجين من المولى -عز وجل- أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم لقائه. ﴿ وَمَا تَوْفِيقِي إِلا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوكَلّْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ [هود: ٨٨].

كتبه

د. عثمان محمود غزال

### ترجمة المؤلف المطلب الأول حياة المؤلف العامة

اسمه ونسبه وكنيته ولقبه:

هو: محمد بن الحسين بن بندار أبو العز الواسطي القلانسي، شيخ العراق، ومقرئ القراء بواسط، صاحب التصانيف، أستاذ.

#### مولده:

ولد القلانسي سنة خمس وثلاثين وأربعمائة هجرية بواسط (١).

#### مذهبه:

أجمعت المصادر التي بين أيدينا أن أبا العز القلانسي شافعي المذهب.

#### أخلاقه:

كان ذا خلق عظيم وكريم. شهد له كل من كان في عصره.

وقد ترجم له الإمام السبكي في كتابه (طبقات الشافعية) ذاكرًا أنه تفقه على شيخ الإسلام إبراهيم أبي إسحاق الشيرازي، صاحب التصانيف التي سارت مسير الشمس كالتنبيه والمهذب في الفقه والتبصرة في أصول الفقه وغيرهما، والمتوفى سنة ست وسبعين وأربعمائة (٢).

قال أبو سعد: في إطار الحديث عن أخلاقه ومعاملته: ثم وجدت لأبي العز أبياتًا في فضيلة الجماعة، فأنشدنا سعد الله بن أحمد المقرئ، أنشدني أبو العز القلانسي لنفسه:

إن مسن لم يفسضل السصديقا لم يكن لي حتى الممات صديقاً والسذي لا يقول قولي في الفا روق أنوي لشخصه تفريقاً ولسنار الجحيم باغض عشما ن ويهوي منها مكائسا سحيقًا مسن يوالي عندي عليا وعادا هم طرا عددته زنديقاً (٣)

قال السلفي: سألت خميسًا الحوزي عن أبي العز، فقال: هو أحد الأئمة الأعيان في

<sup>(</sup>١) انظر معرفة القراء (١/ ٣٨٦)، وغاية النهاية (٢/ ١٢٨).

وواسط: مدينة بالعراق، واسم واسط لأكثر من مدينة لكن أشهرها هذه. انظر معجم البلدان (٥/ ٧٤٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات الشافعية بتحقيق عبد الفتاح الحلو، ومحمود الطناجي: (٦/ ٩٧ و ٤/ ٢١٥، ٢٥٦)

<sup>(</sup>٣) انظر المعرفة (١/ ٣٨٤ - ٣٨٦)، وطبقات القراء (٢/ ١٢٨ و ١٢٩).

علوم القرآن، برع في القراءات، وسمع من جماعة، وهو حسن العقل، جيد النقل، ذو فهم فيما يقوله (١).

#### المطلب الثاني حياته العلمية

#### ١ - شيو خه:

- 1 1 المعروف بغلام الهراس: وهو الحسن بن القاسم بن علي الأستاذ أبو علي الواسطي المعروف بغلام الهراس، شيخ العراق. توفي يوم الجمعة سابع جمادى الأولى سنة شان وستين وأربعمائة هجرية. قرأ بواسط وبغداد ودمشق والجامدة (٢) ومصر والبصرة وحران (٣) ومكة المكرمة والبصرة على شيوخ كثيرين منهم: عبيد الله بن إبراهيم مقرئ، أبي قرة الدوري من أصحاب ابن مجاهد (٤)، وعبد الملك النهرواني، وبكر بن شاذان (٥)، وأبو على الأهوازي (٦)، وقرأ عليه أبو العز القلانسي بجميع ما قرأ به بالروايات المشهورة والشاذة، ومحمد بن مجمور قاضي واسط، وغيرهما.
- ٢- أبو القاسم الهذلي: وهو يوسف بن علي بن جبارة المغربي البكري الأستاذ الكبير الرحال، قرأ عليه أبو العز في كتابه ((الكامل)) توفي سنة خمس وستين وأربعمائة هجرية.
- ٣- محمد بن العباس: وهو أبو الفوارس الأواني الصريفيني قرأ عليه أبو العز ختمة لعاصم
   في قرية أوانا عكبرا.
  - ٤ أبو جعفر بن المسلمة، ذكر الإمام الذهبي وابن الجزري أن أبا العز سمع منه.
    - ٥ أبو الغنائم بن المأمون، ذكر الذهبي وابن الجزري أن المؤلف سمع منه.
      - ٦- أبو الحسين المهتدي بالله، ذكر الإمام الذهبي أنه سمع منه.

<sup>(</sup>١) انظر المعرفة (١/ ٣٨٤– ٣٨٦)، والطبقات (٢/ ١٢٨ و ١٢٩).

<sup>(</sup>٢) الجامدة : بكسر الميم قرية كبيرة من أعمال واسط. انظر معجم البلدان ٩٥/٢.

<sup>(</sup>٣) حران: مدينة عظيمة على طريق الموصل والشام والروم بينها وبين الرقة يومان. انظر معجم البلدان: (٢٣٥/٢).

<sup>(</sup>٤) ستأتي ترجمته في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٥) ستأتي ترجمته في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٦) ستأتى ترجمته في هذا الكتاب.

٧- أبو علي الحسين بن أحمد بن البنا الحنبلي المحدث.وزاد العلامة ابن حجر في (رلسان الميزان)) سماعه من أبي الحسن بن مخلد، وأبي البركات بن التمار، والحسن بن أحمد الفندجاني، وأبي الحسن بن المهتدي وأبي الحسن بن المسور وأبي علي التستري وغيرهم.

#### ٢ – تلاميذه:

تصدر أبو العز للإقراء دهرًا، وشد الناس إليه الرحال للاغتراف من علمه الوفير، ونكتفي في هذه العجالة بالترجمة الجامعة لواحد من أبرز تلاميذه هو أبو العلاء الهمذاني، الذي كان لأستاذه أبي العز له بصمات واضحة في حياته الإقرائية، ثم نذكر ما بقي من تلامذته:

- الحمداني العلاء الهمذاني وهو: الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد أبو العلاء الهمذاني العطار. الإمام الحافظ الأستاذ الثقة شيخ همذان، وإمام العراقيين، ومؤلف كتاب: (رالغاية في القراءات العشر))، ثقة كبير القدر وهو أحد حفاظ العصر.ارتحل إلى أصبهان؛ فقرأ بها القراءات والحديث على أبي على الحداد (ت: ٥١٥هـ)، وإلى بغداد فقرأ على أبي عبد الله البارع (ت: ٤٢٥هـ)، وعلى أبي بكر المزرقي (ت: ٢٧٥)، وإلى واسط فقرأ على أبي العز القلانسي، وقرأ على كثيرين سواهم. قال ابن الجزري: وعندي أنه في المشارقة كأبي عمرو الداني في المغاربة، بل هذا أوسع رواية منه بكثير مع أنه في غالب مؤلفاته اقتفى أثره وسلك طريقه. كان يقرئ نصف نهاره القرآن والعلم، ونصفه الآخر الحديث، وكان لا يخشى السلاطين، ولا يأخذه في الله لومة لائم، وكانت السنة شعاره ودثاره اعتقادًا وفعلا. توفي في تاسع عشر جمادى الأولى سنة تسع وستين وخسمائة هجرية.
- ٢ أبو الفتح الحداد الواسطي وهو: المبارك بن أحمد بن زريق. الإمام بجامع واسط روى
   كتاب الإرشاد عن شيخه أبى العز. توفي سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة هجرية.
- ٣- سبط الخياط أبو محمد. وهو: عبد الله بن علي بن أحمد بن عبد الله البغدادي، شيخ
   الإقراء ببغداد في عصره. توفي في ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين وخمسمائة
   ببغداد.
- ٤ أبو الفضل الواسطي. وهو: هبة الله بن علي بن محمد بن قسام القاضي. توفي في رجب سنة خمس و سبعين و خمسمائة.
- ٥- أبو النجم المسيبي. وهو: هلال بن أبي الهيجاء بن أبي الفضل يعرف بابن الزريقا، ﴿

- خطيب درباسية الأكراد بنهر الملك، مقرئ حاذق ضابط صحيح الأحذ.
- ٦- أبو الحسين البطائحي. وهو: علي بن عساكر بن المرحب بن العوام، شيخ العراق
   توفي في شعبان سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة.
- ٧- أبو الحسن الواسطي. وهو: علي بن عباس بن أحمد بن مظفر، خطيب شافيا، توفي في حدو د التسعين وخمسمائة.
- ٨- أبو بكر الواسطي. وهو: عبد الله بن منصور بن عمران بن ربيعة المعروف بابن
   الباقلاني، شيخ العراق ومسندهم بواسط في زمانه. توفي سنة ثلاث وتسعين
   وخمسمائة.
- 9 أبو الحسن المقرئ. وهو: سعد الله بن محمد بن علي بن طاهر، يعرف بابن الدقاق البغدادي. توفي في حدود سنة سبعين وخمسمائة هجرية.
- ١٠ أبو المظفر الشيباني. وهو: مسعود بن الحسين بن هبة الله، توفي في رجب سنة أربع وستين وخمسمائة.
- ١١ أبو الأزهر الصوفي الواسطي. وهو: محمد بن محمد بن محمود، توفي ببغداد في رجب سنة إحدى وسبعين وخمسمائة.
- ١٢ أبو الكرم الشهروزوري. وهو: المبارك بن الحسن بن أحمد بن علي بن فتحان بن منصور، توفي في ذي الحجة سنة خمسين وخمسمائة هجرية.

#### آثاره:

أجمعت المصادر التي ترجمت لأبي العز على أن له كتابين لم يؤلف سواهما:

- ٢ كـــتاب ((الكفايـــة الكـــبرى في القراءات العشر )) أو ((كفاية المبتدي وتذكرة المنتهي)).

#### و فاته:

توفي أبو العز في شوال سنة إحدى وعشرين وخمسمائة بواسط بعد حياة حافلة لخدمة كتاب الله العزيز، لله العزيز، وفيما يلي سنتعرض لنبذة عن القراءات القرآنية والقراء.

#### المطلب الثالث في القراءات والقراء

نبذة عن علم القراءات وأهميتها

أولاً: تعريف القراءات:

القراءات: جمع قراءة، وهي في اللغة مصدر قرأ، يقال: قرأ فلان يقرأ، قراءة، وقرآئًا، بمعنى تلا، فهو قارئ.

وفي الاصطلاح: علم بكيفيات أداء كلمات القرآن الكريم، من تخفيف، وتشديد واختلاف ألفاظ الوحى في الحروف (١).

وذلك أن القرآن نُقل إلينا لفظه ونصه كما أنزله الله -تعالى- على نبينا محمد ﷺ، ونقلت إلينا كيفية أدائه كما نطق بها الرسول - على الله علمه «جبريل»، وقد اختلف الرواة الناقلون فكل منهم يعزو ما يرويه بإسناد صحيح إلى النبي علي 🗥.

#### ثانيًا: الدليل على مشر وعيتها:

لقد تواتر الخبر عن رسول الله على بأن القرآن الكريم أنزل على سبعة أحرف.

روى ذلك من الصحابة -رضوان الله عليهم- ما يقرب من اثنين وعشرين صحابيًا، سواء كان ذلك مباشرة عنه على أم بواسطة.

والصحابة الذين وردت عنهم الأحاديث الواردة في هذا الشأن هم: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلى بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب، وأبو هريرة، ومعاذ بن جبل، وهشام بن حكيم، وعمرو بن العاص، وعبد الله بن عباس، وحذيفة بن اليمان، وعبادة بن الصامت، وسليمان بن صرد، وأبو بكرة الأنصاري، وأبو طُلحة الأنصاري، وأنس بن مالك، وسمرة بن جندب، وأبو جهيم الأنصاري، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عبد القاري، والمسور بن مخرمة، وأم أيوب الأنصارية. وهذا قبس من الأحاديث الدالة على نزول القراءات:

الحديث الأول: عن ابن شهاب (ت٢٤هـ)(٢) قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله

<sup>(</sup>١) لمحات في علوم القرآن: محمد الصباغ/ ١٠٧، ط بيروت.

<sup>(</sup>٢) المقتبس من اللهجات العربية والقرآنية. د/ محمد سالم محيسن ط. دار محيسن. ص ٦٦.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب، أبو بكر الزهري، أول من دون في الحديث، وأحد الفقهاء الأعلام التابعين بالمدينة المنورة (ت: ١٢٤هـ).

انظر: وفيات الأعيان (جـــاص ٥٧١)، وتذكرة الحفاظ (جـــا ص ١٠٢)، وغاية النهاية (جـــ

الحديث الثاني: عن ابن شهاب (ت١٢٤هـ) قال: أخبرني عروة بن الزبير (ت٩٨هـ) أن المسور بن مخرمة (ت ٦٤هـ) (٢)، وعبد الرحمن بن عبد القاري (ت: ٨هـ) (١)، حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب (ت: ٣٣هـ - رضي الله عنه) يقول: «سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله ، فكدت أساوره في الصلاة (٥)، فتصبرت حتى سلم (١) فلبته بردائه (٧)، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله —صلى الله عليه وسلم-، فقلت: كذبت فإن رسول الله شخ قد أقرأنيها على غير ما قرأت، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله مخ فقلت: إلي سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها عليها، فقال رسول الله خامر: «أرسله»، فأرسلته، فقال لهشام: «اقرأ يا هشام»، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله خازك، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر رسول الله خازي اهـ (٨٠٠).

٢ ص ٢٦٢)، وتهذيب التهذيب (جــ ٩ ص ٤٤٥).

<sup>(</sup>١) هو عبيد الله بن عتبة بن مسعود الهلالي أحد الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة، وأحد علماء التابعين (ت: ٩٨ هـ) على خلاف. انظر: وفيات الأعيان (جــ١ ص ٣٤١)، وتذكرة الحفاظ (الجزء الأول ص ٧٤).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (جــ٦ ص: ١٠٠).

<sup>(</sup>٣) هو المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب القرشي الزهري، صحابي (ت: ٦٤هـ) الإصابة (الجزء الثالث ص ٤١٩)، تهذيب التهذيب (الجزء العاشر ص ١٥١).

<sup>(</sup>٤) من خيرة علماء المدينة ومن التابعين الأجلاء (ت: ٨٠هـــ) على خلاف. الطبقات الكبرى (الجزء الخامس ص ٥٧)، تهذيب التهذيب (جــــ٦ ص ٢٢٣).

<sup>(</sup>٥) أي: أواثبه وأقاتله، يقال: ساور فلانٌ فلانا: إذا وثب إليه وأحذ برأسه.

<sup>(</sup>٦) أي: تكلفت الصبر، وأمهلته حتى فرغ من صلاته.

<sup>(</sup>٧) أي: جمعت ثيابه عند صدره ونحره، مأخوذ من اللبة بفتح اللام، وهي المنحر.

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري (الجزء السادس ص ١٠٠)، ومسلم (الجزء الثاني ص ٢٠٢)، والترمذي (الجزء

الحديث الثالث: عن أم أيوب بنت قيس الخزرجية الأنصارية -رضي الله عنها- قالت: قال النبي رفق القرآن على سبعة أحرف أيها قرأت أصبت، اهـ (١).

ثالثًا: أنواع القراءات، وبيان حكم كل نوع:

هذا بيان لما ذكره العلماء في هذه القضية:

١ – قال أبو الفتح عثمان بن جني (ت: ٢٩٢هـــ):

القراءات على ضربين:

الأول: ضرب اجتمع عليه أكثر قراء الأمصار.

والثاني: ضرب تعدى ذلك، فسماه أهل زماننا شاذًا أي خارجًا عن قراءة القراء السعة (٢٠).

### ٢ - قال مكى بن أبي طالب (ت: ٣٧ ٤هـ):

إن جميع ما روي من القرآن على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: يقرأ به اليوم وذلك ما اجتمع فيه:

١- أن ينقل عن الثقات عن النبي ﷺ .

٢ - أن يكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن سائعًا.

٣- أن يكون موافقاً لخط المصحف.

فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قرئ به وقطع بصحته، لأنه أخذ عن إجماع من جهة موافقة خط المصحف، وكفر من جحده.

القسم الثاني: ما صح نقله عن الآحاد، وصح وجهه في العربية، وخالف لفظه خط المصحف، فهذا يقبل، ولا يقرأ به لعلتين:

العلة الأولى: أنه لم يؤخذ بإجماع، وإنما أخذ بأخبار الآحاد، ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد.

والعلة الثانية: أنه مخالف لما قد أجمع عليه، فلا يقطع بصحته، وما لم يقطع بصحته لا تجوز القراءة به، ولا يكفر من جحده، ولبئس ما صنع إذا جحده.

الحادي عشر ص ٦١)، وأبو داود (الجزء الثاني ص ٦٠١).

<sup>(</sup>١) المصنف لابن أبي شيبة (الجزء الثاني ص ١٦١) نقلا عن المرشد الوجيز ص ٨٧ الهامش.

<sup>(</sup>٢) المحتسب لابن جنى (الجزء الأول ص ٣٢).

والقسم الثالث: هو ما نقله غير ثقة، أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية. فهذا لا يقبل، وإن وافق خط المصحف اه.

٣ - قال جلال الدين السيوطى (ت: ١٩٩١):

إن القراءات ستة أنواع:

النوع الأول: المتواتر: وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه، وغالب القراءات كذلك.

والنوع الثاني: المشهور: وهو ما صح سنده ولم يبلغ درجة التواتر، ووافق العربية والرسم، واشتهر عند القراء، فلم يعد من الغلط، ولا من الشذوذ.

فهذا يقرأ به على ما ذكر ابن الجزري.

والنوع الثالث: الآحاد: وهو ما صح سنده، وخالف الرسم، أو العربية، أو لم يشتهر الاشتهار المذكور، وهذا لا يقرأ به.

والنوع الرابع: الشاذ: وهو ما لم يصح سنده (١).

والنوع الخامس: الموضوع: كقراءات الأوزاعي.

والنوع السادس: المدرج: وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير. اه.

قال الدكتور/ محمد سالم محيسن (٢):

أرى أن القراءات تنقسم قسمين:

القسم الأول: أي القراءات الصحيحة تحته نوعان:

النوع الأول: القراءات المتواترة، وهي ما وافقت اللغة العربية، والرسم العثماني، ونقلت بطريق التواتر.

<sup>(</sup>١) أول من تتبع الشاذ هارون بن موسى الأعور البصري المتوفى قبل سنة ٢٠٠ه... اهتم بهذه المسألة كثير من العلماء فوضعوا فيها العديد من المصنفات ومنها:

أ - ((الشواذ في القراءات لابن مجاهد)) وشرحه ابن جني في المحتسب.

ب- ((المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات)) والإيضاح عنها. لابن جني (ت: ٣٩٢هـ).

ج- ((المحتوي في القراءات الشواذ)). للداني (ت: ٤٤٤هـ) انظر مقدمة كتاب: ((التقريب والبيان في معرفة شواذ القرآن)) للصفراوي: تحقيق د/ أحسن سحاء بن محمد أشرف الدين.

<sup>(</sup>٢) انظر: الهادي إلى تفسير القرآن الكريم-للدكتور/ محمد سالم محيسن- ص ٨٦: ٨٧- ط دار محيسن.

ويندرج تحت هذا النوع معظم القراءات التي وصلتنا <sup>(١)</sup>.

والنوع الثاني: القراءات المشهورة: وهي ما وافقت اللغة العربية.

ويندرج تحت هذا النوع بعض كلمات مخصوصة ضمن قراءات الأثمة العشرة. وحكم هذا القسم بنوعيه: أنه يجب اعتقاد أنه القرآن المنزل على نبينا «محمد» الثابت في العرضة الأخيرة، المتعبد بتلاوته، ويحرم جحوده، ومن أنكره أو أنكر بعضه فقد كفر بما أنزل على نبينا «محمد» الله .

والقسم الثاني: أي القراءات الشاذة، تحته أربعة أنواع:

النوع الأول: الآحاد: والمراد به ما وافق اللغة العربية، والرسم العثماني، ونقل بطريق الآحاد، ولكنه مع ذلك لم يشتهر، ولم يستفض بين رجال القراءات المعنيين مهذا العلم.

والنوع الثاني: الشاذ: وهو ما فقد أحد الأركان الثلاثة، أو معظمها.

والنوع الثالث: المدرج: وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير، مثل قراءة سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه – .

 $(0,0)^{(7)}$  وله أخ أو أخت من أم

والنوع الوابع: الموضوع: كقراءات الأوزاعي.

#### رابعًا: السبب في تعدد القراءات:

من يمعن النظر في طبيعة الأمة العربية ذات القبائل المتعددة واللهجات المتباينة، يستطيع أن يتوصل من خسلال ذلك إلى عدة أشياء تعتبر سببًا موجبًا إلى أن يسأل الرسول الشاربة - عز وجل- أن ينزل عليه القرآن بأكثر من حرف حتى وصل إلى سبعة أحرف.

ولعل أهم الأسباب في تعدد القراءات تتمثل في: إرادة التحفيف، والتيسير على هذه الأمة تمشيًا مع قول الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْفُرَّآنَ لِلذَّكْرِ فَهَلْ مِنَ مُدَّكِرٍ ﴾ [القمر: ١٧].

لأنه لو أرادت كل قبيلة من القبائل العربية أن تقرأ بلهجة تختلف عن لهجتها التي اعتادتها لاشتد ذلك عليها، فأراد الله -تعالى- برحمته الواسعة أن يجعل لهذه القبائل متسعًا

<sup>(</sup>١) وهي قراءات الأئمة العشرة.

<sup>(</sup>٢) وهذه من القراءات الشاذة التي قيلت على وجه التفسير وليست قراءة قرآنية أما القراءة المعتمدة فهي قوله ﴿ وَلَهُ أَنَّ أَوَ أَخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ﴾ [النساء: ١٢].

وتيسيرًا في قراءة القرآن الكريم، فأنزل القرآن على سبعة أحرف.

خامسًا: فوائد تعدد القراءات:

من أهم هذه الفوائد ما يلي:

۱ - منها: ما يكون لبيان حكم مجمع عليه مثل قراءة سعد بن أبي وقاص «وله أخ أو أخت من أم» فهذه القراءة تبين أن المراد بالإخوة هنا: الإخوة لأم، وهذا حكم شرعي متفق عليه (۱).

٢ - ومنها: ما يكون للجمع بين حكمين مختلفين كقراءة ﴿ يَطْهُرُنَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] بالتخفيف والتشديد، وهما قراءتان صحيحتان (٢).

فالأولى الجمع بينهما؛ وهو أن الحائض لا يقربها زوجها حتى تطهر بانقطاع حيضها، وتغتسل.

٣- ومنها: ما يكون من أجل الاختلاف بين حكمين شرعيين، كقراءة ﴿ وَأَرْجُلُكُمْ ﴾ [المائدة: ٦]، بالخفض، والنصب (٣) فبينهما النبي ﷺ فجعل المسح للابس الخفين، والغسل لغيره.

٤- ومنها ما يكون حجة لترجيح قول لبعض الفقهاء، كقراءة ﴿ أَوَ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ [النساء: ٤٣] بحذف الألف التي بعد اللام، وهي قراءة حمزة، والكسائي: إذ اللمس يطلق على الجس باليد، قاله ابن عمر وعليه الإمام الشافعي، وألحق به الجس بباقي البشرة، ويرجحه قول الله -تعالى - ﴿ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ [الأنعام: ٧]، أي: مسوه وعن ابن عباس -رضى الله عنهما - المراد به: الجماع.

بدء نزول القراءات:

هناك رأيان في هذه القضية:

الرأي الأول: أن القراءات نزلت بمكة المكرمة.

والدليل على ذلك الكثير من القرائن: منها قول النبي راقرأني جبريل على الله على الكثير من القرائن: منها قول النبي

<sup>(</sup>١) وهي قراءة شاذة وغير متواترة.

<sup>(</sup>٢) المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (الجزء الأول ص: ٩١).

<sup>(</sup>٣) والقراءتان متواترتان، انظر: الميسر في القراءات الأربع عشرة: تأليف (محمد فهد خاروف. ص

حرف واحد فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف،،(١) اهـــ.

فهذا الحديث وغيره من الأحاديث الواردة في الدليل على نزول القراءات كلها تفيد أن القراءات نزلت بمكة المكرمة منذ بدأ نزول القرآن الكريم على الهادي البشير على الم

الرأي الثاني: يفيد أن القراءات نزلت بعد الهجرة في المدينة المنورة، بسبب سماعهم قراءات بحروف لم يتلقوها من الرسول -عليه الصلاة والسلام- وكل ذلك بالمدينة لا في مكة. ومن الأحاديث الواردة في ذلك الحديث الوارد سالف الذكر.

#### تعقيب وترجيح:

يرى الأستاذ الدكتور/ محمد سالم محيسن أن القول الأول الذي يرى أن القراءات نزلت بمكة المكرمة هو القول الراجح الذي تطمئن إليه النفس.

والدليل على ذلك: أن معظم سور القرآن الكريم – وعددها ثلاث وشانون سورة – نزلت بمكة المكرمة، ومما لا شك فيه أنها نزلت بالأحرف السبعة؛ لأنه لم يثبت بسند قوي ولا ضعيف أنها نزلت مرة ثانية بالمدينة المنورة، فعدم نزولها مرة ثانية دليل على أنها عندما نزلت بمكة إذا نزلت مشتملة على الأحرف السبعة.

أما القول الثاني الذي يرى أن القراءات نزلت بالمدينة المنورة، فأرى أنه مرجوح؛ لأنه يعترض عليه بالدليل الذي تقدم على صحة القول الأول. اهـــ(٢).

سادسًا: تراجم القراء العشرة:

الإمام الأول: نافع المدنى (ت: ١٦٩هـ)

هو: أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي، أصله من أصفهان، كان شديد سواد اللون، وكان حليف حمزة بن عبد المطلب وأحيه العباس. قال عنه الإمام مالك بن أنس (ت: ١٧٩هـــ): نافع إمام الناس في القراءة: اهـــ (٣).

وقال أحمد بن هلال المصري: قال لي الشيباني، قال لي رجل ممن قرأ على نافع: إن نافعًا كان إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك، فقلت له: يا أبا عبد الله، يا أبا رويم أتتطيب كلما قعدت تُقرئ؟ قال: ما أمس طيبًا ولكني رأيت النبي على وهو يقرأ في «في»

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (الجزء السادس: ص: ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن كتاب ((الهادي إلى تفسير القرآن الكريم)) تأليف د/ محمد سالم محيسن. ط دار محيسن.

<sup>(</sup>٣) انظر: معرفة القراء الكبار (٩٠/١)، ط. القاهرة.

فمن ذلك أشم من في هذه الرائحة اهـــ<sup>(١)</sup>.

وكان -رحمه الله تعالى- صاحب دعابة وطيب أخلاق. قال عنه ابن معين: كان ثقة، وقال أبو حاتم كان صدوقًا (٢).

وقد انتهت إلى الإمام نافع رئاسة الإقراء بالمدينة المنورة، وأقرأ بها أكثر من سبعين سنة.

قال عنه الذهبي (ت: ٧٤٨هـ) حدثنا ابن مجاهد (ت٣٢٤هـ) عن محمد بن إسحاق (ت: ٣٩٠هـ) عن أبيه قال: لما حضرت نافعًا الوفاة قال له أبناؤه: أوصنا، قال: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.

ولد الإمام نافع سنة (٧٠) سبعين هجرية، وتوفي بالمدينة المنورة سنة (١٦٩) تسع وستين ومائة من الهجرة –رحمه الله تعالى–<sup>(٣)</sup>.

#### الإمام الثاني: ابن كثير (ت: ٢٠هـ)

هــو: عــبد الله بـن كــثير بـن عمر بن عبد الله بن زاذان بن فيروز بن هرمز المكى.

قال عنه ابن الجزري (ت: ٨٣٣هـ): كان ابن كثير إمام الناس في القراءة بمكة المكرمة لم ينازعه فيها منازع اهـ (٤).

وقال الأصمعي (ت: ٢١٥هـ) قلت لأبي عمرو بن العلاء البصري: قرأت على ابن كثير؟ قال: نعم ختمت على ابن كثير بعد ما ختمت على مجاهد وكان أعلم بالعربية من مجاهد وكان فصيحًا، بليغًا، مفوهًا، أبيض اللحية، طويلاً، أسمر، حسيمًا يخضب بالحناء، عليه السكينة والوقار. اهـ (٥).

ولد ابن كثير سنة (٤٥) خمسين وأربعين، وتوفي سنة ١٢٠ هـ عشرين ومائة هجرية -رحمه الله تعالى-.

<sup>(</sup>١) انظر: معرفة القراء الكبار (٩٠/١)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٢) انظر: معرفة القراء الكبار (٩٢/١)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٣) انظر: معرفة القراء الكبار (٢/١)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٤) انظر: معرفة القراء الكبار للذهبي (١/١)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٥) انظر: النشر لابن الجزري (١/١٠، ١٢١)، ط. القاهرة.

الإمام الثالث: أبو عمرو بن العلاء البصري (ت: ١٥٤هـ):

هو: زبان بن العلاء بن عمار بن العريان المازني التميمي، البصري، وقيل: اسمه كنيته، وكان إمام البصرة، ومقرئها.

قال عنه ابن الجزري (ت: ٨٣٣هـ): كان أبو عمرو بن العلاء أعلم الناس بالعربية، والقرآن، مع الصدق، والثقة، والأمانة، والدين.

وقال وكيع: قدم أبو عمرو بن العلاء الكوفة فاجتمعوا إليه كما اجتمعوا على هشام بن عروة اه...

وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت: ٢١٠هـ): كان أبو عمرو أعلم الناس بالقراءات، والعربية، وأيام الناس والشعر، وأيام العرب. اهـ (١).

وقال ابن معين: أبو عمرو بن العلاء ثقة اهـ (٢).

ولد أبو عمرو بن العلاء بمكة المكرمة سنة ٦٨، وقيل سنة ٦٥ هـ، وتوفي بالكوفة سنة ١٥٨هـ أربع وخمسين ومائة من الهجرة (٣).

#### الإمام الرابع: ابن عامر الشامي (ت ١١٨هـ)

هو: عبد الله بن عامر الشامي اليحصبي، وهو من التابعين، قال ابن عامر عن نفسه: ولدت سنة شان من الهجرة، بضيعة يقال لها رحاب، وقبض رسول الله الله ولي سنتان اهـ (٤).

قال ابن الجزري: (ت: ٨٣٣هـ): كان ابن عامر إمامًا كبيرًا، وتابعًا جليلاً، وعالمًا شهيرًا، أمّ المسلمين بالجامع الأموي سنين كثيرة في أيام عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- فكان يأتم به وهو أمير المؤمنين، وجمع له بين الإمامة، والقضاء، ومشيخة الإقراء بدمشق، وقد أجمع الناس على قراءته، وعلى تلقيها بالقبول (٥).

وقال عنه أحمد بن عبد الله العجلى: ابن عامر الشامى ثقة (١).

<sup>(</sup>١) انظر: معرفة القراء الكبار للذهبي (١/ ٨٥)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٢) انظر: معرفة القراء الكبار للذهبي (١/ ٨٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: المهذب في القراءات العشر للدكتور/ محمد سالم محيسن (١/ ٧)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٤) انظر: النشر في القراءات العشر بتحقيق الدكتور/ محمد سالم محيسن (1/V).

<sup>(°)</sup> انظر: النشر في القراءات العشر بتحقيق الدكتور/ محمد سالم محيسن (١/ ١٤٤)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٦) انظر: معرفة القراء الكبار للذهبي (١/ ٦٩)، ط. القاهرة.

توفي ابن عامر بدمشق سنة ١١٨ هـ شاني عشرة ومائة هجرية -رحمه الله تعالى-. الإمام الخامس: عاصم الكوفي (ت: ١٢٧هـ)

هو: عاصم بن بهدلة بن أبي النجود الأسدي، ويكنى أبا بكر وهو من علماء التابعين. قال عنه ابن الجزري (ت: ٨٣٣هـ): كان عاصم هو الإمام الذي انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمي (ت: ٧٣هـ) ثم قال: وقد رحل الناس إليه للقراءة، وكان قد جمع بين الفصاحة والإتقان، والتحرير، والتجويد، وكان أحسن الناس صوتًا بالقرآن. اهـ (١).

وقال أبو بكر بن عياش: لا أحصى ما سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول: ما رأيت أحدًا أقرأ للقرآن من عاصم.  $(^{7})$ .

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن عاصم فقال: رجل صالح ثقة اه $^{(7)}$ .

وقال ابن عياش: دخلت على عاصم وقد احتضر فجعل يردد هذه الآية يحققها كأنه في الصلاة ﴿ ثُمَّ رُدُوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقّ ﴾ [الأنعام: ٢٢] اهـــ(١٤).

توفي الإمام عاصم بالكوفة سنة ١٢٧ هـ سبع وعشرين ومائة هجرية -رحمه الله-. الإمام السادس: حمزة الكوفي (ت ١٥٦هـ)

هو: حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات، ويكني أبا عمارة.

قال عنه ابن الجزري (ت: ٨٣٣هـ) كان حمزة إمام الناس في القراءة بالكوفة بعد عاصم والأعمش وكان ثقة، كبيرًا، حجة، رضيًّا، قيمًّا بكتاب الله، مجودًا عارفًا بالفرائض والعربية، حافظًا للحديث، ورعًا، عابدًا، خاشعًا، ناسكًا، زاهدًا، قانتًا لله -تعالى - لم يكن له نظير.

ثم قال ابن الجزري: وكان حمزة يجلب الزيت من العراق إلى حلوان، ويجلب الجبن والجوز من العراق إلى الكوفة. اهـ (°).

<sup>(</sup>١) انظر: النشر في القراءات العشر (١/٥٥/)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٢) انظر: النشر في القراءات العشر (١/٥٥/١)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٣) انظر: النشر في القراءات العشر (١/٥٥/١)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٤) انظر: النشر في القراءات العشر (١/٥٥/١)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٥) انظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري (١٦٦/١)، ط. القاهرة.

وقال لحمزة الإمام أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- شيئان غلبتنا عليهما، لسنا ننازعك عليهما: القرآن، والفرائض اهـ (١).

وقال حمزة عن نفسه: ما قرأت حرفًا من كتاب الله -تعالى- إلا بأثر اهـ (٢).

ولد حمزة سنة (٨٠ هـ) شانين، وتوفي في خلافة أبي جعفر المنصور (ت ١٥٦هــ) سنة ست وخمسين ومائة- رحمه الله تعالى-.

الإمام السابع: الكسائي الكوفي (ت: ١٨٩هـ):

هو: علي بن حمزة النحوي، ويكنى أبا الحسن، وقيل له الكسائي من أجل أنه أحرم في كساء.

قال عنه ابن الجزري (ت: ٨٣٣هـ): كان الكسائي إمام الناس في القراءة في زمانه، وأعلمهم بالقراءة. اهـ (٣).

وقال أبو بكر بن الأنباري (ت: ٣٢٨هـ): اجتمعت في الكسائي أمور: كان أعلم الناس بالنحو، وواحدهم في الغريب، وكان أوحد الناس في القرآن، فكانوا يكثرون عليه فيجمعهم ويجلس على كرسي ويتلو القرآن من أوله إلى آخره، وهم يسمعون ويضبطون عنه حتى المقاطع والمبادئ. اهـ (3).

وقال الذهبي: (ت: ٧٢٨هـ): انتهت إلى الكسائي الإمامة في القراءة بعد وفاة شيخه حمزة وكذا في العربية اهـ (٥٠).

توفي الكسائي ببلدة يقال لها رنبوية بالري سنة ١٨٩ هـ تسع وثمانين ومائة.

ولما توفي كل من الكسائي ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال هارون الرشيد: دفنا النحو والفقه معًا بالري (٦).

الإمام الثامن: أبو جعفر المدني (ت: ١٢٨هـ)

هو: يزيد بن القعقاع المخزومي المدني. قال عنه ابن الجزري (ت: ٨٣٣هـ): كان

<sup>(</sup>١) انظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري (١٦٦/١)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٢) انظر: معرفة القراء الكبار للذهبي (١/٩٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: النشر في القراءات العشر (١٧٢/١)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٤) انظر: معرفة القراء الكبار (١٠٢/١)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٥) انظر: معرفة القراء الكبار (١/ ١٠١)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٦) انظر: معرفة القراء الكبار (١/ ١٠٧)، ط. القاهرة.

أبو جعفر تابعيًّا كبير القدر، انتهت إليه رئاسة القراءة بالمدينة. اهـ (١).

وقال يحيى بن معين: كان أبو جعفر إمام أهل المدينة. وكان ثقة اهـــ (٢).

الإمام التاسع: يعقوب الحضرمي (ت: ٢٠٥هـ).

هو: أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي.

قال عنه ابن الجزري (ت: ٨٣٣هـ): كان يعقوب إمامًا كبيرًا، ثقة، عالمًا، صالحًا، دينًا، انتهت إليه رئاسة القراءة بعد أبي عمرو بن العلاء وكان إمام جامع البصرة سنين عدة اهـ (٣).

وقال أبو حاتم السجستاني: يعقوب أعلم من رأيت بالحروف، والاختلاف في القراءات، وعللها، ومذاهب النحو، وأروى الناس لحروف القرآن، وحديث الفقهاء. اه...

وقال أحمد بن حنبل (ت: ٢٤١هـ): يعقوب صدوق (٤).

وقال علي بن جعفر السعدي: كان يعقوب أقرأ أهل زمانه، وكان لا يلحن في كلامه (٥).

توفي يعقوب في ذي الحجة سنة ٢٠٥هـ خمس ومائتين من الهجرة –رحمه الله عالي $-^{(1)}$ .

#### الإمام العاشر: خلف البزار (ت ٢٢٩هـ):

هو: أبو محمد خلف بن هشام البزار البغدادي، ولد سنة ١٥٠هـ خمسين ومائة، وحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين، وابتدأ في طلب العلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة، وكان إمامًا كبيرًا، عالمًا، ثقة، زاهدًا، عابدًا (٧).

قال ابن الجزري (ت: ٨٣٣هـ): قال أبو بكر بن أشتة: إن حلف البزار خالف شيخه حمزة -يعنى في اختياره- في مائة وعشرين حرفًا. اهـ..

<sup>(</sup>١) انظر: النشر في القراءات العشر (١٧٨/١)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٢) انظر: النشر في القراءات العشر (١٧٨/١)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٣) انظر: النشر في القراءت العشر (١٧٨/١)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٤) انظر: معرفة القراء الكبار (١/ ١٣٠)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٥) انظر: معرفة القراء الكبار (١٣١/١)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٦) انظر: النشر في القراءات العشر (١٨٦/١)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٧) انظر: النشر في القراءات العشر (١/١٩١)، ط. القاهرة.

ثم قال ابن الجزري: لقد تتبعت احتيار خلف فلم أره يخرج عن قراءة الكوفيين في حرف واحد، ولا عن حمزة، والكسائي، وأبي بكر شعبة إلا في حرف واحد، وهو قوله - تعالى - ﴿ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٥]. قرأها حفص، والجماعة «وحرام» بالألف (١).

توفي خلف في جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين ومائتين -رحمه الله تعالى-.

### تاريخ الرواة العشرين:

راويا الإمام الأول نافع: قالون، وورش:

فأما قالون (ت: ٢٢٠هـ) فهو: عيسى بن مينا المدني معلم العربية، ويكنى أبا موسى، وقالون لقب له، يروى أن نافعًا لقبه به لجودة قراءته، لأن قالون بلسان الروم: جيد. وكان قالون قارئ المدينة، ونحويها، وكان أصم لا يسمع البوق فإذا قرئ عليه القرآن يسمعه.

قال قالون عن نفسه: قرأت على نافع قراءته غير مرة، وكتبتها عنه، توفي قالون سنة عشرين ومائتين، -رحمه الله تعالى-(٢).

وأما ورش (ت: ١٩٧هــ) الراوي الثاني عن نافع: فهو: عثمان بن سعيد المصري، ويكنى أبا سعيد، وورش لقب له، ونافع هو الذي لقبه به لشدة بياضه.

قال ابن الجزري (ت: ٨٣٣هـ): رحل ورش من مصر إلى المدينة المنورة ليقرأ على نافع فقرأ عليه أربع ختمات في سنة ٥٥ هـ خمس وخمسين ومائة، ورجع إلى مصر فانتهت إليه رئاسة الإقراء بها، فلم ينازعه فيها منازع، مع براعته في العربية، ومعرفته بالتجويد، وكان حسن الصوت. اهـ (٢).

وقال الذهبي (ت: ٧٢٨هـ) كان ورش أشقر، سمينًا، مربوعًا، يلبس مع ذلك ثيابًا متواضعة، وإليه انتهت رئاسة الإقراء بالديار المصرية في زمانه. اهـ (٤).

توفي ورش سنة سبع وتسعين ومائة من الهجرة -رحمه الله تعالى-.

<sup>(</sup>۱) في كلمة ((وحرام)) قراءتان صحيحتان: الأولى قراءة كل من شعبة، وحمزة، والكسائي ((وحرم)) بفتح بكسر الحاء، وسكون الراء، وحذف الألف. والثانية: قراءة باقي القراء العشرة ((وحرام)) بفتح الحاء، والله عد الراء، انظر: المهذب في القراءت العشر (٢/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري (١١٣/١)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٣) انظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري (١/ ١١٣)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٤) انظر: معرفة القراء الكبار للذهبي (١/ ١١٦)، ط. القاهرة.

راويا الإمام الثاني ابن كثير: البزي وقنبل:

فأها البزي (ت: ٢٥٠هـ) فهو: أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة (١) المؤذن المكي، ويكني أبا الحسن.

قال عنه ابن الجزري (ت: ٨٣٣هـ): كان البزي إمامًا في القراءة، محققًا، ضابطًا، متقنًا لها، ثقة فيها، انتهت إليه مشيخة الإقراء بمكة، وكان مؤذن المسجد الحرام. اهـ(٢).

وقال أبو عمرو الداني (ت: ٤٤٤هـ): حدثنا فارس بن أحمد، عن أحمد بن محمد بن أبي بزة قال: قرأت على عكرمة بن سليمان (ت: ١٩٨) هـ فلما بلغت و والضحى في قال: كبر، قرأنا على عبد الله بن كثير فقال لنا كبر، فإني قرأت على مجاهد فقال لي: كبر، قرأت على ابن عباس فقال لي: كبر، قرأت على أبي بن كعب فقال لي: كبر، قرأت على النبي شي فقال لي: (كبر) اهـ (٣).

ولد البزي سنة ١٧٠ هـ سبعين ومائة، وتوفي سنة ٢٥٠ هـ خمسين ومائتين هجرية -رحمه الله تعالى-.

وأما قنبل (ت ٢٩١هـ) الراوي الثاني عن ابن كثير: فهو: محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن حالد بن سعيد المكي المخزومي بالولاء، ويكنى أبا عمرو، ويلقب بقنبل، وذلك لأنه من قوم يقال لهم القنابلة.

وقيل: إنه كان يستعمل دواء يسقي البقر يسمى قنبلاً، فلما أكثر من استعماله عرف به (٤).

قال عنه ابن الجزري (ت: ٨٣٣هـ): كان قنبل إماما في القراءة، متقنًا، ضابطًا، انتهت إليه مشيخة الإقراء بالحجاز، ورحل إليه الناس من الأقطار (°).

ولد قنبل سنة ١٩٥ هـ خمس وتسعين ومائة، وتوفي بمكة سنة ٢٩١هـ إحدى وتسعين ومائتين –رحمه الله تعالى–.

<sup>(</sup>۱) قال البخاري: اسم أبي بزة: بشار مولى عبد الله بن السائب المخزومي، وأبو بزة فارسي. وقيل همذاني أسلم على يد السائب بن صفي المخزومي. انظر: معرفة القراء الكبار للذهبي (۱/ ١٤٣)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٢) انظر: النشر في القراءات العشر (١٢١/١)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم في المستدرك (٣٠٤/٣). انظر: معرفة القراء الكبار (١/ ١٤٥)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٤) انظر: معرفة القراء الكبار (١/ ٤٤)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٥) انظر: النشر في القراءات العشر (١/ ١٢١)، ط. القاهرة.

راويا الإمام الثالث أبي عمرو بن العلاء: الدوري، والسوسي.

فالدوري (ت ٢٤٦هـ) هو: أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري النحوي، البغدادي، الضرير، والدور: محلة معروفة بالجانب الشرقي من بغداد (١).

قال ابن الجزري: (ت ٨٣٣هـ): كان الدوري إمام القراءة في عصره، وشيخ الإقراء في وقته، ثقة، ثبتًا، ضابطًا، كبيرًا، وهو أول من جمع القراءات، ولقد روينا القراءات العشر عن طريقه اهـ (٢).

وقال أبو علي الأهوازي (ت: ٤٤٦): رحل الدوري في طلب القراءات، وقرأ بسائر الحروف السبعة، وجمع من ذلك شيئًا كثيرًا، وهو ثقة في جميع ما يرويه، وعاش دهرًا، وذهب بصره في آخره عمره، وكان ذا دين وخير (٣).

توفي الدوري سنة ٢٤٦هــ ست وأربعين ومائتين هجرية -رحمه الله تعالى-.

وأها السوسي (ت ٢٦١ هـ) الراوي الثاني عن أبي عمرو: فهو: شعيب بن صالح بن زياد بن عبد الله.

قال ابن الجزري: (ت: ٨٣٣هـ): كان السوسي مقرئًا، ضابطًا، محررًا، ثقة (1). وقال أبو حاتم: كان السوسي صدوقًا (٥).

توفي السوسي سنة ٢٦١ هـ إحدى وستين ومائتين هجرية، وقد قارب التسعين - رحمه الله تعالى-<sup>(١)</sup>.

راويا الإمام الرابع ابن عامر: هشام، وابن ذكوان:

فهشام: (ت: ٢٤٥هـ) هو: هشام بن عمار بن نصير القاضي الدمشقي، ويكني أبا عمرو.

قال ابن الجزري (ت: ٨٣٣هـ): كان هشام عالم أهل دمشق، وخطيبهم، ومقرئهم، ومحدثهم، ومفتيهم، مع الثقة والضبط والعدالة اهـ (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: معرفة القراء الكبار (١/ ٥٩١)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٢) انظر: النشر في القراءات العشر (١/ ١٣٤)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٣) انظر: معرفة القراء الكبار (١/ ١٥٨)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٤) انظر: النشر في القراءات العشر (١/ ١٣٤)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٥) انظر: معرفة القراء الكبار (١/ ١٦٠)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٦) انظر: النشر في القراءات العشر (١/ ١٣٤)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٧) انظر: النشر في القراءات العشر (١٤٢/١)، ط. القاهرة.

وقال الدارقطني: هو صدوق كبير المحل (١).

توفي هشام آخر المحرم سنة ٢٤٥ هــ خمس وأربعين ومائتين -رحمه الله تعالى-(٢).

وأما ابن ذكوان (ت ٢٤٢هـ) الراوي الثاني عن ابن عامر: فهو: عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان، القرشي الدمشقي، ويكنى أبا عمرو.

قال ابن الجزري (ت: ٨٣٣هـ): كان ابن ذكوان شيخ الإقراء بالشام، وإمام الجامع الأموي، إليه انتهت مشيخة الإقراء بعد أيوب بن تميم. اهـ (٣).

وقال أبو زرعة الدمشقي: لم يكن بالعراق، ولا بالحجاز، ولا بالشام، ولا بمصر، ولا بخراسان في زمان ابن ذكوان أقرأ عندي منه. اهـ (١٠).

ولد ابن ذكوان سنة ١٧٣ هــ ثلاث وسبعين ومائة، وتوفي بدمشق سنة ٢٤٢ هــ. اثنتين وأربعين ومائتين -رحمه الله تعالى (°).

#### راويا الإمام الخامس عاصم: شعبة، وحفص:

فشعبة (ت: ١٩٣هـ): هو: أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الكوفي (١).

قال ابن الجزري (ت: ٨٣٣هـ): كان شعبة إمامًا كبيرًا عالمًا، عاملاً، حجة من كبار أئمة السنة، ولما حضرته الوفاة بكت أخته فقال لها: ما يبكيك؟ انظري إلى تلك الزاوية فقد حتمت فيها شانية عشر ألف حتمة (٧).

ولد شعبة سنة ٩٥ هـ خمس وتسعين، وتوفي في جمادى الأولى سنة ١٩٣ هـ ثلاث وتسعين ومائة -رحمه الله تعالى- (^).

وأما حفص (ت: ١٨٠هـ) الراوي الثاني عن عاصم: فهو: أبو عمر حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي.

قال ابن الجزري: (ت: ٨٣٣هـ): كان حفص أعلم أصحاب عاصم بقراءة عاصم،

<sup>(</sup>١) انظر: معرفة القراء الكبار (١/ ١٦١)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٢) انظر: النشر في القراءات العشر (١٦١/١)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٣) انظر: النشر في القراءات العشر (١/٥٥١)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٤) انظر: معرفة القراء الكبار (١٩٤/١)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٥) انظر: المهذب في القراءات العشر (١٠/١)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٦) انظر: سراج القارئ لابن القاصح ص: ١١، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٧) انظر: النشر في القراءات العشر (١/ ١٥٦)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٨) انظر: الإرشادات الجلية في القراءات السبع ص ٩، ط. القاهرة.

وكان ربيب عاصم -ابن زوجته- اهـــ (١).

وقال ابن المنادي: كان الأولون يعدونه في الحفظ فوق ابن عياش ويصفونه بضبط الحروف التي قرأها على عاصم وأقرأ الناس دهرًا طويلاً. اهـ (٢).

وقال الحافظ الذهبي (ت: ٧٢٨هـ): كان حفص في القراءة ثبتًا، ضابطًا، وكانت القراءة التي أخذها عن عاصم ترتفع إلى على بن أبي طالب -رضى الله عنه اهـ (٣).

ولد حفص سنة ٩٠ هــ تسعين، وتوفي سنة ١٨٠ هــ ثمانين ومائة هجرية -رحمه الله تعالى-.

راويا الإمام السادس حمزة: خلف، وخلاد:

فخلف (ت: ٢٢٩هـ): هو: خلف بن هشام البزار، ويكنى أبا محمد.

قال الحسين بن نهم: ما رأيت أنبل من خلف بن هشام، كان يبدأ بأهل القرآن ثم يأذن للمحدثين، وكان يقرأ علينا من حديث أبي عوانة خمسين حديثًا، وثقه ابن معين والنسائي.

وقال الدارقطني: كان خلف عابدًا، فاضلاً.

ولد خلف سنة ١٥٠ هـ خمسين ومائة، وتوفي في جمادى الآخرة سنة ٢٢٩ هـ تسع وعشرين ومائتين، -رحمه الله تعالى-(٤).

وأما خلاد (ت: ٢٢٠هـ) الراوي الثاني عن حمزة: فهو: خلاد بن خالد، ويقال ابن خليد الصيرني.

قال ابن الجزري (ت: ٨٣٣هـ): كان خلاد إمامًا في القراءة، ثقة، عارفًا، محققًا، محودًا، أستاذًا، ضابطًا، متقنًا اهـ (°).

توفي خلاد بالكوفة سنة ٢٢٠ هـ عشرين ومائتين هجرية -رحمه الله تعالى-. راويا الإمام السابع الكسائي: أبو الحارث، وحفص الدوري:

فأبو الحارث (ت: ٢٤٠هــ): هو: الليث بن حالد البغدادي.

<sup>(</sup>١) انظر: النشر في القراءات العشر (١٦٤/١)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٢) انظر: معرفة القراء الكبار (١/ ١١٧)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٣) انظر: معرفة القراء الكبار (١/ ١١٧)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٤) انظر: معرفة القراء الكبار (١/ ١٧٢)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٥) انظر: النشر في القراءات العشر (١/ ١٦٦)، ط. القاهرة.

قال ابن الجزري (ت٨٣٣هـ): كان أبو الحارث ثقة، قيمًا بالقراءة، ضابطًا لها معققًا(١).

توفي أبو الحارث سنة ٢٤٠ هــ أربعين ومائتين هجرية، –رحمه الله تعالى–.

وأما حفص الدوري (ت: ٢٤٦هـ) الراوي الثاني عن الكسائي: فهو أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري، وهو أحد رواة الإمام الثالث أبي عمرو بن العلاء البصري وقد تقدمت ترجمته ضمن راويي أبي عمرو بن العلاء.

راويا الإمام الثامن أبي جعفر: ابن وردان، وابن جماز:

فابن وردان (ت: ١٦٠هـ).

هو: أبو الحارث عيسى بن وردان المدني.

قال ابن الجزري (ت: ٨٣٣هـ): كان ابن وردان مقرئًا رأسًا في القرآن، ضابطًا محققًا من قدماء أصحاب نافع ومن أصحابه في القراءة على أبي جعفر. اهـ (٢).

توفي ابن وردان سنة ١٦٠ هــ ستين ومائة من الهجرة –رحمه الله تعالى–.

أما ابن جماز الراوي الثاني عن أبي جعفر (ت: ١٧٠هـ) فهو: أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز المدني.

قال ابن الجزري (ت: ٨٣٣هـ) كان ابن جماز مقرئًا، جليلاً، ضابطًا، نبيلاً، مقصودًا في قراءة أبي جعفر. اهـ (٣).

توفي ابن جماز سنة ١٧٠ هــ سبعين ومائة من الهجرة -رحمه الله تعالى-.

راويا الإمام التاسع يعقوب: رويس، وروح:

فرويس (ت: ٢٣٨هـ): هو أبو عبد الله محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري، ورويس لقب له.

قال ابن الجزري: (ت: ٨٣٣هـ) كان رويس إمامًا في القراءة قيمًا بها، ماهرًا، ضابطًا، مشهورًا، حاذقًا. اهـ (٤).

توفي بالبصرة سنة ٢٣٨ هـ شان وثلاثين ومائتين من الهجرة -رحمه الله تعالى-.

<sup>(</sup>١) انظر: النشر في القراءات العشر (١٧١/١)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٢) انظر: النشر في القراءات العشر (١٧٩/١)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٣) انظر: النشر في القراءات العشر (١/ ١٧٩)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٤) انظر: النشر في القراءات العشر (١/ ١٨٦)، ط. القاهرة.

وأما روح الراوي الثاني عن يعقوب (ت: ٢٣٤هـ): فهو: أبو الحسن روح بن عبد المؤمن البصري، النحوي.

قال ابن الجزري: كان روح مقرئًا جليلاً، ثقة، ضابطًا مشهورًا، من أجلّ أصحاب يعقوب وأوثقهم اهـ (١).

توفي روح سنة ٢٣٤ هـ أربع وثلاثين ومائتين من الهجرة -رحمه الله تعالى-. راويا الإمام العاشر خلف البزار: إسحاق، وإدريس:

فإسحاق (ت: ٢٨٦هـ): هو: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عثمان الوراق المروزي.

قال ابن الجزري (ت: ٨٣٣هـ): كان إسحاق ثقة، قيمًا بالقراءة، ضابطًا لها، متفرداً برواية اختيار خلف لا يعرف غيره. اهـ (٢).

توفي إسحاق سنة ٢٨٦هــ ست وشانين ومائتين من الهجرة -رحمه الله تعالى-.

وإما إدريس الراوي الثاني عن خلف البزار (ت ٢٩٢هـ) فهو: أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم البغدادي الحداد.

قال ابن الجزري: كان إدريس إمامًا، ضابطًا، متقنًا، ثقة، وقد سئل عنه الدارقطني فقال: ثقة، وفوق الثقة بدرجة اهـــ (٣).

توفي إدريس سنة ٢٩٢ هــ اثنتين وتسعين ومائتين من الهجرة -رحمه الله تعالى-.

وقد نظم الإمام ابن الجزري الأئمة العشرة، ورواتهم العشرين في متن الطيبة في القراءات العشر في الأبيات (٢١: ٣٣).

انتهى ما ذكرناه عن حياة المؤلف ومكانته وشيوحه وتلاميذه في الحديث والقراءة وكذلك نبذة عن علم القراءات وسوف نوضح فيما يلي: كتابنا المذكور ((إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر) للإمام الحافظ مقرئ العراق أبي العز محمد بن الحسين بن بندار الواسطي القلانسي المتوفى سنة ٢١٥ هـ. معلقين على ما استشكل من الفاظه لدى القارئ مع سرد بعض الأمثلة حتى يتسنى للقارئ أن يعلم هذه القراءة المذكورة، ونعيد ونذكر بأننا اعتمدنا في نسخ هذا الكتاب على رسم المصحف العثماني

<sup>(</sup>١) انظر: النشر في القراءات العشر (١/ ١٨٧)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٢) انظر: النشر في القراءات العشر (١/ ١٩١)، ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٣) انظر: النشر في القراءات العشر (١/ ١٩١)، ط. القاهرة.

حتى عند الاستدلال على بعض القراءات اكتفاءً بإحالة القارئ إلى كيفية القراءة بما سنذكره فيما بعد في إطار الحديث عن القراءة الأحرى.

ونسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا العلم، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.

وعلى الله قصد السبيل

## نماذج من صور المخطوط







صفحة العنوان من النسخة «ظ»

الذكر ما المناجعة المناجعة المنازية ال

المساعدة وا مل يدري مسى بريا الله بقالان اليه وننه المثلا مل مسرور وكان المخاطب المتان المدان المد تراحماة وإسعيل منكف ويعتوب كفتا احله اكتا زائدًا، وفل عنس بالأو ومن نبر مون ال دّو بالسار مع نم المنا المريز الذكارة دريس نويقي المدخم لعب بسعن ما الذا بالمديم والعسطات المائة والديماك بالمنظ بالمديم والعسطات الاانساب بنيه رزمها

املالسنة لونداه هنشا عمد منه الين وأ والمربهبولية فرويش الندائ زاان ماس ثلاف زرش مندراه مداله... 4:18 de april 10 - Universitation

وويدر والمارية ووالدي المياوي فيولي المراج والمارية

والماناة والمان والمدر والمان والمراد والمانا والمراد والمانات والمراد والمانات

ないかとうないできているからのできるというというか

ما يورورون المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة

سدن بلالهاج واخروانوارا ملادعد استهرفاهم فالنقر بنديا العنبان

مولاد على دوران والمعاولية والمعاولية والمعاولة والمعاولة والمعاولة والمعاولة والمعاولة والمعاولة والمعاولة و منا المعاولة والمعاولة وا からいかい かいしょうかん ながらかいないないのとのないない وفراول وعدار الإراعان والاستارين المراق الماحل وين معاداتها فأطرارا وحدالا الماكل न्यस्थान्त्रस्य स्थानिक स्थानि からしてはないとはないというないはないとはないと فصيلامها ليالفوي اخوانه المكالت ملعاكان ملين ملزيمين إلانكائه المافلافالان حمائطون ليدالمكاري المتراكا كارفادها والمتراف والمتعارض والمترابا والمارية والمائية والمائية والمائية والمتاكم والمتحام لنسان والتائير يدارس والمراجئ ولفرو فدفوا حال والمراق والمراجع والمراقات الماتن بمرمدا مل أرجاء كالمستعند فران ما خلاف كمثل واخبارا أفرا حال والم والاستاع الالمرائدان والمعادة فالمؤن وفالمؤن طائدونان وفالمدائ فاجهد أولم خالماته من المعرف والزارية فاجه الأولم على مطلب والدور الله الما المالية والمراجعة والمراجع الإن المالك والاصلاط الن وقراء النائج المودود والترافي المان المالية المنافقة المنافق واجرواز فرابا مالاله شهمسول ويحمد فالحيثه فاخروا والماير وفرااله

المن المنظمة المن المنظمة المن المنطقة المناسبة المن المنطقة المنطقة

كزاكه الينك كزمياد كان الحرف المتون متثميظا وتعثميكا اومكدوكا

ئريخاجا ابتعالبرۇلجايزالقه اكبرۇس خىيىلغە البروئبىرە

دون كان آخرالستورة منتوش فقا فقده وان كان مكشوكوا كسئ كوان كاف منموشكا خند نحوتوده ذا يحسكه الله اكبروالتاسل للعاكميريان تائية حزيم بكرك اليكا كبيروشهمه كزان كان آخرالنيرين حآدكيا يذموع لولؤ

٥ برك بزاك واحنح مجاحداته قراعيا حيلالتدي عبامزها من يذكيك وينا بتاله دراطائة بكب فاجونه بمكاعد العارة واعلائوان الذميكا للعطية كرسكم فكاحويلك وكان احون كيؤوك كآلباهج الله والتعاكبرفيكالوك قبالتكيبروا سككالواعاجيمة ةولك احذناء ابريمرك وإجائجاب حذاش المختتان كالتسيط وصعة التفرك كازاخ يجيله العنيتلها يعنى حن الشنعة وبهذاقات علالب الرياحداثين قاس عذعاجدابا قبلكون كأحذ نالعبن بذي عزائبرك في فيونف كيلكاله الإاليه كالله الدي كر الماري الله اكدر وفارغب الله اكدرة ان كا تدوي المالي المارية ان فران بياسيه الله بوكشه يواكرني بذكذا المهراتيان كثيران قراعل بماهد يمراك يرازورة فأنكاد آخما كاككن لمتالين كو いいいいからないりないいろういろいっちていた الإرتاب الماعين المتلكم فن - الإطاعة الداهارال ببرميزن مسلتها للتاكذين نخوزنبه الله أكبره ونسركما يؤه القداك وزسنطت كاغكم تخلب مونشا لطبيغ أمحق كدمعهايه للنشكاب ونناءاته تشاك الت الأسن المخافول مرالكه عزوجكة جيه ذكدا مبتن كأنمتني أه واجه النويق، والحكتم بالتيب يومبوراندالمليكيم والسر عاابنيرالنديه رعلاكه ارلالتكريوالت كارديا الغتبواكمتيرالحتاج الصنبرا سائد الديب الكنية دهري いいいかできょうと انعادیم ارا ایمانی انتازیم کرده از ایمانی در سرویمه می کمی از در سرویم از اون از از ازیمانی ازیمانی از از از از

اله احتماع المحالية و الدون من المورد المور

الورقة الأخيرة من النسخة «ب»

|  | , |   |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   | - |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

# ا بسم الله الرحمن الرحيم

#### وبه أستعين

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد النبي وآله أجمعين.

هذا كتاب أذكر فيه القراءة بالحجاز والشام والعراق، وبيان اختلافهم في الهمز والتليين والإدغام والتبيين والإمالة والتفخيم والمد والقصر والإثبات والحذف والابتداء والوقف، وغير ذلك من الحروف المختلف فيها مما يأتي بيانه إن شاء الله وبه أستعين. فأو لهم:

## ۱-أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني<sup>(۱)</sup>

(١) يزيد بن القعقاع: الإمام أبو جعفر المخزومي المدني القارئ. أحد القرّاء العشرة تابعي مشهور كبير القدر ويقال: اسمه جندب بن فيروز وقيل: فيروز. عرض القرآن على مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وروى عنهم ويقال: إنه قرأ على زيد بن ثابت. قال الذهبي: ولم يصح. قلت: روينا عنه: أنه أتى به إلى أم سلمة وهو صغير؛ فمسحت على رأسه ودعت له بالبركة وصلى بابن عمر وأقرأ الناس قبل الحرة. سنة ثلاث وستين، روى القراءة عنه: نافع بن أبي نعيم وسليمان بن مسلم بن جماز وعيسي بن وردان وأبو عمرو وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وإسماعيل ويعقوب ابناه وميمونة ابنته. قال يحيى بن معين: كان إمام أهل المدينة في القراءة؛ فسمى القارئ بذلك وكان ثقة قليل الحديث. وقال ابن حاتم: سألت أي عنه فقال: صالح الحديث. وقال يعقوب بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري: كان إمام الناس بالمدينة أبو جعفر، وقال ابن مجاهد: حدثوني عن الأصمعي عن أبي الزناد. قال: لم يكن أحد أقرأ للسنة من أبي جعفر، وكان يقدم في زمانه على عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وقال مالك: كان أبو جعفر رجلاً صالحاً يقرئ الناس بالمدينة، وقال الذهبي: فأما قراءة أبي جعفر؛ فدارت على أحمد بن يزيد الحلواني عن قالون عن عيسي بن وردان عن أبي جعفر، وأقرأها الزبير بن محمد العمري عن قراءته على قالون بإسناده، وأقرأها سليمان بن داود الهاشمي عن سليمان بن مسلم عن جماز عن أبي جعفر، وأقرأ بها الدوري عن إسماعيل بن جعفر عن أي جعفر، أو عن رجل عن أبي جعفر. قلت: وقد أسند الأستاذ أبو عبد الله القصاع قراءة أبي جعفر من رواية نافع عنه في كتابه المغنى، وروينا قراءته عنه في كتاب الكامل لأبي القاسم الهذلي، وكذلك أقرأ بها أبو عبد الرحمن قتيبة بن مهران، وقرأ بها على إسماعيل بن جعفر، وصحت عندنا من طريقه، والعجب ممن يطعن في هذه القراءة أو يجعلها من الشواذ وهي لم يكن بينها وبين غيرها من السبع فرق كما بيناه في كتابنا المنجد، وقال سبط الخياط: وروى ابن جماز عنه أنه كان يصوم يوماً ويفطر يوماً وهو صوم داود عليه السلام، واستمر على ذلك مدة من الزمان فقال له بعض أصحابه في ذلك فقال إنما فعلت ذلك أروّض به نفسي

أ-رواية أبي الفرج النهرواني عنه<sup>(١)</sup>.

قرأت بها على الشيخ الإمام أبي على الحسن بن القاسم بن على المقرئ (٢)، وأخبرني

لعبادة الله تعالى، وقرأت بخط الأستاذ أبي عبد الله القصاع أنه كان يصلي في جوف الليل أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وسورة من طوال المفصل ويدعو عقيبها لنفسه والمسلمين ولكل من قرأ عليه، وقرأ بقراءته بعده وقبله، وقال سليمان بن مسلم: شهدت أبا جعفر وقد حضرته الوفاة جاءه أبو حازم الأعرج في مشيخة من جلسائه فأكبوا عليه يصرحون به فلم يجبهم، فقال شيبة: -وكان حتنه على ابنة أبي جعفر-: ألا أريكم عجباً. قالوا: بلي؛ فكشف عن صدره فإذا دوارة بيضاء مثل اللبن فقال أبو حازم وأصحابه: هذا والله نور القرآن. أحبرنا عمر بن الحسن بقراءتي عن على بن أحمد عن زيد بن الحسن أنبأ ابن توبة أنا ابن هزارمرد أنا عمر الكتاني أنا ابن مجاهد حدثني محمد بن منصور المدني ثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثني أبي عن نافع. قال: لما غسل أبو جعفر بعد وفاته نظروا ما بين نحره إلى فؤاده مثل ورقة المصحف. قال: فما شك أحد ممن حضر أنه نور القرآن، مات أبو جعفر بالمدينة سنة ثلاثين ومائة، وقيل: سنة اثنتين وثلاثين، وقيل: سنة تسع عشرين ، وقيل: سنة سبع وعشرين، وقيل: سنة ثمان وعشرين، وأبعد الهذلي في كامله حيث قال: سنة عشر. قرأت على أحمد بن محمد بن خضر أحبرنا أحمد بن نعمة عن الأنجب بن أبي السعادات أنبأ ابن المقرب أنبأ أبو طاهر بن سوار أنبأ أبو الخطاب البزاز أنبأ أبو الفرج النهرواني أنبأ أبو بكر النقّاش ثنا عبد الله بن سليمان ثنا أبو الربيع ثنا ابن وهب ثنا زيد عن سليمان بن أبي سليمان العمري. قال: رأيت أبا جعفر على الكعبة يعنى في المنام فقلت أبا جعفر فقال: نعم أقرئ إخواني السلام، وأخبرهم أن الله جعلني من الشهداء الأحياء المرزوقين، وأقرئ أبا حازم السلام، وقل له: يقول لك أبو جعفر الكيس الكيس؛ فإن الله وملائكته يتراءون مجلسك بالعشيات وجدت بخط أبي عبد الله محمد بن إسرائيل القصاع أنه -يعني أبا جعفر- رئي في المنام بعد وفاته على صورة حسنة فقال للذي رآه: بشّر أصحابي وكل من قرأ قراءتي أن الله قد غفر لهم، وأجاب فيهم دعوتي ومرهم أن يصلوا هذه الركعات في جوف الليل كيف استطاعوا.

- (۱) عبد الملك بن بكران بن عبد الله بن العلاء أبو الفرج النهرواني المقرئ القطان من جلة شيوخ المقارئ. قرأ على زيد بن على الكوفي، وأبي بكر النقاش وهبة الله بن جعفر وأبي عيسى بكار وابن مقسم وابن أبي هاشم وطال عمره وبعد صيته وله مصنف في القراءات. قرأ عليه الحسن بن محمد المالكي والحسن بن علي بن عبد الله العطار ونصر بن عبد العزيز الفارسي وأبو علي غلام الهراس وآخرون وحدث عن جعفر الخلدي وأبي بكر النجاد وثقه الخطيب وقال: توفي في رمضان سنة أربع وأربعمائة.
- (٢) الحسن بن القاسم بن عبد الله أبو علي المقرئ. قرأ على أحمد بن صالح، روى القراءة عنه عرضاً أحمد بن عبد ربه.

أنه قرأ بها على أبي الفرج عبد الملك بن بكران بن العلاء النهرواني بالنهروان (١١)، وأخبره أنه قرأ بها على أبي القاسم زيد بن علي بن أحمد بن بلال الكوفي (٢١)، وأخبره أنه قرأ بها على أبي بكر محمد بن أحمد بن عمر الداجوني (٣) بالرملة (٤)، وأخبره أنه قرأ بها على أبي

- (٢) زيد بن على بن أحمد بن محمد بن عمران بن أبي بلال أبو القاسم العجلي الكوفي شيخ العراق إمام حاذق ثقة. قرأ على أحمد بن فرح وعبد الله بن عبد الجبار والحسن بن العباس وعبد الله بن جعفر السواق، ومحمد بن أحمد الداجوني وأبي بكر بن مجاهد وأبي على الحسن النقار وأحمد بن إبراهيم القصباني وأحمد بن الحسن بن البطى ومحمد بن الحسن بن يونس النحوي وأحمد بن محمد بن الهيثم الشعراني وأبي مزاحم الخاقاني وعلى بن الحسين الرازي وعبد الله بن القاسم الخياط وحماد بن أحمد وأحمد بن محمد بن سعيد ومحمد بن الحسن بن يوسف فيما ذكره الهذلي وعلى بن أحمد بن أبي قربة وعبد الله بن زيدان والحسين بن جعفر اللحياني ومحمد بن إسماعيل بن فورك والقاسم بن أحمد الخياط. قرأ عليه بكر بن شاذان وأبو الحسن الحمامي وعبيد الله بن عمر المصاحفي والحسن بن محمد بن الفحام وابن مهران والحسن بن على بن الصقر وعبد الباقي بن الحسن وعلى بن محمد بن موسى الصابوني وعلى بن محمد بن العلاف والحسن بن حشيش وأحمد بن الصقر وأحمد بن محمد بن الفتح فيما ذكره الهذلي ومحمد بن يعقوب شيخ الهذلي وذلك بعيد جداً والفضل بن محمد العطار ومحمد بن المعتمر الرقى وعبد الملك بن بكران النهرواني وعمر بن إبراهيم الكتاني ومنصور بن محمد الوراق وأحمد بن عبد الله بن الخضر وهبة الله بن سلامة المفسر وأحمد بن عبد الله بن هارون وعلى بن محمد الخبازي ووقع في الكامل للهذلي أن الخزاعي قرأ عليه وهو وهم بل الصواب: أنه قرأ على أصحاب زيد كأبي حفص الكتاني ومنصور الوراق. والله أعلم، توفي زيد ببغداد سنة شان وخمسين و ثلاثمائة.
- (٣) أبو بكر الداجوني محمد بن أحمد بن عمر الرملي الضرير المقرئ، وهو الداجوني الكبير أحد من عني بهذا الشأن، ورحل إلى الشيوخ وجمع القراءات. قرأ على هارون الأخفش الدمشقي، ومحمد بن موسى الصوري والعباس بن الفضل الرازي وأحمد بن محمد بن عبد الله البيساني وإسماعيل بن الحويرس البزاز وجماعة. قرأ عليه أبو بكر بن مجاهد وعبد الله بن محمد القباب الأصبهاني وزيد بن أبي بلال الكوفي والعباس بن محمد الداجوني الصغير وأحمد العجلي وشيخ أبي علي الأهوازي وأظنه صنف كتاباً في القراءات، توفي بعد العشرين وثلاثمائة فقيل: مات سنة أربع وعشرين وثلاثمائة.
- (٤) الرملة: مدينة بفلسطين، كانت قصبتها وكانت رباطًا للمسلمين وبينها وبين القدس اثنا عشر ميلاً. انظر مراصد الاطلاع (٦٣٣/٢).

<sup>(</sup>۱) النهروان: كورة ((مدينة أو صقع)) واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي حدها الأعلى متصل ببغداد، وفيها عدة بلاد متوسطة، كان بها وقعة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع الخوارج مشهورة، وقد خرج منها جماعة من أهل العلم والأدب. معجم البلدان لياقوت الحموي (٣٢٤/٥).

بكر أحمد بن عثمان بن شبيب الرازي<sup>(۱)</sup>، بالري<sup>(۲)</sup> وأخبره أنه قرأ بها على الفضل بن شاذان الرازي<sup>(۳)</sup>، وأخبره أنه قرأ بها على أبي الحسن أحمد بن يزيد بن يزداد الحلواني الصفار<sup>(٤)</sup>، وأخبره أنه قرأ بها على أبي موسى عيسى بن مينا الملقب بقالون النحوي<sup>(٥)</sup>،

- (۱) أحمد بن محمد بن عثمان بن شبيب أبو بكر الرازي نزيل مصر مقرئ مشهور ضابط. قرأ على أحمد بن أبي سريج والفضل بن شاذان وموسى بن محمد بن هارون والحسن بن علي بن حماد الرازي. قرأ عليه أبو الفرج الشنبوذي وأحمد بن محمد العجلي وأحمد بن محمد بن إسماعيل المهندس والحسن بن رشيق وسمع منه الحروف أبو بكر الداجوني وقد أثبت الحافظ أبو العلاء وغيره قراءته عليه عرضاً بمصر، والصحيح أن الداجوني يروي القراءة عنه عرضاً وسماعاً. توفي بمصر سنة اثنتي عشرة وثلاهائة.
- (٢) الري: مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن، محط الحجاج على طريق السابلة وقصبة بلاد الجبال، بينها وبين نيسابور مائة وستون فرسخًا. معجم البلدان (١١٦/٣).
- (٣) الفضل بن شاذان بن عيسى أبو القاسم الرازي أستاذ متقن مشهور صاحب المقاطع والمبادئ روى القراءة عرضاً عن أبيه الفضل وروى الحروف عن أحمد بن أبي سريج عن الكسائي ومحمد بن غالب صاحب شجاع والعباس بن الوليد صاحب قتيبة وعن أحمد بن يزيد الحلواني عن الدوري وغيره، روى القراءة عنه محمد بن الحسن النقاش ومحمد بن أحمد الداجوني وأبو بكر بن مقسم وأبو بكر محمد بن الحسن الأنصاري وابن شنبوذ وابناه عبد الصمد والقاسم الرازيان وأحمد بن موسى وأبو بكر أحمد بن محمد بن عيسى وعبد الله بن عجلان وأخوه أحمد بن عجلان وعبد الله بن محمد بن إبراهيم الشافعي والحسن بن محمد الرازي وأحمد بن عبيد الله بن خرطبة والحسين بن حبش الدينوري وأحمد بن محمد العجلي شيخ الأهوازي وعلي بن أحمد بن صالح القرويني وروى عنه ابن مجاهد، بقي إلى سنة عشر وثلاشائة.
- (٤) أحمد بن يزيد الحلواني أبو الحسن المقرئ من كبار الحذاق المجودين. قرأ على قالون وعلى خلف البزار وعلى هاشم بن عمار وجماعة وحدث عن أبي نعيم وأبي حذيفة النهدي وعبد الله بن صالح وغيرهم وكان كثير الترحال، أقرأ بالري فقرأ عليه الحسن بن العباس بن أبي مهران والفضل بن شاذان وجعفر بن محمد بن الهيثم ومحمد بن عمرو بن عون الواسطي ومحمد بن بسام وحيون المروق وآخرون، وسئل عنه أبو حاتم فلم يرضه في الحديث، ويقال: إنه رحل إلى هاشم بن عمار ثلاث مرات، وكان ثبتاً في قالون وهشام. قيل إنه توفي سنة خمسين ومائتين.
- (٥) عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى الزرقي مولى بني زهرة قارئ أهل المدينة في زمانه ونحويهم. قيل انه كان ربيب نافع، وهو الذي لقبه قالون لجودة قراءته وهي لفظة رومية معناها جيد لم يزل يقرأ على نافع حتى مهر وحذق، وروى الحديث عن شيخه وعن محمد بن جعفر بن أبي كثير وعبد الرحمن بن أبي الزناد، وعرض القرآن أيضا على عيسى بن وردان الحذاء، وتبتل لإقراء القرآن والعربية وطال عمره وبعد صيته. قال عثمان بن خرزاد: حدثنا قالون قال: قال لي نافع كم تقرأ على اجلس إلى اسطوانة حتى أرسل إليك من يقرأ وقال على بن الحسن الهسنجاني الحافظ كان

وأخبره أنه قرأ على عيسى بن وردان الحُذاء<sup>(۱)</sup>، وأخبره أنه قرأ على أبي جعفر<sup>(۱)</sup>. - وابتران بزداد<sup>(۱)</sup> عنه:

قالون شديد الصمم فلو رفعت صوتك لا إلى غاية لا يسمع فكان ينظر إلى شفتي القارئ فيرد عليه اللحن والخطأ. قلت: قرأ عليه بشر كثير منهم ولداه أحمد وإبراهيم وأحمد بن يزيد الحلواني ومحمد بن هارون أبو نشيط وأحمد بن صالح المصري وسمع منه إسماعيل القاضي وموسى بن إسحاق الأنصاري القاضي وأبو زرعة الرازي وإبراهيم بن ديزيل ومحمد بن عبد الحكم القطري وعثمان بن حرزاد الأنطاكي، توفي سنة عشرين ومائتين وله نيف وشانون سنة رحمه الله.

- (۱) عيسى بن وردان أبو الحارث المدني الحذاء إمام مقرئ حاذق وراو محقق ضابط، عرض على أبي جعفر وشيبة، ثم عرض على نافع وهو من قدماء أصحابه قال الداني: هو من جلة أصحاب نافع وقدمائهم وقد شاركه في الإسناد وقال ابن مجاهد حدثنا عبد الله بن محمد الحربي ثنا أبو إبراهيم ثنا زيد بن أسلم قال: كان أبي يقول: لعيسى بن وردان اقرأ على إخوتك كما كان أبو جعفر وشيبة بن نصاح يقرءان على كل رجل عشر آيات عشر آيات، عرض عليه إسماعيل بن جعفر وقالون ومحمد بن عمر الواقدي، مات فيما أحسب في حدود الستين ومائة.
- (٢) طريق المؤلف هذه عن شيخه أبي علي عن النهرواني عن زيد بن علي عن الداجوني عن ابن شبيب عن الفضل عن الحلواني عن قالون عن عيسى بن وردان عن أبي جعفر، صححها العلامة ابن الجزري في كتابه (النشر في القراءات العشر). الذي قال: عن طرقه التي صححها: (فهذا ما تيسر من أسانيدنا بالقراءات العشر) من الطرق المذكورة التي أشرنا إليها وجملة ما تحرر عنهم من الطرق بالتقريب نحو ألف طريق، وهي أصح ما يوجد اليوم في الدنيا وأعلاه لم نذكر فيها إلا من ثبت عندنا أو عند من تقدمت من أئمتنا عدالته، وتحقق لقبه لمن أخذ عنه، وصحت معاصرته، وهذا التزام لم يقع لغيرها ممن ألف في هذا العلم، ومن نظر أسانيد كتب القراءات وأحاط بتراجم الرواة علماً عرف قدر ما سبرنا، ونقحنا واعتبرنا وصححنا، وهذا علم أهمل وباب أغلق وهو السبب الأعظم في ترك كثير من القراءات، والله تعالى يحفظ ما بقي وقد عول عليها صاحب الإتحاف متصلة بسنده.

انظر النشر: بتحقيق د محيسن. (٢٥٧/١- ٢٦١، ٢٧٨، ٢٧٩) والإنحاف: ٩.

(٣) واسمه الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد بن هرمز المقرئ الأستاذ المحدث، ولد سنة اثنتين وستين وثلاثمائة وقدم دمشق سنة إحدى وتسعين فاستوطنها كان أعلى من بقي في الدنيا إسناداً في القراءات على لين فيه، عني من صغره بالروايات والأداء وذكر أنه قراً لأبي عمرو على على بن الحسين الغضائري عن القاسم بن زكريا المطرز تلميذ الدوري، وقراً لعاصم على الغضائري المذكور عن أحمد بن سهل الأشنائي، وقرأ لابن كثير على محمد بن محمد بن فيروز عن الحسن بن الحباب، وقرأ لنافع على أبي بكر محمد بن عبيد الله بن القاسم الخرقي عن ابن سيف، وقرأ لقالون بالأهواز سنة شان وسبعين وثلاثمائة على أحمد بن محمد بن عبيد الله التستري، وقرأ ببغداد على بالأهواز سنة شان وسبعين وثلاثمائة على أحمد بن محمد بن عبيد الله التستري، وقرأ ببغداد على

قرأت بها القرآن من أوله إلى خاتمته على الشيخ الإمام أبي علي، وأخبرني أنه قرأ بها بدمشق على أبي علي الحسن بن على بن إبراهيم بن يزداد المقرئ، وأخبره أنه قرأ بها على أبي العباس أحمد بن محمد بن عبيد الله بن إسماعيل التستر $^{(1)}$ ، بالأهواز $^{(7)}$ ، وأخبره أنه قرأ على أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد الصمد بن يزيد الرازي $^{(7)}$  بالأهواز، وأخبره أنه قرأ

أبي حفص الكتاني وأبي الفرج الشنبوذي وبدمشق على محمد بن أحمد الجبني صاحب ابن الأخرم، وقرأ على جماعة يطول ذكرهم وفيهم أناس لا يعرفون إلا من قبله، وصنف عدة كتب في القراءات الموجز والوجيز ورحل إليه القراء لتبحره في الفن وعلو إسناده. قرأ عليه أبو على غلام الهراس وأبو القاسم الهذلي وأبو بكر أحمد بن أبي الأشعث السمرقندي وأبو نصر أحمد بن علي الزينبي وأبو الحسن علي بن أحمد الأبهري المصيني وأبو بكر محمد بن المفرج البطليوسي وأبو الوحش سبيع بن قيراط وأبو القاسم عبد الوهاب بن محمد القرطبي مؤلف كتاب المفتاح وكان عالي الرواية في الحديث أيضاً روى عن نصر بن أحمد المرجى صاحب أبي يعلى الموصلي والمعافى بن زكريا الجريري وعبد الوهاب الكلابي وهبة الله بن موسى الموصلي وأبي مسلم الكاتب وخلق سواهم، له تواليف في الحديث فيها أحاديث واهية. حدث عنه أبو بكر الخطيب أبو السعد السمان وعبد الرحيم البخاري وعبد العزيز الكتاني والفقيه نصر المقدسي وأبو طاهر الحنائي وأبو القاسم النسيب وروى عنه بالإجازة أبو سعد أحمد بن الطيوري وله مصنف في الصفات أورد فيه أحاديث موضوعة فتكلم فيه الأشعريون لذلك، ولأنه كان ينال من أبي الحسن ويذمه قال ابن عساكر: كان يقول بالظاهر، ويتمسك بالأحاديث الضعيفة التي تقوي رأيه. قال عبد العزيز الكتاني: اجتمعت بهبة الله اللالكائي فسألني عن أهل العلم بدمشق فذكرت له جماعة، وذكرت الأهوازي فقال: لو سلم من الروايات في القراءات وكذلك ضعفه ابن خيرون، وقد تلقى القراء رواياته بالقبول، وكان يقرئ بدمشق من بعد سنة أربعمائة وذلك في حياة بعض شيوخه. توفي في رابع ذي الحجة سنة ست وأربعين وأربعمائة رحمه الله.

- (۱) أحمد بن محمد بن عبيد الله بن إسماعيل أبو العباس العجلي التستري نزيل الأهواز. قرأ على أحمد بن محمد بن عبد الصمد الرازي والخضر بن الهيثم الطوسي ومحمد بن موسى الزينبي وأحمد بن شبيب. قرأ عليه أبو علي الأهوازي وحده فيما أعلم سنة شان وسبعين وثلاثمائة. قال أبو عبد الله الذهبي: بقي إلى قريب الثمانين وثلاثمائة.
- (٢) الأهواز: آخره زاي، بلد فارسي لا يزال إلى اليوم في إيران، أصله: أحواز جمع حوز وهو اسم عربي سمي به في الإسلام، أبدلته الفرس؛ لأنه ليس في كلامهم حاء وكان اسمها في أيام الفرس: حوستان وقيل: هرمز شهر. انظر: معجم البلدان (٢٨٤/١).
- (٣) أحمد بن محمد بن عبد الصمد بن يزيد أبو العباس الرازي مقرئ أستاذ. قرأ على الفضل بن شاذان ومحمد بن سمعويه الموصلي صاحب أبي الفتح عامر بن عمر، سكن الأهواز، وأقرأ بها قرأ عليه أحمد بن نصر الشذائي، وأحمد بن محمد بن عبيد الله العجلي، وأحمد بن محمد الشنبوذي قال

على أبي العباس الفضل بن شاذان بن عيسى الرازي بالري، وأخبره أنه قرأ على أبيه، وأخبره أنه قرأ على أبي جعفر.

جــ: رواية هبة الله بن جعفر بن الهيثم (١) عنه:

قرأت مها القرآن من أوله إلى حاتمته على الشيخ الإمام أبي علي، وأخبرني أنه قرأ مها على القاضي أبي العلاء محمد بن علي بن يعقوب الواسطي<sup>(٢)</sup>، وأحبره أنه قرأ مها على أبي

العجلي: قرأت عليه بالأهواز سنة عشر وثلاثمائة.

(۱) هبة الله بن جعفر بن محمد بن الهيم أبو القاسم البغدادي مقرئ حاذق ضابط مشهور، أحذ القراءة عرضاً عن أبيه جعفر، وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن علي ومحمد بن محمد بن أحمد اللهبيين وإسحاق بن أحمد الخزاعي والعمري والنبقي الهاشيين وعمر بن نصر وهارون بن موسى بن الأخفش وأبي ربيعة محمد بن إسحاق وأحمد بن فرح وأبي بكر الأصبهاني وأحمد بن قعنب وأحمد بن يعقوب المعدل عنب وأحمد بن يحيى الوكيل صاحب روح وعلي بن أحمد الجلاب ومحمد بن يعقوب المعدل صاحب روح أيضاً عن ابن وهب، روى القراءة عنه عرضاً أبو الحسن الحمامي وعلي بن محمد بن يوسف بن العلاف وعبد الملك بن بكران الحلواني ومحمد بن أحمد بن الفتح الحنبلي والإمام أبو بكر مهران وعليه اعتماده في كتبه وأحمد بن عبد الله الجبي وعبيد الله بن أحمد الصيدلاني وأحمد بن محمد الشامي وعلي بن محمد بن عبد الله شيخنا الأهوازي، وقد صحح الحافظ وأبو العلاء الهمذاني قراءته على اللهبيين معاً. قلت: يعني منفردين. قال أبو عبد الله الحافظ: فهو أحد من عني بالقراءات، وتبحر فيها وتصدر للإقراء دهراً. قلت: وكانت قراءته على أحمد بن يحيى الوكيل سنة ثلاث وشانين ومائتين، وقد انفرد بأحرف عن روح أظنها من قراءته على أحمد بن الوكيل. والله أعلم، وبقى فيما أحسب إلى حدود الخمسين وثلاثهائة. والله أعلم،

(۲) محمد بن علي بن أحمد بن يعقوب أبو العلاء الواسطي القاضي نزيل بغداد إمام محقق وأستاذ متقن، أصله من فم الصلح، ونشأ بواسط مولده عاشر صفر سنة تسع وأربعين وثلاثمائة، ورحل إلى الدينور فقرأ على أبي علي بن حبش، وقرأ على أحمد بن محمد بن هارون الرازي وأبي بكر أحمد بن محمد بن الشارب وأحمد بن محمد بن البصري وأحمد بن محمد بن أبي دارة وأحمد بن علي البصري وإبراهيم بن أحمد الخرقي والحسن بن محمد بن الفحام وحمزة بن هارون وطلحة بن محمد بن جعفر وعبد الله بن الحسن بن النحاس وأحمد بن جعفر بن محمد الحلال وقيل: لم يعرض عليهما بل روى عنهما الحروف وعبد الله بن اليسع وعبيد الله بن البواب وعلي بن محمد الشاهد وعلي بن عبد الرحمن وعبد الله بن أحمد بن يعقوب ومحمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عمد الشاهد وعلي بن عبد الضرير وهو أول شيوخه قرأ عليه بواسط سنة خمس سفيان والمعانى بن زكريا ويوسف بن محمد الضرير وهو أول شيوخه قرأ عليه بواسط سنة خمس وستين وثلاثمائة وأبي طاهر بن أبي هاشم كما ذكره الهذلي، ولا يصح بل الصواب: أنه قرأ على عنه. قرأ عليه بالروايات أبو القاسم الهذلي وأبو علي غلام الهراس وعبد السيد بن عقيل بن علي عنه. قرأ عليه بالروايات أبو القاسم الهذلي وأبو علي غلام الهراس وعبد السيد بن

عبد الله محمد بن أحمد بن الفتح بن سيما الحنبلي (1), وأخبره أنه قرأ بها على أبي القاسم هبة الله بن جعفر بن الهيثم، وأخبره أنه قرأ على أبيه (1), وقرأ أبوه على أبي الحسن الحلواني، وأخبره أنه قرأ على قالون، وقرأ قالون على عيسى بن وردان، وقرأ ابن وردان على أبي جعفر (1).

. د-روايت الشنبوذي<sup>(١)</sup> عنه:

عتاب وأبو البركات محمد بن عبد الله الوكيل وأبو الفضل بن حيرون وأحمد بن علي بن هاشم المصري والحسن بن علي العطار وأبو المعالي ثابت بن بندار. قال الحافظ أبو عبد الله: تبحر في القراءات، وصنف وجمع وتفنن وولي قضاء الحريم الظاهري وانتهت إليه رئاسة الإقراء بالعراق وحدث عن القطيعي وأبي محمد بن السقا وعلي بن عبد الرحمن البكائي وجماعة. قلت: وهو صاحب السكت عن رويس انفرد به عنه وقد حدث عنه أبو بكر الخطيب، وذكر عنه أشياء تقتضي ضعفه في الحديث. قال: ومات في ثالث عشر جمادى الآخرة سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة ودفن بداره من بغداد.

- (۱) محمد بن أحمد بن الفتح بن سيما أبو عبد الله الحنبلي، متصدر مقرئ معدل ماهر. قرأ على هبة الله بن جعفر وزيد بن علي بن أبي بلال. قرأ عليه أبو العلاء الواسطي، توفي بعد الثمانين وثلاثمائة. انظر الطبقات (۷۹/۲).
- (٢) جعفر بن محمد بن الهيثم أبو جعفر البغدادي، روى القراءة عرضاً عن أحمد بن يزيد الحلواني وعن أحمد بن قالون ولا يصح وإنما قرأ على الحلواني عنه وعن محمد بن سعدان وأبي عمر الدوري والعمري والنبقي وذكر الأهوازي أنه قرأ على هشام نفسه أيضاً، روى القراءة عنه عرضاً ابنه هبة الله وكان قيماً برواية قالون ضابطاً لها ولغيرها، توفي في حدود سنة تسعين ومائتين فيما أحسب. والله أعلم.
- (٣) طريق المؤلف هذه عن أبي علي بن أبي العلاء عن الحنبلي عن هبة الله بن جعفر عن أبيه عن الحلواني عن قالون عن ابن وردان عن أبي جعفر وثقها ابن الجزري في نشره. انظر النشر تحقيق د. محيسن (٢٥٩/١-٢٦١).
- (٤) محمد بن أحمد بن إبراهيم بن يوسف بن العباس بن ميمون أبو الفرج الشنبوذي الشطوي البغدادي أستاذ من أثمة هذا الشأن، رحل ولقي الشيوخ وأكثر وتبحر في التفسير ولد سنة ثلاشائة، أخذ القراءة عرضاً عن ابن مجاهد وأبي بكر النقاش وأبي بكر أحمد بن حماد المنقي وأبي الحسن بن الأخرم وإبراهيم بن محمد الماوردي ومحمد بن جعفر الحربي وأحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي ومحمد بن هارون التمار وأبي الحسن بن شنبوذ وإليه نسب لكثرة ملازمته له ومحمد بن موسى الزينبي وموسى بن عبيد الله الخاقاني والحسن بن علي بن بشار وأحمد بن عبد الله كذا وقع في المبهج وقال لم ينسبه الكارزيني قلت: والصواب أنه أحمد بن محمد بن عثمان بن شبيب وأبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم ومحمد بن أحمد بن هارون الرازي وأبي بكر بن محمد بن الحسن بن مقسم ومحمد بن أحمد بن هارون الرازي وأبي بكر بن محمد بن الحسن

قرأت بها القرآن من أوله إلى خاتمته على الشيخ الإمام أبي علي، وأخبرني أنه قرأ بها على القاضي أبي العلاء، وأخبره أنه قرأ بها على أبي الفرج محمد بن أحمد الشطوي المعروف بالشنبوذي، وأخبره أنه قرأ بها على أبي بكر محمد بن أحمد بن هارون الرازي(۱)، وأخبره أنه قرأ بها على الفضل بن شاذان، وأخبره أنه قرأ بها على أبي الحسن الحلواني، وأخبره أنه قرأ بها على قالون، وقرأ قالون على عيسى بن وردان، وقرأ ابن وردان على أبي جعفر( $^{(1)}$ ).

الأنصاري. قرأ عليه أبو علي الأهوازي وأبو طاهر محمد بن ياسين الحلبي والهيثم بن أحمد الصباغ وأبو العلاء محمد بن علي الواسطي ومحمد بن الحسين الكارزيني وعبد الله بن محمد بن محمد السواق وعلي بن القاسم الخياط وأبو علي الرهاوي وعبد الملك بن عبدويه ومنصور بن أحمد العراقي وعثمان بن علي الدلال وعلي بن محمد الجوزداني وأحمد بن محمد بن محمد بن سيار القراءات. قال أبو بكر الخطيب: سعت عبيد الله بن أحمد يذكر الشنبوذي فعظم أمره، وقال سعته يقول: أحفظ خسين ألف بيت من الشعر شواهد للقرآن، وقال الداني: مشهور نبيل حافظ ماهر حاذق كان يتجول في البلدان سعت فارس بن أحمد يقول: قدم علينا الشنبوذي حمص فقصدناه في موضع نزوله، ودخلنا عليه فوجدناه مستلقياً على سرير له فسلمنا عليه وجلسنا فقال لنا: كيف مقصد الكسائي على قوله ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَى البَحِمَعَاتِ ﴾ فقلنا الفائدة من الشيخ فقال: تراءى فأمال فتحة الهمزة. قال الخطيب: وحدثني أحمد بن سليمان الواسطي المقرئ قال: كان الشنبوذي يذكر انه قرأ على الأشناني فتكلم الناس فيه، وقرأت عليه لابن كثير؛، ثم سألت الدارقطني عنه فأساء القول فيه. قلت: وثقه الحافظ أبو العلاء الهمذاني وأثنى عليه، ولا نعلمه ادعى القراءة على الأشناني، وقال التنوحي مات أبو الفرج الشنبوذي في صفر سنة شان وشائين وثلاشائة.

<sup>(</sup>۱) محمد بن أحمد بن هارون أبو بكر الرازي البغدادي مقرئ حاذق ثقة ضابط. قرأ على الفضل بن شاذان بن عيسى وحسنون بن الهيثم صاحب هبيرة والقاضي أبي العلاء الواسطي إلا أن أبا العز قلبه في رواية هبيرة فقال أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون: قال الداني: وطريقه أوضح الطرق وأشهرها. قرأ عليه أبو الفرج محمد بن أحمد الشنبوذي وعبد الباقي بن الحسن. قال الداني: توفي بعد الثلاثين وثلاثهائة.

<sup>(</sup>٢) طريق المؤلف هذه عن أبي علي عن القاضي أبي العلاء عن الشنبوذي عن طريق بن هارون عن الفضل عن الحلواني عن قالون عن ابن وردان عن أبي جعفر، صححها ابن الجزري في نشره. انظر النشر تحقيق د. محيسن (٢٥٨/١- ٢٦١).

### هــــرواية أبي على الرهاوي(١) عنه:

قرأت بها على الشيخ أبي علي، وأخبرني أنه قرأ بها على أبي علي الحسين بن علي ابن عبيد الله بن محمد الرهاوي بدمشق، وأخبره أنه قرأ بها على أبي علي أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسن بن سعيد الأصبهاني المقري  $(^{7})$ , وأخبره أنه قرأ بها على أبي عبد الله صالح ابن مسلم بن عبد الله الرازي  $(^{7})$  ختمة كاملة في مدة أربعة أشهر كل يوم جزء من أجزاء مائة وعشرين، وأن صالحًا قرأ على أبي العباس الفضل بن شاذان الرازي ختمة كاملة في مدة أربعة أشهر على هذه الأجزاء، وأن الفضل قرأ على أحمد بن يزيد الحلواني، وقرأ الحلواني على قالون، وقرأ قالون على عيسى بن وردان، وقرأ ابن وردان على أبي جعفر.

<sup>(</sup>۱) الحسين بن علي بن عبيد الله بن محمد الشيخ أبو علي الرهاوي السلمي أستاذ حاذق شيخ القراءة المدمشق مع الأهوازي. قرأ على أبي الصقر رحمة بن محمد بن أحمد الكفرتوثي عن قراءته على الحريس الحداد، وقرأ على الحسن بن سعيد البزاز الزغري ونظيف بن عبد الله الكسروي والحسين بن إسماعيل التنوحي وأبي الفرج الشنبوذي والحسن بن سعيد البزاز وأبي الجود حسن بن علي وأحمد بن صالح البغدادي وعلي بن محمد بن طالب الفقيه ومحمد بن أحمد البزاز وعبد الرحمن ابن أخت الصامت وعبد الله بن عطية ومعاذ بن الحسن البصري ومحمد بن الخسن الأنطاكي الحلبي وليراهيم بن محمد الأحول والحسين بن أحمد بن خالويه وأحمد بن محمد الشعراني ومحمد بن المعلي وأحمد بن علي المطرز البصري وأحمد بن عبد الله الضري واعتنى بالقراءات أتم عناية وأكثر من الشيوخ وأكثرهم لا يعرفون قال الحافظ أبو العلاء الهمذاني في كتابه مفردة يعقوب وفي بعض ما رويت عن أبي علي الرهاوي نظر: وأنا أبوء إلى الله من عهدته ولا أقر بصحته؛ فإنه روى عن رجال لا يعرفون ولطالما استقرأت كتب القراءات والتواريخ على أن أرى أحداً من العلماء روى عنه عنهم أو ذكرهم فلم أقف على ذلك. قرأ عليه أبو علي الحسن بن القاسم غلام الهراس، وصنف في القراءات كتاباً حافلاً، مات في شهر رمضان سنة أربع عشرة وأربعمائة بدمشق.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسن بن سعيد الشيخ أبو علي الأصبهاني أستاذ كان شيخ القراء بدمشق في وقته. قرأ على أبي بكر النقاش وزيد بن علي الكوفي وأحمد بن صالح وأبي الفتح المظفر بن أحمد ومحمد بن أحمد بن عبد الله بن الحسن الشيرازي، وصنف كتباً في القراءات ورحل وجال في البلاد وقد وهم فيه الداني فسماه الحسن، توفي سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة وشيعه الخلق إلى مقابر باب الفراديس.

<sup>(</sup>٣) هو صالح بن مسلم بن عبد الله أبو عبد الله الرازي، روى القراءة عرضًا عن الفضل بن شاذان، روى القراءة عنه عرضًا أحمد بن محمد بن الحسن الأصبهاني طبقات (١/ ٣٣٥).

### وقرأ أبو جعفر على جماعة منهم:

عبد الله بن العباس بن عبد المطلب (١)، وعلى مولاه عبد الله بن عياش المخزومي (٢)، وعلى أبي المنذر أبي بن كعب المخزومي (٢)،

- (۱) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الحبر البحر أبو العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وضي الله عنه وأبي ذر ووالده وأبي سفيان رضي الله عنهم وغيرهم قرأ عليه بحاهد وعمر وعثمان وعلي وأبي ذر ووالده وأبي سفيان رضي الله عنهم وغيرهم قرأ عليه بحاهد وسعيد بن جبير والأعرج وعكرمة بن خالد وسليمان بن قتيبة شيخ عاصم الجحدري وأبو جعفر وغيرهم وحدث عنه عكرمة وعطاء وطاوس وأبو الشعثاء وعلي بن الحسين وخلق لا يحصون دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وقال جمعت المفصل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ناهز الاحتلام وكان أبيض طويلا مشرباً صفرة جسيماً وذكر أنه كان في حجة الوداع، وقد ناهز الاحتلام وكان أبيض طويلا مشرباً صفرة جسيماً وسيماً مليح الوجه يخضب بالحناء مديد القامة قال عطاء: ما رأيت البدر إلا ذكرت وجه ابن عباس وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس بت عند حالتي فوضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم غسلاً فقال: ((من وضع هذا؟ قالوا: عبد الله قال: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين)) رواه أيضا عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس، وروى كريب عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يزيده الله فهما وعلما ومناقب ابن عباس غزيرة وسعة علمه إليه المنتهى ولم يكن على وجه الأرض في زمانه أحد أعلم منه توفي بالطائف سنة شان وستين، وصلى عليه محمد ابن الحنفية، وقال اليوم: مات رباني الأمة وقد كف بصره في أواخر عمره رضي الله عنه.
- (٢) عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة بن عمرو أبو الحارث المحزومي التابعي الكبير. قيل إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ القراءة عرضاً عن أبي بن كعب، وسمع عمر بن الخطاب، روى القراءة عنه عرضاً مولاه أبو جعفر يزيد بن رومان، وهؤلاء الخمسة شيوخ نافع، وكان أقرأ أهل المدينة في زمانه، مات بعد سنة سبعين، وقيل: سنة شان وسبعين والله تعالى أعلم.
- (٣) أبو هريرة في اسمه عدة أقوال أقواها، وأشهرها عبد الرحمن بن صحر الدوسي الحافظ رضي الله عنه، وكان اسمه في الجاهلية عبد شمس أسلم سنة سبع هو وأمه، وروى ما لا يوصف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ القرآن على أبي بن كعب قرأ عليه غير واحد، وروى عنه نحو من شانمائة نفس وحديثه في مسند بقي بن مخلد أكثر من خمسة آلاف حديث، وكان إماما مفتيا فقيها صالحا حسن الأحلاق متواضعا محببا إلى الأمة روى عنه سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله وأبو صالح السمان وأبو حازم الأشجعي وعروة وابن سيرين وهمام بن منبه وسعيد المقبري، وكان آدم بعيد ما بين المنكبين ذا ضفيرتين أفرق الثنيتين يخضب بالحمرة، وقد ذاق جوعا وفاقة، ثم استعمله عمر رضي الله عنه فأثرى، وكثر ماله، وولي إمرة المدينة زمن معاوية، وكان كثير العبادة والذكر، وقد مر في ولايته وهو يحمل حزمة حطب،

الأنصاري (١)، وقرأ أبي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قراءة:

ويقول أوسع الطريق للأمير روى محمد بن عمر الأسلمي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن زياد بن مينا قال: كان ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد وجابر مع غيرهم من الصحابة يفتون في المدينة، ويحدثون من لدن توفي عثمان رضي الله عنه وعنهم إلى أن توفوا وإلى هؤلاء الخمسة صارت الفتوى توفي أبو هريرة سنة سبع وقيل: سنة شان وخسين، والقولان مشهوران، وقال الواقدي سنة تسع وخسين، ولعله الصحيح لأنه صلى على أم سلمة، وماتت في شوال سنة تسع وخسين قيل في كنيته أبو الأسود .

(١) أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار أبو المنذر الأنصاري رضي الله عنه أقرأ الأمة، عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ عنه القراءة ابن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن السائب وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وأبو عبد الرحمن السلمي، وحدث عنه سويد بن غفلة وعبد الرحمن بن أبزى وأبو المهلب وآخرون شهد بدرا والمشاهد كلها ومناقبه كثيرة وكان ربعة من الرجال، شيخا أبيض الرأس واللحية روى سلام عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أرحم هذه الأمة بها أبو بكر)) وذكر الحديث وفيه وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب سلام ضعيف وزيد حسن الحديث وقال حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن أبي قلابة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أقوؤهم أبي بن كعب)) هذا مرسل جيد، وقال ابن أبي مليكة سمعت ابن عباس يقول: قال عمر رضي الله عنه: أقضانا على وأقرؤنا أبي. وقال قتادة عن أنس رضى الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي: ((إني أمرت أن أقرأ عليك وفي لفظ أن أقرئك القرآن)) قال: الله سماني لك؟ قال: ((نعم))؛ فبكي أي وقال أيوب: سمعت أبا قلابة عن أي المهلب قال: كان أي يختم القرآن في شان إسناده صحيح وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر، وقال عمر رضى الله عنه يوم موت أبي اليوم مات سيد المسلمين توفي بالمدينة قال ابن معين: سنة عشرين أو تسع عشرة، وقال الواقدي ومحمد بن عبد الله بن سير ومحمد بن يحيى والترمذي: سنة اثنتين وعشرين. قلت: أبي بن كعب أقرأ من أبي بكر ومن عمر وبعد هذا فما استخلف النبي صلى الله عليه وسلم أبيا بل استخلف أبا بكر على الصلاة، وقد قال: صلى الله عليه وسلم: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)) الحديث، وهذا مشكل قال أبو وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: استقرئوا ((القرآن من أربعة عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب)) رضي الله عنهم .

## ٢-نافع بن أبي نعيم المدني (١):

(١) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم أبو رويم، ويقال: أبو نعيم، ويقال: أبو الحسن، وقيل: أبو عبد الله، وقيل: أبو عبد الرحمن الليثي مولاهم، وهو مولى جعونة بن شعوب الليثي حليف حمزة بن عبد المطلب المدني أحد القراء السبعة والأعلام ثقة صالح، أصله من أصبهان، وكان أسود اللون حالكاً صبيح الوجه حسن الخلق فيه دعابة، أخذ القراءة عرضاً عن جماعة من تابعي أهل المدينة؛ عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وأبي جعفر القارئ وشيبة بن نصاح ويزيد بن رومان ومسلم بن جندب وصالح بن حوات والأصبغ بن عبد العزيز النحوي وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق والزهري. قال أبو قرة موسى بن طارق: سمعته يقول: قرأت على سبعين من التابعين قلت: وقد تواتر عندنا عنه أنه قرأ على الخمسة الأول، روى القراءة عنه عرضاً وسماعاً إسماعيل بن جعفر وعيسى بن وردان وسليمان بن مسلم بن جماز ومالك بن أنس وهم من أقرانه وإسحاق بن محمد وأبو بكر وإسماعيل ابنا أبي أويس ويعقوب بن جعفر أخو إسماعيل وعبد الرحمن بن أبي الزناد وعيسى بن مينا قالون وسعد بن إبراهيم وأخوه يعقوب ومحمد بن عمر الواقدي والزبير بن عامر وحلف بن وضاح وأبو الذكر محمد بن يحيى وأبو العجلان وأبو غسان محمد بن يحيى بن على وصفوان ومحمد بن عبد الله بن إبراهيم بن وهب فهؤلاء من أهل المدينة وموسى بن طارق أبو قرة اليماني عبد الملك بن قريب الأصمعي وخالد بن مخلد القطواني وأبو عمرو بن العلاء وأبو الربيع الزهراني روى عنه حرفين وخارجة بن مصعب الخراساني وخلف بن نزار الأسلمي وسقلاب بن شيبة وعثمان بن سعيد ورش وعبد الله بن وهب ومحمد بن عبد الله بن وهب معلى بن دحية والليث بن سعد وأشهب بن عبد العزيز وحميد بن سلامة فهؤلاء من أهل مصر وعتبة بن حماد الشامي وأبو مسهر الدمشقى والوليد بن مسلم روى عنه حرفاً واحداً ﴿ وَأَرْجُلُكُمْ ﴾ بالرفع، وقيل: جميع القرآن وعراك بن خالد وخويلد بن معدان وهؤلاء من أهل الشام وكردم المغربي وأبو الحارث شيخ يروي عنه أبو عمارة الأحول وعبد الله بن إدريس الأودي روى عنه حرفاً واحداً والغاز بن قيس الأندلسي عرض عليه القرآن، وضبط عنه اختياره وأبو بكر القورسي ومحمد القورسي، وأقرأ الناس دهراً طويلاً نيفاً عن سبعين سنة، وانتهت إليه رئاسة القراءة بالمدينة، وبها تمسكوا إلى اليوم، وقال ابن مجاهد، وكان الإمام الذي قام بالقراءة بعد التابعين بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نافع قال: وكان عالمًا بوجوه القراءات متبعًا لآثار الأئمة الماضين ببلده، وقال سعيد بن منصور سمعت مالك بن أنس يقول: قراءة أهل المدينة سنة قيل له قراءة نافع قال: نعم، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبي: أي القراءة أحب إليك قال: قراءة المدينة. قلت: فإن لم يكن قال: قراءة عاصم. قرأت القرآن كله على الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن التحقيق، وقرأه هو على الصائغ التحقيق، وقرأ على الكمال الضرير التحقيق، وقرأ على الشاطبي التحقيق، وقرأ على ابن هذيل التحقيق، وقرأ على أبي داود التحقيق، وقرأ على الداني التحقيق، وقرأ على فارس التحقيق، وقرأ على عمر بن عراك التحقيق، وقرأ على حمدان بن عون التحقيق، وقرأ على إسماعيل النحاس التحقيق، وقرأ على الأزرق التحقيق، وقرأ على ورش

التحقيق، وقرأ على نافع التحقيق، وأحبرني أبو محمد بن أبي بكر الحافظ عن عثمان بن محمد المالكي عن أبي إسحاق الإشبيلي عن أبي عبد الله الأندلسي عن أحمد بن محمد عن أبي عمرو قال: حدثنا فارس بن أحمد ثنا عمر المقرئ ثنا أبو محمد الحسن بن أبي الحسن العسكري ثنا محمد بن الحسن بن عمير ثنا عبد الرحمن بن داود بن أبي طيبة قال: قرأت على أبي التحقيق، وأخبرني أنه قرأ على ورش التحقيق، وأخبره أنه قرأ على نافع التحقيق قال: وأخبرني نافع أنه قرأ على الخمسة التحقيق، وأخبرني الخمسة أنهم قرءوا على عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة التحقيق، وأحبرهم عبد الله أنه قرأ على أبي بن كعب التحقيق، وَأخبرني أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم التحقيق قال: وقرأ النبي على التحقيق قال الحافظ أبو عمرو الداني: هذا الحديث غريب لا أعلمه يحفظ إلا من هذا الوجه وهو مستقيم الإسناد، وقال أيضاً على بن الحسن المعدل ثنا محمد بن على ثنا محمد بن سعيد ثنا أحمد بن هلال قال قال لى الشيباني: قال رجل ممن قرأ على نافع: إن نافعاً كان إذا تكلم يشمّ من فيه رائحة المسك فقلت له يا أبا عبد الله أو يا أبا رويم تتطيب كلما قعدت تقرئ الناس قال: ما أمس طيباً ولا أقرب طيباً ولكني رأيت فيما يرى النائم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في في فمن ذلك الوقت أشمّ من فيّ هذه الرائحة، وقال المسيبي قيل لنافع ما أصبح وجهك وأحسن خلقك قال: فكيف لا أكون كذلك، وقد صافحني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه قرأت القرآن يعني في النوم، وقال قالون كان نافع من أطهر الناس خلقاً ومن أحسن الناس قراءة، وكان زاهداً جواداً صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ستين سنة، وقال الليث بن سعد حججت سنة ثلاث عشرة مائة، وإمام الناس في القراءة بالمدينة نافع وقال الأعشى كان نافع يسهل القرآن لمن قرأ عليه إلا أن يقول: له إنسان أريد قراءتك، وقال الأصمعي قال لي نافع تركت من قراءة أبي جعفر سبعين حرفاً، وقال مالك لما سأله عن البسملة سلوا عن كل علم أهله ونافع إمام الناس في القراءة. قرأت على أحمد بن محمد الحنفي أحبرنا ابن أبي طالب عن عبد اللطيف بن على ثنا أبو بكر الكرخي أخبرنا أحمد بن على الأستاذ ثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن أحمد المعدل أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عمران المرزبان إجازة ثنا محمد بن مخلد ثنا خالد بن يزيد ثنا محمد بن إسحاق يعنى المسيبي حدثني أبي عن نافع قال: كنت أقرأ جالساً فمر بي عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فقال يا ابن أخي: متى تقرأ قائماً إذا كبرت إذا سقمت قال: فما قرأت بعد ذلك قاعداً إلا حيّل إلى أنه تمثل بين عيني. قال: يحيى بن معين: ثقة. وقال النسائي: لا بأس به، وقال أبو حاتم: صدوق، ولينه أحمد، وهو قليل الحديث مع أنه روى عن نافع عن ابن عمر، وعن الأعرج عن أبي هريرة وجماعة ولكنه تصدى للإقراء، ولم يُخرج له شيء في الكتب الستة. قال ابن عدي: لنافع عن الأعرج نسخة مائة حديث وله نسخة أخرى أكثر من مائة حديث عن أبي الزناد عن الأعرج وله في التفاريق قدر خمسين حديثاً أيضاً ولم أر له حديثاً منكراً وأرجو أنه لا بأس به، أحبرني عمر المراغى بقراءتي عليه عن أبي الحسن المقدسي عن زيد بن الحسن أنبأنا أبو الحسن البغدادي أنبأنا ابن هزار مرد أخبرنا أبو حفص الكتاني ثنا ابن مجاهد ثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي بكر بن حماد المقرئ ثنا أبي ثنا محمد بن إسحاق قال: لما

#### أ-رواية قالون عنه:

في قرأت بها القرآن على الشيخ أبي علي، وأخبرني أنه قرأ بها على الشريف أبي محمد عبد الله بن الحسين العلوي (١) بواسط، وببغداد على أبي الحسن علي بن أحمد بن عمر الحمامي (٢). وبالنهروان على أبي الفرج النهرواني، وبسر مَنْ رَأَى (٣)، على أبي محمد

حضرت نافعاً الوفاة قال له أبناؤه: أوصنا قال: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، مات سنة تسع وستين ومائة وقيل: سبعين وقيل: سبع وضمين رحمه الله.

- (۱) عبد الله بن الحسين بن محمد بن الحسين الشريف أبو محمد بن أبي عبد الله العلوي الحنبلي إمام الجامع الغربي بواسط مقرئ متصدر ضابط معروف، أخذ القراءة عن أبي بكر محمد بن محمد الإسكافي عن إسماعيل بن إسحاق صاحب قالون، وأبي بكر النقاش والحسين بن محمد بن أحمد الشعيبي وإسماعيل بن القاسم الصلحي وعلي بن أحمد بن بردانقا وعبد الله بن المبارك بن إسماعيل المؤدب. قرأ عليه أبو علي غلام الهراس وأحمد بن محمد المادراني وأثنى عليه الحافظ أبو العلاء الهمذاني وقد انفرد عن النقاش عن ابن ذكوان بالسكت على الساكن مطلقا.
- (٢) على بن أحمد بن عمر بن حفص بن عبد الله أبو الحسن الحمامي شيخ العراق ومسند الآفاق ثقة بارع مصدر، ولد سنة شان وعشرين وثلاشائة وأخذ القراءة عرضا عن أبي بكر النقاش وأبي عيسى بكار وزيد بن علي وهبة الله بن جعفر وعبد الواحد بن عمر وعلي بن محمد بن جعفر القلانسي ومحمد بن علي بن الهيثم وعبد العزيز بن محمد الواثق بالله وأحمد بن محمد بن هارون الوراق وعبد الله بن الحسن بن سليمان النحاس وأحمد بن عبد الرحمن الولي وأبي بكر بن مقسم وإسماعيل بن شعيب النهاوندي. قرأ عليه أحمد بن الحسن بن اللحياني وأحمد بن مسرور وأحمد بن علي الصوفي وأحمد بن علي الهاشي والحسن بن البناء والحسن بن أبي الفضل الشرمقاني والحسن بن علي العطار والحسن بن محمد المالكي والحسين بن أحمد الصفار والحسين بن أحمد بن عتاب غريب ورزق الله التميمي وعبد الواحد بن شيطا وعبد الملك بن شابور وعبد السيد بن عتاب وعلي بن محمد بن فارس ومحمد بن موسى الخياط ونصر بن عبد العزيز الفارسي وعبد الله بن شبيب ويحيى بن أحمد القصري ويوسف بن أحمد بن صالح الغوري وأبو علي غلام الهراس وروى عنه أبو بكر الخطيب وأبو بكر البيهقي وأبو الحسن علي بن العلاف. قال الخطيب: كان صدوقا عنه أبو بكر المنطيب وأبو بكر البيهقي وأبو الحسن علي بن العلاف. قال الخطيب: كان صدوقا دينا فاضلا تفرد بأسانيد القرآن وعلوها، توفي في شعبان سنة سبع عشرة وأربعمائة وهو في تسعين سنة. قلت: توفي يوم الأحد الرابع من شعبان بين الظهر والعصر، ودفن بمقبرة الإمام أحمد في اليوم الثاني في الثائة.
- (٣) سُرُّ مَنْ رأى جاء في معجم البلدان: قال الزجاجي: قالوا: كان اسمها قديما ساميرا سميت بسامير ابن نوح كان ينزلها لأن أباه أقطعه إياها فلما استحدثها المعتصم سماها: (سُرُّ مَنْ رَأَى) وهي مدينة سامراء بالعراق. معجم البلدان لياقوت (٢١٥/٣).

الحسن بن محمد بن يحيى بن داود المعروف بابن الفحام (۱)، وأخبروه أنهم قرءوا على بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون النقاش الموصلي (1)،

(۱) الحسن بن محمد بن يحيى بن داود أبو محمد الفحام المقرئ الفقيه البغدادي السامري شيخ متصدر بارع. قرأ على أبي بكر النقاش ومحمد بن أحمد بن الخليل وابن مقسم وبكار بن أحمد وجعفر بن عبد الله السامري وسلامة بن الحسن الموصلي وزيد بن أبي بلال وعلي بن إبراهيم بن حشنام المالكي وعمر بن أحمد الحبال وعبد الله بن محمد الوكيل وابن الجهم وأبي الطيب الدلاء وجعفر بن محمد بن غيالي ويوسف بن علان وطال عمره وليس هو بصاحب كتاب الآيات المنزلة في أهل البيت كما قيل. قرأ عليه نصر بن عبد العزيز الفارسي وأبو علي غلام الهراس والحسن بن علي العطار وعلي بن محمد بن فارس الخياط وأبو علي البغدادي وعبد الملك بن شابور، مات سنة أربعين وثلاشائة.

(٢) محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون الموصلي، ثم البغدادي المقرئ المفسر أحد الأعلام ولد سنة ست وستين ومائتين وعنى بالقراءات من صغره فقرأ على الحسن بن العباس بن أبي مهران الرازي سنة خمس وشانين وعلى إدريس بن عبد الكريم وأحمد بن فرح المفسر والحسين بن الحسين الصواف، ورحل في طلب الإسناد فذكر أنه قرأ بدمشق على هارون الأخفش وبمصر على إسماعيل بن عبد الله النحاس، وقرأ على أبي ربيعة محمد بن إسحاق وعلى أبي أيوب سليمان بن يحيى الضبى والقاسم بن أحمد الخياط ذكر هؤلاء الداني، وسمى له غيرهم وقال أيضا: وسمع الحروف من جماعة كبيرة، وطاف في الأمصار وتجول في البلدان، وكتب الحديث وقيد السنن، وصنف المصنفات في القراءات والتفسير، وطالت أيامه؛ فانفرد بالإمامة في صناعته مع ظهور نسكه وورعه وصدق لهجته وبراعة فهمه وحسن اطلاعه واتساع معرفته، روى القراءة عنه عرضا خلق لا يحصى عددهم منهم محمد بن عبد الله بن أشته ومحمد بن أحمد الشنبوذي والحسن بن محمد الفحام وعلى بن عمر الدارقطني والفرج بن محمد القاضي وشيحنا عبد العزيز بن جعفر، وقد سمع منه محمد بن أحمد الداجواني. قلت: ومات الداجوني قبله بنحو من أربعين سنة، وقرأ عليه أبو بكر بن مهران، وأبو الحسن الحمامي وعلى بن محمد العلاف وأبو الفرج بن عبد الملك النهرواني والحسن بن علي بن بشار السابوري وخلق آخرهم موتا أبو القاسم على بن محمد الزيدي الحراني وقد حدث عن أبي مسلم الكجي وإسحاق بن سنين الختلي وإبراهيم بن زهير الحلواني ومحمد بن على الصائغ والحسن بن سفيان رحل إليه والحسين بن إدريس الهروي وطبقتهم وممن روى عنه شيخه ابن مجاهد وجعفر الخلدي وابن شاهين وأبو أحمد الفرضي وأبو على بن شاذان وأبو القاسم الحرفي وهو مصنف كتاب شفاء الصدور في التفسير وقد أتى فيه بالعجائب والموضوعات وهو مع علمه وجلالته ليس بثقة وخيار من أثنى عليه أبو عمرو الداني فقبله وزكاه على أنه قال: حدثنا فارس بن أحمد سمعت عبد الله بن الحسين سمعت بن شنبوذ يقول: خرجت من دمشق وقد فرغت من الأخفش فإذا بقافلة مقبلة فيها أبو بكر بن النقاش بيده رغيف فقال لى: ما فعل الأخفش. قلت: توفي قال: فانصرف النقاش، ثم قال: قرأ على الأخفش. قلت: عبد الله بن

وأخبرهم أنه قرأ على الحسن بن العباس بن أبي مهران الرازي(١) بدار

الحسين ضعيف كثير الغلط فلعله ما ضبط هذه الحكاية، وقد قال أبو الفرج الشنبوذي: قرأت على النقاش، وأحبرني أنه قصد دمشق للقاء الأحفش فقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره. قال: الداني حدثنا عبد العزيز بن جعفر قرأت على النقاش، وقرأ على الأخفش وكان النقاش يقول: وأي عين رأت الأخفش منذ خمسين سنة. قلت: روى جماعة عن النقاش قال: حدثنا أبو غالب ابن بنت معاوية بن عمرو واسمه على بن أحمد حدثنا جدي معاوية عن زائدة عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضى الله عنهما رفعه: ((إن الله لا يقبل دعاء حبيب على حبيبه)). قال الدارقطني؛ فأنكرت هذا على النقاش، وقلت له إن أبا غالب ليس هو بابن بنت معاوية، وإنما أخوه لأبيه محمد ومعاوية وزائدة ثقتان وهذا حديث موضوع فرجع عنه. قال أبو بكر الخطيب: لا أعرف وجه قول الدارقطني في أي غالب إنه ليس بابن معاوية لأن أبا غالب يذكر أن أبا معاوية جده، وقد رواه أبو على الكوكبي عن أبي غالب عن جده عن معاوية بن عمرو فذكره النقاش حدثنا يحيى بن محمد المديني حدثنا إدريس بن عيسى القطان عن شيخ له ثقة عن الثوري عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قصة إبراهيم والحسن والحسين. قال الدارقطني: وهذا كذب. قال الخطيب: كان النقاش عالما بالحروف حافظا للتفسير صنف التفسير وكتبا في القراءات وغيرها وسافر الكثير شرقا وغربا وكتب بمصر والشام والجزيرة والجبال وحراسان وما وراء النهر وفي حديثه مناكير بأسانيد مشهورة، وقال الدارقطني في كتاب المصحفين قال النقاش: كسرى أبو شروان جعلها كنية وهو بالنون وقال كان يدعو فيقول: ولا رجعت يد صفراء من عطائك بالفتح والمد والصواب: صفرا ويقول: وفقت قوما فأفلجوا يقولها بالجيم وقال طلحة بن محمد بن جعفر كان النقاش يكذب في الحديث والغالب عليه القصص. قال الخطيب: حدثني من سمع شيخنا البرقاني ذكر تفسير النقاش فقال: ليس فيه حديث صحيح وأنا فسألت البرقاني فقال: كل حديثه منكر، وحدثني محمد بن يحيى الكرماني سمعت أبا القاسم اللالكائي يقول: في تفسير النقاش ذاك أشفى الصدور ليس بشفاء الصدور، وقال الداني سمعت عبد العزيز بن جعفر يقول: كان النقاش يقصد في قراءة ابن كثير وابن عامر لعلو إسناده فيها وكان له بيت ملآن كتبا وكان الدارقطني يستملي له، وينتقى من حديثه وقد حدث عنه ابن مجاهد، وكان حسن الخلق ذا سخاء وكان صاحبنا ابن البواب يقول: لنا تعالوا إلى النقاش؛ فإنه طيب وقال أبو الحسن بن الفضل القطان حضرت أبا بكر النقاش، وهو يجود بنفسه في ثالث شوال سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة فجعل يحرك شفتيه، ثم نادى بعلو صوته ((لمثل هذا فليعمل العاملون)) يرددها ثلاثا، ثم خرجت نفسه رحمه الله.

(۱) الحسن بن العباس بن أبي مهران الجمال بالجيم أبو على الرازي شيخ عارف حاذق مصدر ثقة إليه المنتهى في الضبط والتحرير. قرأ على الأحمدين ابن قالون والحلواني ومحمد بن عيسى الأصبهاني وأحمد بن صالح المصري والقاسم بن أحمد الخياط ومحمد بن الجهم وأبي هاشم المروزي، روى

القطين (١) سنة خمس وشانين ومائتين، وأن الحسن قرأ على الأحمدين؛ أحمد بن قالون (٢)، وأحمد بن يزيد الحلواني، وأنهما قرءا على قالون (٣).

قال النقاش: وقرأت بالمدينة على أبي بكر محمد بن عبد الله بن فليح $^{(1)}$ ، وأخبرني أنه قرأ على مصعب بن إبراهيم بن حمزة بن عبد الله بن الزبير بن العوام $^{(\circ)}$ ، وقرأ مصعب على قالون.

قال ابن فليح: وقرأت على مصعب بن إبراهيم مراراً وعلى إبراهيم بن قالون (١)، وعلى حسين بن عبد الله المعلم فلم يختلفوا في شيء من هذه القراءة، إلا أن حُسينا خالفهم في حرفين أحدهما في يوسف: ﴿ أَنَّى أُوفِي الْكَيْلَ ﴾، والآخر في النمل:

القراءة عنه ابن مجاهد وابن شنبوذ وابن المنادي والنقاش وعبد الجليل الزيات وأحمد بن حماد صاحب المشطاح وأحمد بن عبيد الله والحسن بن الحباب وأحمد بن عثمان بن جعفر بن بويان ومحمد بن أحمد ومحمد بن الحسن شيخان لأحمد بن محمد بن بلال كذا ذكره صاحب الهادي عن شيخه أبي الطيب بن غلبون وهو وهم، توفي في شهر رمضان سنة تسع وشانين ومائتين.

- (١) دار القطن: محلة كانت ببغداد من نهر طابق بالجانب الغربي بين الكرخ ونهر عيسى بن علي، ينسب إليها الحافظ المشهور أبو الحسن الدارقطني رحمه الله. معجم البلدان (٢٢/٢).
- (٢) أحمد بن عيسى قالون بن مينا المدني، روى القراءة عن أبيه عرضا قال الحافظ أبو عمرو الداني: وهو الذي خلفه في القيام بالقراءة بالمدينة، غير أنه قليل الأصحاب روى عنه القراءة عرضا الحسن بن أبي مهران والعمري والنبقي الهاشيان.
- (٣) طريق المؤلف هذه عن أبي علي عن العلوي والحمامي والنهرواني وابن الفحام عن النقاش عن ابن أبي مهران عن الأحمدين عن قالون عن نافع وثقها صاحب النشر.
  - انظر النشر: (١/ ١٧٢ ١٧٤).
- (٤) محمد بن عبد الله بن فليح أبو بكر المدني، أخذ القراءة عرضاً عن أبيه وإبراهيم بن قالون والحسين ابن عبد الله المعلم ومصعب بن إبراهيم بن قالون، عرض عليه القراءة أبو بكر النقاش ونسبه وكناه وقال قرأت عليه بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- (٥) مصعب بن إبراهيم بن حمزة بن عبد الله بن الزبير بن العوام ، الزبيري الزهري المدني ضابط محقق. قرأ على قالون وله عنه نسخة وهو من جلة أصحابه، وروى عن مالك بن أنس. قرأ عليه الفضل بن داود بن أبي رطبة ومحمد بن عبد الله بن فليح ومحمد بن إبراهيم بن زوزان.
- (٦) هو: إبراهيم بن عيسى قالون بن مينا المدني. قرأ على أبيه وقرأ عليه محمد بن عبد الله بن فليح. الطبقات (٢٢/١).

﴿ لِيَبْلُونِي أَأْشَكُرُ ﴾ فلم يحرك الياء فيهما(١).

قال الشيخ أبو على: وأخبرني النهرواني أنه قرأ أيضا على أبي القاسم هبة الله بن جعفر، وقرأ هبة الله على أبيه، وقرأ أبوه على الأحمدين، وقرأ هبة الله أيضا على العمري<sup>(۲)</sup>، والنبقي<sup>(۳)</sup> الهاشميين، وقرءا على الأحمدين، وقرءا على قالون، وقرأ قالون على نافع<sup>(٤)</sup>.

### ب-رواية إسماعيل<sup>(٥)</sup> عنه:

قرأت بها القرآن جميعه على الشيخ أبي علي، وأخبرني أنه قرأ بها على أبي الحسين أحمد بن عبد الله بن الخضر السوسنجردي<sup>(١)</sup>، وعلى أبي الحسن الحمامي، وأخبراه أنهما

انظر النشر: (١/٥/١ و١٧٦).

- (°) إساعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري مولاهم أبو إسحاق ويقال: أبو إبراهيم المدني جليل ثقة ولد سنة ثلاثين ومائة، وقرأ على شيبة بن نصاح، ثم على نافع وسليمان بن مسلم بن جماز وعيسى بن وردان، روى عنه القراءة عرضاً وسماعاً الكسائي وقتيبة وأبو عبيد القاسم بن سلام وسليمان بن داود الهاشي والدوري ويزيد بن عبد الواحد الضرير وعيسى بن سليمان الشيزري وأبو خلاد النحوي وخلف بن هشام، توفي ببغداد سنة شانين ومائة وقيل: سنة سبع وسبعين وقال الأهوازي: سنة مائتين وليس ببعيد قول من قال: إنه قرأ على أبي جعفر وإن كان قرأ على أصحاب أبي جعفر وذكر الحافظ أبو العلاء أنه قرأ أيضاً على قتيبة لجلالة قدره.
- (٦) أحمد بن عبد الله بن الخضر بن مسرور أبو الحسن السوسنجردي، ثم البغدادي المقرئ المعدل قرأ القراءات على زيد بن أبي بلال وعبد الواحد بن أبي هاشم ومحمد بن عبد الله بن أبي مرة الطوسي، وسمع الحديث من أبي جعفر بن البحتري وأبي عمرو بن السماك وطائفة. قرأ عليه أبو علي الهراس وأبو بكر محمد بن علي الخياط والحسن بن محمد بن إبراهيم المالكي ونصر بن عبد العزيز الفارسي و آخرون وحدث عنه أبو الحسين ابن المهتدي بالله. قال الخطيب: كان ثقة دينا شديدا في السنة مات في رجب سنة اثنتين وأربعمائة وقد نيف على الثمانين رحمه الله.

<sup>(</sup>۱) الحسين بن عبد الله المعلم، روى القراءة عن قالون وله عنه نسخة، روى القراءة عنه محمد بن عبد الله بن فليح، وانفرد عن قالون بإسكان ﴿ أَنَّى أُوفِى ﴾ في يوسف و﴿ لِيَبَلُونِى ٱلشَّكُرُ ﴾ في النمل.

<sup>(</sup>٢) عبد الرحيم العمري الهاشي، روى القراءة عن الأحمدين بن قالون، والحلواني ومحمد بن إسحاق المسيبي، روى القراءة عنه هبة الله بن جعفر وأبوه جعفر بن محمد.

<sup>(</sup>٣) هو محمد الهاشي النبقي، روى القراءة عن الأحمدين ابن قالون والحلواني وغيرهما، روى القراءة عنه عرضًا هبة الله بن جعفر وغيره. الطبقات (٢٩٠/٢).

<sup>(</sup>٤) طريق النهرواني عن هبة الله بن جعفر عن أبيه عن أحمد الحلواني عن قالون صححها صاحب النشر.

قرءا على زيد بن أبي بلال الكوفي، وقرأ زيد على أبي جعفر أحمد بن فرح بن جبريل العسكري $^{(1)}$ ، وقرأ ابن فرح على أبي عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري $^{(7)}$ ،

(٢) حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان ويقال: صهيب الأزدي المقرئ النحوي البغدادي الضرير نزيل سامراء مقرئ الإسلام وشيخ العراق في وقته. قرأ على إسماعيل بن جعفر وعلى الكسائي وعلى يحيى اليزيدي وعلى سليم وسمع الحروف من أبي بكر ويقال: إنه أول من جمع القراءات وألفها وروى أيضا عن أبي إسماعيل المؤدب إبراهيم بن سليمان وإسماعيل بن عياش وسفيان بن عيينة وأبي معاوية الضرير ومحمد بن مروان السدي وعثمان بن عبد الرحمن الوقاصي ويزيد بن هارون وقد روى عن أحمد بن حنبل وهو من أقرانه. وطال عمره وقصد من الأفاق وازدحم عليه الحذاق لعلو سنده وسعة علمه. قرأ عليه أحمد بن يزيد الحلواني وأبو الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس وأحمد بن فرح والحسن بن بشار بن العلاف وعمر بن محمد الكاغدي والقاسم بن زكريا المطرز وأبو عثمان سعيد بن عبد الرحيم الضرير وعلي بن سليم وجعفر بن أسد النصيبي وقاسم بن عبد الوارث وأحمد بن مسعود السراج ومحمد بن محمد بن النفاح الباهلي ومحمد بن حمدون المنقى والحسن بن عبد الوهاب الوراق والحسن بن الحسين الصواف وأحمد بن حرب شيخ المطوعي وخلق سواهم وحدث عنه ابن ماجه في سننه وأبو زرعة الرازي وحاجب بن أركين ومحمد بن حامد خال ولد السني وخلق كثير. قال ابن النفاح: سمعت الدوري يقول: قرأت على إسماعيل بن جعفر بقراءة أهل المدينة ختمة وأدركت حياة نافع ولو كان عندي عشرة دراهم لرحلت إليه، وقال أبو حاتم: هو صدوق، وقال أبو على الأهوازي رحل الدوري في طلب القراءات، وقرأ بسائر الحروف السبعة وبالشواذ، وسمع من ذلك شيئا كثيرا وهو ثقة في جميع ما يرويه وعاش دهرا وذهب بصره في آخر عمره وكان ذا دين وخير وقال أبو داود رأيت أحمد بن حنبل يكتب عن أبي عمر الدوري، وقال أحمد بن فرح الضرير سألت الدوري ما تقول في القرآن قال: كلام الله غير مخلوق، توفي في شوال سنة ست وأربعين ومائتين وغلط من قال: سنة شان وأربعين والدور المنسوب إليها الدوري محلة معروفة بالجانب الشرقي من بغداد.

<sup>(</sup>۱) أحمد بن فرح بن جبريل أبو جعفر الضرير البغدادي المفسر وفرح بالحاء المهملة ثقة كبير. قرأ على الدوري بجميع ما عنده من القراءات وعلى عبد الرحمن بن واقد، وقرأ أيضاً على البزي وعمر بن شبة. قرأ عليه أحمد بن مسلم الختلي وأحمد بن عبد الرحمن الدقاق الولي وزيد بن علي بن أبي بلال وأبو بكر بن مقسم وابن مجاهد وأبو الحسن بن شنبوذ وعلي بن الفضل بن أحمد البزوري والحسن بن علي الدقاق وإبراهيم بن أحمد البزوري وعبد الواحد بن أبي هاشم وعلي بن سعيد القزاز وهبة الله بن حعفر وأحمد بن محمد بن هارون الوراق وعمر بن علان وسلامة بن علي وعبد الله بن محرز، وأبو بكر النقاش وكذا ذكره الذهبي وهو الذي في كتب القراءات، وقبل: إن الذي قرأ عليه النقاش هو الذي قبله وليس بهذا كما ذكره أبو عمرو الداني الحافظ وذكر الأهوازي أن شيخه علي بن الحسين الغضائري قرأ عليه التسعين وقبل: سنة إحدى وثلاثهائة وقال أسعد اليزدي سنة أربع بالكوفة.

وقرأ الدوري على أبي إبراهيم إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري، وقرأ إسماعيل على نافع<sup>(١)</sup>.

وقرأ نافع على جماعة: منهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني، وقد تقدم إسناده. وأما قراءة:

## ٣-عبد الله بن كثير الكناني<sup>(٢)</sup>

(١) لم يذكر المؤلف رواية ورش عن نافع غير أن ابن الجزري في كتابه (النشر) ذكر قراءة المؤلف بها عن شيخه أبي على من طريق الحمامي والنهرواني عن هبة الله بن جعفر عن الأصبهاني عن أصحاب ورش عن ورش عن نافع، نقلا عن الكفاية الكبرى للمؤلف، علما بأن ابن الجزري في نشره لم يذكر رواية إسماعيل بن جعفر عن نافع واقتصر على روايتي قالون وورش.

انظر النشر: بتحقيق د. محيسن (٢٤/١ او١٢٥).

(٢) عبد الله بن كثير بن المطلب كذا رفع نسبه الداني، وزعم أنه تبع في ذلك البخاري والبخاري إنما ذكر عبد الله بن كثير بن المطلب القرشي من بني عبد الدار فنقله إلى القارئ ولم يتجاوز أحد كثيراً سوى الأهوازي فقال عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله بن زاذان بن فيروزان بن هرمز الإمام أبو معبد المكي الداري إمام أهل مكة في القراءة، اختلف في كنيته والصحيح ما قدمناه وقيل: له الداري لأنه كان عطاراً والعطار تسميته العرب داريا نسبة إلى دارين موضع بالبحرين يجلب منه الطيب وقيل: لأنه كان من بني الدار بن هاني بن حبيب بن نمارة من لخم رهط تميم الداري وقيل: الداري الذي لا يبرح في داره ولا يطلب معاشاً قاله الأصمعي قلت: والصحيح الأول لأنه كان من أبناء فارس الذين بعثهم كسرى في السفن إلى صنعاء فطردوا الحبش عنها ولد بمكة سنة خمس وأربعين ولقى بها عبد الله بن الزبير وأبا أيوب الأنصاري وأنس بن مالك ومجاهد بن جبر ودرباس مولى عبد الله بن عباس وروى عنهم وأخذ القراءة عرضاً عن عبد الله بن السائب فيما قطع به الحافظ أبو عمرو الداني وغيره وضعف الحافظ أبو العلاء الهمذاني هذا القول وقال إنه ليس بمشهور عندنا قلت: وليس ذلك ببعيد؛ فإنه قد أدرك غير واحد من الصحابة وروى عنهم قلت: وقد روى ابن مجاهد من طريق الشافعي رحمه الله النص على قراءته عليه وعرض أيضاً على مجاهد بن جبر ودرباس مولى عبد الله بن عباس، روى القراءة عنه إسماعيل بن عبد الله القسط وإسماعيل بن مسلم وجرر بن حازم والحارث بن قدامة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وخالد بن القاسم والخليل بن أحمد وسليمان بن المغيرة وشبل بن عباد وابنه صدقة بن عبد الله وطلحة بن عمرو وعبد الله بن زيد بن يزيد وعبد الملك بن جريج وعلى ابن الحكم وعيسى بن عمر الثقفي والقاسم بن عبد الواحد وقزعة بن سويد وقرة بن خالد ومسلم بن خالد ومطرف بن معقل ومعروف بن مشكان وهارون بن موسى ووهب بن زمعة ويعلى بن حكمي وابن أبي فديك وابن أبي مليكة وسفيان بن عيينة والرحال وأبو عمرو بن العلاء وقال أبو عمرو الحافظ إن عبد الله بن إدريس الأودي قرأ عليه القرآن وهذا إنما تبع فيه ابن مجاهد وهو غلط؛ فإن ابن إدريس ولد سنة خمس عشرة ومائة

### أ-روايـــــة أبي عمــــر قنـــبل(١) عــــنه

وفي قول سنة عشرين وهي السنة التي توفي فيها ابن كثير بإجماعهم وقد استشكل أبو جعفر بن الباذش ذلك ورد قول من قال: إن ابن كثير توفي سنة عشرين فقال: ولا يصح ذلك عندي لأن عبد الله إدريس الأودي قرأ عليه القرآن ومولد ابن إدريس سنة خمس عشرة فكيف يصح قراءته عليه لولا أن ابن كثير تجاوز سنة عشرين ومائة قال: وإنما الذي مات في هذه السنة عبد الله بن كثير القرشي وهو آخر غير القارئ. قلت: وهو معذور فيما قال: غير أن الصواب: في ذلك أن ابن إدريس لم يقرأ على ابن كثير ووفاة ابن كثير القارئ ووفاة ابن كثير القرشي سنة عشرين ومائة ورأيت بخط أبي عبد الله الحافظ لم ير عبد الله بن إدريس عبد الله بن كثير ولا قرأ عليه أبداً. قال: وبعض القراء يغلط ويورد هذه الأبيات لعبد الله بن كثير:

#### بني كثير كثير الذنوب ففي الحل والبل من كان سبه

قال: وإنما هي لحمد بن كثير أحد شيوخ الحديث قلت: وممن أوردها لابن كثير القارئ أبو طاهر بن سوار وغيره وكان فصيحاً بليغاً مفوها أبيض اللحية طويلاً جسيما أسمر أشهل العينين يخضب بالحناء عليه السكينة والوقار. قال الأصمعي: قلت: لأبي عمرو قرأت على ابن كثير قال: نعم ختمت على ابن كثير بعدما ختمت على مجاهد وكان ابن كثير أعلم بالعربية من مجاهد. قال ابن مجاهد: ولم يزل عبد الله هو الإمام المجتمع عليه في القراءة بمكة حتى مات سنة عشرين ومائة وقال سفيان بن عيينة حضرت جنازة ابن كثير الداري سنة عشرين ومائة.

(١) محمد بن عبد الرحمن بن حالد بن محمد بن سعيد بن جرجة أبو عمر المخزومي مولاهم المكي الملقب بقنبل شيخ القراء بالحجاز ولد سنة خمس وتسعين ومائة وأخذ القراءة عرضاً عن أحمد بن عمد بن عون النبال وهو الذي خلفه في القيام بها بمكة وروى القراءة عن البزي، روى القراءة عنه عرضاً أبو ربيعة محمد بن إسحاق وهو أجل أصحابه ومحمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن الصباح وإسحاق بن أحمد الحزاعي سمع منه الحروف ومحمد بن حمدون والعباس بن الفضل صهر الأمير وأحمد بن موسى بن مجاهد ومحمد بن أحمد بن شنبوذ وعمد بن موسى الزينبي وعبد الله بن أحمد البلخي وأحمد بن الصقر بن ثوبان وأحمد بن عمد اليقطيني وعلي بن الحسين بن الرقي وإبراهيم بن عبد الرزاق الأنطاكي سمع منه الحروف ولم يعرض عليه ومحمد بن عيسى الحصاص وعبد الله بن عمر بن شوذب وأبو بكر محمد بن حامد العطار وعبد الله بن ثوبان وجعفر بن محمد السرنديبي وعبد الله بن حمدون كذا سماه الهذلي ولعله عمد وعبد الله بن حمدو بن عون ونظيف بن عبد الله الكسروي في قول جماعة وقيل: بل قرأ على اليقطيني عنه واختلف في سبب تلقبه قنبلاً فقيل: السه وقيل: لأنه من بيت بمكة يقال لهم القنابلة وقيل: لاستعماله دواء يقال له قنبيل معروف عند الصيادلة لداء كان به فلما أكثر منه عرف به وحذفت الياء تخفيفاً وقد انتهت إليه رئاسة الإقراء بالحجاز ورحل الناس إليه من الأقطار قال أبو عبد الله القصاع: وكان على الشرطة بمكة لأنه كان بالحجاز ورحل الناس إليه من الأقطار قال أبو عبد الله القصاع: وكان على الشرطة بمكة لأنه كان

### طریق<sup>(۱)</sup> أبي بكر بن مجاهد<sup>(۲)</sup> عنه:

لا يليها إلا رجل من أهل الفضل والخير والصلاح ليكون لما يأتيه من الحدود والأحكام على صواب فولوها لقنبل لعلمه وفضله عندهم وقال الذهبي: إن ذلك كان في وسط عمره فحمدت سيرته، ثم إنه طعن في السن وشاخ وقطع الإقراء قبل موته بسبع سنين وقلت: وقيل: بعشر سنين، مات سنة إحدى وتسعين ماتين عن ست وتسعين سنة.

(١) ما نسب من قراءات إلى أحد القراء العشرة فهو: قراءة وما نسب إلى أحد رواته فهو: رواية وما نسب إلى راو عن راو وإن سفل فهو: طريق. انظر الإتحاف: (١٨ ١١).

(٢) أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي الحافظ الأستاذ أبو بكر بن مجاهد البغدادي شيخ الصنعة وأول من سبع السبعة ولد سنة خمس وأربعين ومائتين بسوق العطش ببغداد. قرأ على عبد الرحمن بن عبدوس عشرين ختمة وعلى قنبل المكي وعبد الله بن كثير المؤدب صاحب أبي أيوب الخياط صاحب اليزيدي وروى الحروف سماعاً عن إسحاق بن أحمد الخزاعي ومحمد بن عبد الرحيم الأصبهاني ومحمد بن إسحاق بن أبي ربيعة ومحمد بن يحيى الكسائي الصغير وأحمد بن يحيى بن ثعلب وموسى بن إسحاق الأنصاري وأحمد بن فرح ومحمد بن الفرج الحراني ومحمد بن فرج العساني وإدريس بن عبد الكريم ومحمد بن الجهم ومضر بن محمد والحسن بن العباس بن أبي مهران والمفضل بن محمد الجندي وأحمد بن زهير وعبد الله بن أحمد بن حنبل وعبد الله بن أبي داود وإسماعيل بن إسحاق القاضي وأحمد بن محمد بن صدقة والحسن بن على بن حماد بن مهران ومحمد بن عيسى الهاشي ووهب بن عبد الله ومحمد بن عيسى بن حيان وأحمد بن سهل والحسن بن الحباب ومحمد بن حمدون ومحمد بن أحمد بن واصل وأحمد بن على الخزاز وأحمد بن يوسف التغلبي والحسن بن على الأشناني ومحمد بن جرير الطبري ودلسه فقال: فيه محمد بن عبد الله ومحمد بن يحيى المروزي ومحمد بن حماد بن ماهان وعلى بن موسى ومدين بن شعيب والحسن بن سعيد الموصلي وعبد الله بن أحمد بن سوادة وإبراهيم بن على العمري والحسين بن بشر الصوفي وعبد الله بن محمد بن شاكر وإبراهيم بن أحمد الوكيعي ويحيى بن أحمد المرزوق وإسماعيل بن عبد الله الفارسي وأحمد بن محمد بن بكر وأحمد بن الصقر بن ثوبان وعبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الحارثي والحارث بن محمد بن أسامة. قرأ عليه وروى عنه الحروف إبراهيم بن أحمد الحطاب وإبراهيم بن عبد الرحمن بن أحمد وأحمد بن إبراهيم بن عبد الله الجلاء وأحمد بن بدهن وأحمد بن جعفر الخلال وأحمد بن صالح بن عمر وأحمد بن محمد بن بشر الشارب وأحمد بن عبد الرحمن بن الفضل الولي وشاركه في بعض شيوخه وأحمد بن نصر الشذائي وأحمد بن موسى بن عبد الرحمن وبكار بن أحمد وإسماعيل بن القاسم الصالحي والحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي والحسن بن محمد الكاتب وهو الحسن بن عبد الله بن محمد والحسن بن سعيد المطوعي والحسين بن خالويه النحوي والحسين بن عثمان المجاهدي والحسين بن محمد بن حبش الدينوري وزاهر بن أحمد السرخسي وزيد بن على وصالح بن إدريس وصالح بن

فإني قرأت مها القرآن على الشيخ أبي علي، وأخبرني أنه قرأ مها على أبي الحسن الحمامي وأبي الفرج النهرواني، وأخبراه أنهما قرءا على أبي عيسى بكار بن أحمد بن بنان المقري<sup>(۱)</sup>، وأخبرهما أنه قرأ على أبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي المقريبس.

محمد بن المبارك وطلحة بن محمد بن جعفر الشاهد وعبد الرحمن بن محمد بن حيران وعبد السلام بن بكار وعبد الله بن الحسين أبو أحمد السامري وعبد الله بن اليسع الأنطاكي وعبد الرحمن بن المظفر وعبد الملك بن عصام وعبد الله بن على وعبد الملك بن الحسن البزاز وعبد الغفار بن عبيد الله وعبد العزيز بن الحسن وعبد الواحد بن أبي هاشم وشاركه في بعض شيوخه وعبد الله بن يعقوب وعبيد الله بن أحمد المعروف بابن البواب وعبيد الله بن إبراهيم مقرئ أبي قرة وعقيل بن البصري على بن أحمد بن الطرسوسي وعلى بن إسحاق بن يزيد الحلبي وعلى بن بشران وعلى بن سعيد القزاز وعلى بن عبد الله الجلاء وعلى بن الحسن الجصاص وعلى بن محمد بن إسحاق المعدل وعلى بن عثمان بن حبشان وعمر بن إبراهيم الكتاني ومحمد بن أحمد بن إبراهيم الشنبوذي ومحمد بن أحمد بن عبد الرحمن المطلى ومحمد بن أحمد بن على بن الحسين الكاتب ومحمد بن الحسن بن محمد بن مرة النقاش ومحمد بن على بن الجلندا ومحمد بن غريب ومحمد بن عبد الله بن أشتة ومحمد بن عبد الله بن محمد أبو عمر ومحمد بن نهار الحرتكي ومنصور بن محمد بن منصور القزاز ونصر بن يوسف وأبو بكر الجلاء وهو أحمد بن إبراهيم المتقدم وأبو الحسن على بن بشران وأبو عبد الله الفارسي وعبد الرحمن بن محمد بن حيران وأبو محمد البصري وأبو الفضل بن أبي غسان وبعد صيته واشتهر أمره وفاق نظراءه مع الدين والحفظ والخير ولا أعلم أحداً من شيوخ القراءات أكثر تلاميذ منه ولا بلغنا ازدحام الطلبة على أحد كازدحامهم عليه حكى ابن الأخرم أنه وصل إلى بغداد فرأى في حلقة ابن مجاهد نحواً من ثلاثمائة مصدر وقال على بن عمر المقرئ كان ابن مجاهد له في حلقته أربعة وشانون خليفة يأخذون على الناس، توفي يوم الأربعاء وقت الظهر في العشرين من شعبان سنة أربع وعشرين و ثلاثمائة رحمه الله تعالى.

(۱) بكار بن أحمد بن بكار بن بنان بن بكار بن زياد بن درستويه أبو عيسى البغدادي يعرف ببكارة مقرئ ثقة مشهور ولد في سنة خس وسبعين ومائتين. قرأ على الحسن بن الحسين الصواف صاحب أبي حمدون وأحمد بن يعقوب ابن أخي العرق وعبد الله بن الصقر السكري وابن مجاهد وأبي بكر محمد بن سليمان المروزي وأبي عبد الله الحداد وأحمد بن محمد بن رستم وأبي علي الحسن الحداد عن الدوري. قرأ عليه أبو جعفر الكتاني وعلي بن محمد العلاف وأبو الحسن الحمامي وأبو العلاء محمد بن الحسن الوراق وأبو بكر بن مهران والحسن بن محمد الفحام وإبراهيم بن علي بن سيبخت البغدادي وعبد الله بن بكران النهرواني وأحمد بن عبد الله بن الخضر وبكر بن شاذان وعلي بن أحمد الجوردكي وأحمد بن إبراهيم الجلاء.

قال الشيخ أبو علي: وزادني الحمامي أنه قرأ على أبي طاهر عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم البزاز المقري<sup>(۱)</sup>، وأن أبا طاهر قرأ على أبي بكر بن مجاهد إلى ثلاثين

(١) عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم أبو طاهر البغدادي البزاز الأستاذ الكبير الإمام النحوي العلم الثقة مؤلف كتاب البيان والفصل، أخذ القراءة عرضاً عن أحمد بن سهل الأشناني وأبي عثمان سعيد بن عبد الرحيم الضرير وأبي بكر بن مجاهد وسمع الحروف من جماعة شاركه شيخه ابن مجاهد في أكثرهم إبراهيم بن عرفة وإبراهيم بن محمد بن أيوب وأحمد بن رستم وأحمد بن عبيد الله وأحمد بن فرح وأحمد بن على بن الحسن وأحمد بن محمد بن سعيد وأحمد بن محمد الشعراني وأحمد بن منصور وإسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان وإسحاق بن أحمد الخزاعي وإسماعيل بن عبد الله الفارسي وإساعيل بن يونس والحسن بن الحباب والحسن بن السري والحسن بن علي والحسن بن عبد الرحمن الكرخي وعبد الله بن محمد بن ياسين والعباس بن أحمد البرتي وعبد الله بن الصقر وعبد الله بن أي داود وعبيد بن محمد المؤدب وعبد الوهاب بن عيسي وعلى بن موسى بن حمزة وعياش بن محمد وعلى بن محمد القاضي وعلى بن أحمد بن حاتم وعلى بن أحمد بن أبي قربة وعلى بن الحسن القطيعي وعلى بن العباس والقاسم بن زكريا ومحمد بن الحسن بن شهريار ومحمد بن سهل الوكيل ومحمد بن الفتح الخزاز ومحمد بن موسى العباسي ومحمد بن يونس ومحمد بن جعفر القباب ومحمد بن محمد بن الوزير ومحمد بن محمد بن الضحاك ومحمد بن جرير ومحمد بن خلف بن وكيع ومحمد بن أحمد البرمكي ومحمد بن قريش ومحمد بن عبد الرحمن ومحمد بن أحمد بن قطن والمفضل بن محمد وسعيد بن عبد الرحيم ولم يختم عليه بل وصل إلى التغابن وعبيد الله بن محمد بن أبي محمد اليزيدي فيما أسنده أبو طاهر بن سوار عن الحمامي والمصاحفي وهو وهم والصواب: ما أسنده الحافظ أبو العلاء الهمذاني عن الحمامي عن أبي طاهر قال: حدثنا محمد بن العباس بن محمد بن أبي محمد اليزيدي قال: وجدت في كتب أبي رأيناه وكتبنا ما فيه يحدث به عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن أبي محمد اليزيدي عن أبي محمد اليزيدي قال: قرأت على أبي عمرو فهذا هو الصحيح. والله أعلم، روى عنه القراءة عرضاً وسماعاً أحمد بن عبد الله بن الخضر وأبو الفرج أحمد بن موسى وعبد العزيز بن جعفر بن خواستي وعبيد الله بن عمر المصاحفي وعلي بن عمر الحمامي وعلي بن الحسين الذهبي وعلي بن العلاف وجعفر بن محمد بن الفضل وعلي بن محمد الجوهري والحسين بن علي وعقيل بن علي ومحمد بن أممد بن أبي الجود ومحمد بن صبغون وعبيد الله بن أحمد الصيدلاني والقاضى أبو العلاء الواسطى فيما ذكره الهذلي ولا يصح لأنه ولد في السنة التي توفي فيها أبو طاهر وإنما قرأ على عقيل بن على بن البصري عنه. قال الحافظ أبو عمرو: ولم يكن بعد ابن مجاهد مثل أبي طاهر في علمه وفهمه مع صدق لهجته واستقامة طريقته وكان ينتحل في النحو مذهب الكوفيين وكان حسن الهيئة ضيق الخلق وكان قد خالف جميع أصحابه في إمالة النون من الناس في موضع الخفض في قراءة أبي عمرو فكانوا ينكرون ذلك عليه ولما توفي ابن مجاهد رحمه الله أجمعوا على أن يقدموه فتصدر للإقراء في مجلسه وقصده الأكابر فتحلقوا عنده كعقيل بن البصري وكان من جلة أصحابه ابن مجاهد وكأبي بكر الجلاء

آية من سورة الأحزاب.

وقراً ابن مجاهد على أبي عمر محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن سعيد بن جُرَجَة المخزومي الملقب قنبلا، وقرأ قنبل على أبي الحسن أحمد بن محمد بن عون النبال المعروف بالقواس<sup>(۱)</sup>، وقرأ القواس على أبي الإخريط وهب بن واضح مولى عبد العزيز بن أبي رواد<sup>(۲)</sup>، وقرأ أبو الإخريط على إسماعيل بن عبد الله القُسْط<sup>(۳)</sup>، وقرأ إسماعيل على

ونظرائهما. قال: وسعت فارس بن أحمد يقول: دخل أبو طاهر ذات يوم في مجلس ابن مجاهد وقد فرغوا من مسألة جرت؛ فقال لهم هلموها: فقالوا: المؤوا من مسألة جرت؛ فقال لهم هلموها: فقالوا: إن الجواب فيها قد استوعب. فقال هلموها؛ فإن الأسد إذا حضرت تضارطت الثعالب، وقال القفطي في تاريخ النحاة قرأ كتاب سيبويه على أبي محمد بن درستويه الفارسي ولم ير بعد ابن مجاهد في القراءات مثله وقال الخطيب كان ثقة أمينا، مات في شوال سنة تسع وأربعين وثلاثهائة وقد جاوز السبعين وهو والد محمد أبي عمر الزاهد غلام ثعلب.

(۱) أحمد بن محمد بن علقمة بن نافع بن عمر بن صبح بن عون أبو الحسن النبال المكي المعروف بالقواس إمام مكة في القراءة. قرأ على وهب بن واضح. قرأ عليه قنبل وعبد الله بن جبير الهاشي وأحمد بن يزيد الحلواني والبزي أيضاً في قول الله وغيره ومحمد بن شريح ومحمد بن بشر وسعدان بن كثير الجدي وروينا عنه أنه كان ينشد شاهداً على قراءة تشديد الياء من حي عن بينة وهي قراءته التي رواها قنبل عنه.

سالتني جارتي عن معشر وإذا ما عي ذواللب سال سال سالتني عن أنساس ذهبوا شرب الدهر عليهم وأكل

توني سنة أربعين مائتين وقيل: سنة خمس وأربعين.

(٢) وهب بن واضح أبو الإخريط ويقال: أبو القاسم المكي، مقرئ أهل مكة، أخذ القراءة عرضاً عن إسماعيل القسط، ثم شبل بن عباد ومعروف بن مشكان، روى القراءة عنه عرضاً أحمد بن محمد القواس وأحمد بن محمد البزي. قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي: انتهت إليه رئاسة الإقراء بمكة وقال ابن مجاهد قال لي قنبل كان البزي ينصب الياء يعني في قوله ﴿إِنَّ قَومَى اتَّخَذُوا ﴾ فقال لي القواس انظر في مصحف أبي الأخريط كيف هي في نقطها فنظرت فإذا هو كان نقطها وبالفتح، ثم حكت وقال القصاع مات سنة تسعين ومائة قرأت ذلك بخطه.

(٣) إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين أبو إسحاق المخزومي مولاهم المكي المقرئ المعروف بالقسط قارئ أهل مكة في زمانه و آخر أصحاب ابن كثير وفاة عرض عليه وعلى صاحبيه شبل بن عباد ومعروف بن مشكان وسمع من علي بن زيد بن جدعان وأقرأ الناس دهرا قرأ حليه أبو الإخريط وهب بن واضح وعكرمة بن سليمان والإمام محمد بن إدريس الشافعي ومحمد بن سبعون ومحمد بن بزيع وداود بن شبل بن عباد وروى عنه أحمد بن موسى اللؤلؤي، وأبو قرة موسى بن طارق و آخرون. قال مضر بن

شبل بن عباد (١) ومعروف بن مشكان (٢)، وقرءا جميعا على عبد الله بن كثير.

محمد الأسدي: حدثنا ابن أبي برة أنه قرأ على عكرمة وأحبرني أنه قرأ على شبل بن عباد وعلى إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين مولى بني ميسرة مولى العاص بن هشام المخزومي وأخبراه أنهما قرءا على عبد الله بن كثير. أخبرني عمر بن عبد المنعم عن الكندي أخبرنا ابن توبة أخبرنا الصريفيني أخبرنا الكتاني حدثنا ابن مجاهد حدثنا مضر بن محمد قال: قال البزي: وقرأت على أبي الإخريط وهب بن واضح وأخبرني: أنه قرأ على إسماعيل بن عبد الله عن ابن كثير خالفه ابن عون القواس وبالإسناد إلى ابن مجاهد قال: قرأت على قنبل وأخبرني أنه قرأ على القواس وقال قرأت على أبي الإخريط قال: قرأت على إسماعيل بن عبد الله القسط وقرأ إسماعيل على شبل بن عباد ومعروف وقرءا على ابن كثير. تابعه الشافعي فقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: حدثنا الشافعي قال: قرأت على إسماعيل بن قسطنطين قال: قرأت على شبل بن عباد وأخبرني أنه قرأ على ابن كثير عن قراءته على مجاهد. قلت: والقولان صحيحان ويقوي القول الأول ما رواه أبو حمة محمد بن يوسف حدثنا أبو قرة موسى عن إسماعيل بن عبد الله أنه قرأ على عبد الله بن كثير وقال إسحاق بن أحمد الخزاعي قرأت على عبد الوهاب بن فليح قال: قرأت على محمد بن سبعون وداود بن شبل وأحبراني أنهما قرءا على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين وأنه قرأ على ابن كثير. قلت: والجمع بين القولين أن يكون إسماعيل أقرأ شيخ البزي بما أحذه عن ابن كثير نفسه وحمل قنبل في روايته ما عند إسماعيل عن شبل ومعروف عن ابن كثير. والله أعلم وقال عبد الواحد بن أبي هاشم حدثني محمد بن موسى العباسي حدثنا إسحاق الخزاعي قال: قال ابن فليح قرأت على داود بن شبل عن أبيه وعن القسط فذكر لي داود أن القسط كان يقرأ على أبيه وقال أبو عمرو الداني حدثنا فارس حدثنا عبد الباقي بن الحسن عن محمد بن زريق عن محمد بن الصباح عن قنبل عن القواس عن أبي الإحريط عن القسط أنه قرأ على شبل ومعروف قال القسط: وقرأت بعد ذلك على ابن كثير وقال أبو عبد الله الشافعي قرأت على إسماعيل وكان يقول: القرآن اسم وليس بمهموز ولو كان من قرأت كان كلما قرىء قرآنا ولكنه اسم للقرآن مثل التوراة والإنجيل تهمز قرأت ولا تهمز القرآن نقل.

(۱) شبل بن عباد أبو داود المكي مقرئ مكة ثقة ضابط هو أجل أصحاب ابن كثير، مولده فيما ذكر الاهوازي سنة سبعين وعرض على ابن محيصن وعبد الله بن كثير وهو الذي خلفه في القراءة، روى القراءة عنه عرضا إسماعيل القسط مع أنه عرض على ابن كثير أيضا وابنه داود بن شبل وعكرمة بن سليمان وعبد الله بن زياد وحسن بن محمد ووهب بن واضح ومحمد بن سبعون وروى عنه القراءة من غير عرض عبيد بن عقيل وعلى بن نصر ومحمد بن صالح المري وأبو حذيفة موسى بن مسعود ويحيى بن سعيد المازني. قيل إنه مات سنة شان وأربعين ومائة قال الذهبي: وأظنه وهما فإن أبا حذيفة إنها سمع منه سنة نيف وخسين، ثم قال: بقي إلى قريب سنة ستين ومائة بلا ريب.

(٢) معروف بن مشكان أبو الوليد المكي مقرئ مكة مع شبل ولد سنة مائة وهو من أبناء الفرس

#### -رواية أبى الحسن البزي<sup>(۱)</sup> عنه:

الذين بعثهم كسرى في السفن لطرد الحبشة من اليمن، أحذ القراءة عرضاً عن ابن كثير وهو أحد الذين حلفوه في القيام بها بمكة، روى عنه القراءة عرضاً إساعيل القسط مع أنه عرض على ابن كثير ووهب بن واضح بعد أن عرض على القسط وسع منه الحروف مطرف النهدي وحماد بن زيد وقد سعا الحروف من ابن كثير أيضاً وعبيد بن عقيل وروى عن مجاهد وعطاء وسع منه ابن المبارك وله في سنن ابن ماجة حديث واحد ومشكان بضم الميم وقيل: بالكسر قال الأستاذ: أبو عبد الله القصاع في مغنيه سألت شيخنا أبا عبد الله محمد بن يوسف الشاطبي النسابة اللغوي فقال: لا يجوز كسر الميم إنما هو بضم الميم فقط ويقال: مشكان ومسكان بشين معجمة وسين مهملة وقال الأهوازي: مشكان بضم الميم وهو قول الأكثر من القراء ومنهم من يكسر الميم وهو قول الحداق من القراء ومنهم من يكسر الميم وهو قول الحداق من القراء ومنهم من يكسر الميم وهو

(١) أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة وقال الأهوازي: أبو بزة الذي ينسب إليه البزي اسمه بشار فارسى من أهل همذان أسلم على يد السائب بن أبي السائب المخزومي والبزة الشدة ومعنى أبو بزة أبو شدة. قلت: المعروف لغة أن البزة من قولهم بزة بزة إذا سلبه مرة ويقال: إن نافعاً هو أبو بزة الإمام أبو الحسن البزي المكي مقرئ مكة ومؤذن المسجد الحرام ولد سنة سبعين ومائة أستاذ محقق ضابط متقن. قرأ على أبيه وعبد الله بن زياد وعكرمة بن سليمان ووهب بن واضح. قرأ عليه إسحاق بن محمد الخزاعي والحسن بن الحباب وأحمد بن فرح وأبو عبد الرحمن عبد الله بن على وأبو جعفر محمد بن عبد الله اللهبيان وأبو العباس أحمد بن محمد اللهبي في قول الأهوازي والرهاوي وأبو ربيعة محمد بن إسحاق ومحمد بن هارون وموسى بن هارون ومضر بن محمد الضبي وأبو حامد أحمد بن محمد بن موسى الخزاعي والعباس بن أحمد البرتي وأبو على الحداد وأبو معمر الجمحي ومحمد بن على الخطيب وروى عنه القراءة قنبل وحدث عنه أبو بكر أحمد بن عميد بن أبي عاصم النبيل ويحيى بن محمد بن صاعد ومحمد بن على بن زيد الصايغ وأحمد بن محمد بن مقاتل وقد سماه أبو عمر في الروضة محمد بن عبد الله فأسقط اسمه وأثبت اسم أبيه ولعله من النساخ أو سهو قلم منه. والله أعلم وروى حديث التكبير مرفوعاً من آخر الضحى وقد أخرجه الحاكم أبو عبد الله من حديثه في المستدرك عن أبي يحيى محمد بن عبد الله بن محمد ابن المقرئ الإمام بمكة ثنا محمد بن على بن زيد الصايغ ثنا البزي وقال سمعت عكرمة بن سليمان يقول: قرأت على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين فلما بلغت والضحى قال: كبر عند خاتمة كل سورة فأبي قرأت على عبد الله بن كثير فلما بلغت والضحى قال: كبر حتى تختم وأخبره ابن كثير أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك وأخبره مجاهد أن ابن عباس أمره بذلك وأخبره ابن عباس أن أبيُّ بن كعب أمره بذلك وأخبره أبيُّ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك قال الحاكم: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجه البخاري ولا مسلم، توفي البزي سنة خمسين ومائتين عن شانين سنة.

قرات جا على السيخ أبي على، وأحبرني أنه قرأ بها على أبي الحسن الحمامي، وأخبره أنه قرأ بها على أبي بكر النقاش، وقرأ النقاش على أبي ربيعة محمد بن إسحاق بن وهب بن أعين بن سنان الربعي<sup>(۱)</sup>، وقرأ أبو ربيعة على أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة البزي مولى بني مخزوم مؤذن المسجد الحسرام أربعين سنة، وقرأ البزي على عكرمة بن سليمان بن كثير بن عامر الكريزي<sup>(۲)</sup>، وقرأ عكرمة على شبل ابن عباد مولى عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة، وقرأ شبل على عبد الله بن كثير بن كثير<sup>(۳)</sup>.

وقرأ ابن كثير على أبي الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي (١) وعلى عبد الله بن

<sup>(</sup>۱) محمد بن إسحاق بن وهب بن أعين بن سنان أبو ربيعة الربعي المكي المؤدب مؤذن المسجد الحرام مقرئ جليل ضابط، أخذ القراءة عرضاً عن البزي وقنبل. قال الداني: وضبط عنهما روايتهما وصنف ذلك في كتاب أخذه الناس عنه وسمعوه منه وهو من كبار أصحابهما وقدمائهم من أهل الضبط والإتقان والثقة والعدالة وأقرأ الناس في حياتهما. قلت: وطريقه عن البزي هي التي في الشاطبية والتيسير من طريق النقاش عنه، روى القراءة عنه عرضاً محمد بن الصباح ومحمد بن عيسى بن بندار وعبد الله بن أحمد البلخي ومحمد بن موسى الهاشي العباسي ومحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله وإبراهيم بن عبد الرزاق ومحمد بن الحسن النقاش وهبة الله بن جعفر وعمر بن محمد بن عبد الصمد بن بنان وأحمد بن محمد بن أحمد الداجوني ويوسف بن يعقوب فيما ذكره الهذلي فيهما. والله أعلم، مات في رمضان سنة أربع وتسعين مائتين.

<sup>(</sup>٢) عكرمة بن سليمان بن كثير بن عامر أبو القاسم المكي قال الذهبي: شيخ مستور ما علمت أحداً تكلم فيه، عرض على شبل وإسماعيل القسط، عرض عليه أحمد بن محمد البزي، كان إمام أهل مكة في القراءة بعد شبل وأصحابه وقد تفرد عنه البزي بحديث التكبير من الضحى أخرجه الحاكم في مستدركه وقال على شرط الشيخين، بقي إلى قبيل المائتين.

<sup>(</sup>٣) طريق المؤلف هذه عن أبي على عن الحمامي والفحام عن النقاش عن أبي ربيعة عن البزي عن أصحاب ابن كثير عنه وقراءة أبي العلاء الهمداني -٦٩٥هـــ صاحب (غاية الاختصار) لها على المؤلف وثقهما ابن الجزري في النشر (١٨٦/١) ١٨٧).

<sup>(</sup>٤) بحاهد بن جبر أبو الحجاج المكي أحد الأعلام من التابعين والأئمة المفسرين. قرأ على عبد الله بن السائب وعبد الله بن عباس بضعاً عشرين ختمة ويقال: ثلاثين عرضة ومن جملتها ثلاث سأله عن كل آية فيم كانت، أخذ عنه القراءة عرضاً عبد الله بن كثير وابن محيصن وحميد بن قيس وزمعة بن صالح وأبو عمرو بن العلاء وقرأ عليه الأعمش. قال قتادة: أعلم من بقى بالتفسير مجاهد وروينا

السائب<sup>(۱)</sup>، وقرءا جميعا على أبي العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، وقرأ عبد الله على أبي بن كعب الأنصاري، وقرأ أبي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قراءة:

### ٤-عبد الله بن عامر اليَحْصُبي (٢)

عن مجاهد أنه قال: استفرغ علمي التفسير وقال ابن إسحاق ثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أو قفه عند كل آية منه وأسأله عنها وقال الحميدي ثنا إبراهيم بن أبي حية التيمي حدثنا حميد الأعرج عن مجاهد قال: ختمت على ابن عباس تسع عشرة ختمة كلها يأمرني أكبر فيها من ﴿ أَلَمْ نَشَرَحُ لَكَ ﴾ وقال سلمة بن كهيل كان مجاهد ممن يريد بعلمه الله وله اختيار في القراءة ورواه الهذلي في كامله بإسناد غير صحيح، مات سنة ثلاث مائة وقيل: سنة أربع وقيل: سنة اثنتين وقد نيف على الثمانين يقال مات وهو ساجد رحمه الله تعالى.

- (۱) عبد الله بن السائب بن أبي السائب صيفي بن عابد بن عمر بن مخزوم أبو السائب وقيل: أبو عبد الرحمن المخزومي قارئ أهل مكة له صحبة، روى القراءة عرضاً عن أبي بن كعب وعمر بن الخطاب، عرض عليه القرآن مجاهد بن جبر وعبد الله بن كثير فيما قطع به الداني وغيره، روينا من طريق الشافعي رحمه الله قال مجاهد: كنا نفخر على الناس بقارئنا عبد الله بن السائب وبفقيهنا ابن عباس وبمؤذننا أبي محذورة وبقاضينا عبيد بن عمير، توفي في حدود سنة سبعين في إمرة ابن الزبير. قال ابن أبي مليكة: رأيت عبد الله بن عباس لما فرغ من دفن عبد الله بن السائب وقف على قبره فدعا له، ثم انصرف.
- (٢) عبد الله بن عامر بن يزيد بن تعيم بن ربيعة بن عامر بن عبد الله بن عمران اليحصبي بضم الصاد وكسرها نسبة إلى يحصب بن دهمان بن عامر بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ابن عابر وهو هود عليه السلام وقيل: يحصب بن مالك بن أصبح بن أبرهة بن الصباح وفي يحصب الكسر والضم فإذا ثبت الكسر فيه جاز الفتح في النسبة فعلى هذا يجوز في اليحصبي الحركات الثلاث وقد اختلف في كنيته كثيراً والأشهر أنه أبو عمران إمام أهل الشام في القراءة والذي انتهت إليه مشيخة الإقراء بها. قال الحافظ أبو عمرو: أخذ القراءة عرضاً عن أبي الدرداء وقد وعن المغيرة بن أبي شهاب صاحب عثمان بن عفان وقيل: عرض على عثمان نفسه. قلت: وقد ورد في إسناده تسعة أقوال أصحها أنه قرأ على المغيرة الثاني أنه قرأ على أبي الدرداء وهو غير بعيد فقد أثبته الحافظ أبو عمرو الداني الثالث أنه قرأ على فضالة بن عبيد وهو جيد الرابع سمع قراءة عثمان وهو محتمل الخامس أنه قرأ عليه بعض القرآن ويمكن السادس أنه قرأ على واثلة بن الأسقع ولا يمتنع السابع أنه قرأ على عثمان جميع القرآن على معاذ وهو واه وأما من قال: إنه لا يدرى على من قرأ فإن ذلك قول ساقط أقل من أن ينتدب للرد عليه وقد استبعد أبو عبد الله يدرى على من قرأ فإن ذلك قول ساقط أقل من أن ينتدب للرد عليه وقد استبعد أبو عبد الله يدرى على من قرأ فإن ذلك قول ساقط أقل من أن ينتدب للرد عليه وقد استبعد أبو عبد الله يدرى على من قرأ فإن ذلك قول ساقط أقل من أن ينتدب للرد عليه وقد استبعد أبو عبد الله

## أ-رواية ابن ذكوان(١) عنه:

الحافظ قراءته على أبي الدرداء ولا أعلم لاستبعاده وجها ولا سيما وقد قطع به غير واحد من الأئمة واعتمده دون غيره الحافظ أبو عمرو الداني وناهيك به وأما طعن ابن جرير فيه فهو مما عد من سقطات ابن جرير حتى قال السخاوي: قال لي شيخنا أبو القاسم الشاطبي إياك وطعن الطبري على ابن عامر وأما قول أبي طاهر بن أبي هاشم في ذلك فلا يلتفت إليه وما نقل عن ابن بحاهد في ذلك؛ فغير صحيح بل قول ابن مجاهد وعمل قراءته أهل الشام والجزيرة أعظم دليل على قوتها وكيف يسوغ أن يتصور قراءة الأصل لها وبجمع الناس وأهل العلم من الصدر الأول وإلى آخر وقت على قبولها وتلاوتها والصلاة بها وتلقينها مع شدة مؤاخذتهم في السير وما زال أهل الشام قاطبة على قراءة ابن عامر تلاوة وصلاة وتلقينا إلى قريب الخمسمائة وأول من لقن لأبي عمرو فيما قيل ابن طاوس هذا وقد كان في زمن عمر بن عبد العزيز الذي ما تسامح له في ضربه على عدم رفع يديه في الصلاة وقال أبو على الأهوازي كان عبد الله بن عامر إماماً عالماً ثقة فيما أتاه حافظاً لما رواه متقنا لما وعاه عارفاً فهما قيما فيما جاء به صادقاً فيما نقله من أفاضل المسلمين وحيار التابعين وأجلة الراوين لا يتهم في دينه ولا يشك في يقينه ولا يرتاب في أمانته ولا يطعن عليه في روايته صحيح نقله فصيح قوله عاليا في قدره مصيباً في أمره مشهوراً في علمه مرجوعاً إلى فهمه ولم يتعد فيما ذهب إليه الأثر ولم يقل قولا يخالف فيه الخبر ولي القضاء بدمشق بعد بلال بن أبي الدرداء. قلت: إنما تولى القضاء بعد أبي إدريس الخولاني وكان إمام الجامع بدمشق وهو الذي كان ناظراً على عمارته حتى فرغ قال يحيى بن الحارث: وكان رئيس الجامع لا يرى فيه بدعة إلا غيرها. قال أيوب عن يحيى بن الحارث: ولد ابن عامر سنة إحدى وعشرين وقال خالد بن يزيد سمعت عبد الله بن عامر اليحصبي يقول: ولدت سنة ثمان من الهجرة في البلقا بضيعة يقال لها رحاب وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولى سنتان وذلك قبل فتح دمشق وانقطعت إلى دمشق بعد فتحها ولى تسع سنين قلت: وهذا أصح من الذي قبله لثبوته عنه نفسه وقد ثبت سماعه من جماعة من الصحابة منهم معاوية بن أبي سفيان والنعمان بن بشير وواثلة بن الأسقع وفضالة بن عبيد، روى القراءة عنه عرضاً يحيى بن عامر وربيعة بن يزيد وجعفر بن ربيعة وإسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر وسعيد بن عبد العزيز وخلاد بن يزيد بن صبيح المري ويزيد بن أبي مالك، توفي بدمشق يوم عاشوراء سنة شاني عشرة ومائة.

(۱) عبد الله بن أحمد بن بشر ويقال: بشير بن ذكوان بن عمرو بن حسان بن داود بن حسنون بن سعد بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر أبو عمرو وأبو محمد القرشي الفهري الدمشقي الإمام الأستاذ الشهير الراوي الثقة شيخ الإقراء بالشام وإمام جامع دمشق، أخذ القراءة عرضاً عن أيوب بن تميم وهو الذي خلفه في القيام بالقراءة بدمشق قال أبو عمرو الحافظ: وقرأ على الكسائي حين قدم الشام وروى الحروف سماعاً عن إسحاق بن المسيبي عن نافع، روى القراءة عنه ابنه أحمد وأحمد بن أنس وأحمد بن المعلى وأحمد بن محمد بن مامويه وأحمد بن يوسف التغلبي

فإني قرأت بها القرآن على الشيخ أبي علي، وأخبرني أنه قرأ بها بواسط على الشريف أبي محمد عبد الله بن الحسين العلوي، وببغداد على أبي الحسن الحمامي، وبالنهروان على أبي الفرج النهرواني، وأخبروه أنهم قرءوا على أبي بكر النقاش، وقرأ النقاش على أبي عبد الله هارون بن موسى بن شريك الدمشقي المعروف بالأخفش أبي عمرو عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الفهري(٢).

وأحمد بن محمد ويقال: محمد بن أحمد بن محمد البيساني وأحمد بن نصر بن شاكر بن أبي رجاء وإسحاق بن داود وإسماعيل بن الجويرس والحسين بن إسحاق وجعفر بن محمد بن كرار وابن الفرخان الزاهد وأبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي وعبد الله بن عيسى الأصبهاني وعبد الله بن مخلد الرازي وعثمان بن خرزاد وعلي بن الحسن بن الجنيد ومحمد بن إسماعيل الترمذي ومحمد بن القاسم الإسكندراني ومحمد بن موسى الصوري ومضر بن محمد الضبي وموسى بن موسى الختلي وهارون بن موسى الاخفش وألف كتاب أقسام القرآن وجوابها وما يجب على قارئ القرآن عند حركة لسانه. قال أبو زرعة الدمشقي: لم يكن بالعراق ولا بالحجاز ولا بالشام ولا بمصر ولا بخراسان في زمان ابن ذكوان أقرأ عندي منه وقال الوليد بن عتبة الدمشقي ما بالعراق أقرأ من ابن ذكوان وقال النقاش قال ابن ذكوان: أقمت على الكسائي سبعة أشهر وقرأت عليه القرآن غير مرة. قلت: إن كان رحل إليه للعراق فمحتمل وإلا فما نعلم أن الكسائي دخل الشام، ثم وقفت على ما يدل أن الكسائي دخل الشام، وأقرأ بجامع دمشق كما سيأتي في ترجمته ولد يوم عاشوراء سنة ثلاث وسبعين ومائة وتوفي يوم الاثنين لليلتين بقيتا من شوال وقيل: لسبع حلت منه سنة اثنتين وأربعين ومائين وقد غلط من قال: سنة ثلاث وأربعين.

(۱) هارون بن موسى بن شريك الأخفش الدمشقي أبو عبد الله التغلبي شيخ المقرئين بدمشق في زمانه. قرأ على ابن ذكوان وأخذ الحروف عن هشام بن عمار وحدث عن أبي مسهر بشيء يسير وعن سلام بن سليمان المدائني. قرأ عليه خلق كثير ورحل إليه الطلبة من الأقطار لإتقانه وتبحره منهم جعفر بن أبي داود وإبراهيم بن عبد الرزاق ومحمد بن النضر الأخرم وأبو علي الحسن بن حبيب الحصائري وأبو الحسن بن شنبوذ وعبد الله بن أحمد بن إبراهيم البلخي ومحمد بن سليمان بن ذكوان البعلبكي وحدث عنه أبو القاسم الطبراني وأبو أحمد بن الناصح المفسر وجماعة وقيل: إنه صنف كتبا في القراءات والعربية وكان ثقة معمرا. قال ابن الناصح: توفي في صفر سنة اثنين وتسعين ومائتين وله اثنتان وتسعون سنة وقد رأى أبا عبيد بدمشق وسأله مسألة في اللغة. قال أبو علي الأصبهاني: كان هارون الأخفش من أهل الفضل صنف كتبا كثيرة في القراءات والعربية وإليه رجعت الإمامة في قراءة ابن ذكوان.

(٢) طرق المؤلف هذه عن أبي علي عن العلوي الحمامي والنهرواني والواعظ عن النقاش عن الأخفش عن الأخفش عن ابن ذكوان روايته وثقها ابن الجزري في نشره.

#### ب-رواية هبة الله بن جعفر عنه:

قرأت بها على الشيخ أبي علي، وأخبرني أنه قرأ بها على أبي الفرج النهرواني، وأخبره أنه قرأ على هبة الله بن جعفر، وقرأ هبة الله على أبي عبد الله الأخفش، وقرأ الأخفش على ابن ذكوان.

## ج-رواية الداجوني<sup>(١)</sup> عنه:

قرأت بها على الشيخ أبي علي، وأخبرني أنه قرأ بها على أبي القاسم بكر بن شاذان الواعظ $^{(7)}$  ببغداد، وأخبره أنه قرأ على أبي القاسم زيد بن أبي بلال الكوفي، وأخبره أنه قرأ بها على أبي بكر محمد بن عمر الرملي ويعرف بالداجوني، وقرأ الداجوني على محمد بن موسى بن عبد الرحمن الصوري $^{(7)}$ ، وقرأ الصوري على ابن ذكوان $^{(2)}$ .

انظر النشر تحقيق د. محيسن (٢١٦/١ - ٢١٨) وذكر ابن الجزري في نشره أن أبا العز قرأ برواية هشام عن أصحاب ابن عامر عن ابن عامر على شيخه أبي علي وعلى ابن نفيس عن طريق السامري عن ابن عبدان عن الحلواني عن هشام وعن طريق النهرواني عن زيد بن علي عن الداجوني عن أصحابه عن هشام، نقلا عن (الكفاية الكبرى) للمؤلف ولم يذكرهما المؤلف -رحمه الله- في كتابه هذا. انظر النشر (٢١١/١، ٢١٤).

<sup>(</sup>١) هو أبو بكر الضرير الرملي المعروف بالداجوني الكبير. سبق ذكره.

<sup>(</sup>٢) بكر بن شاذان بن عبد الله أبو القاسم البغدادي الحربي الواعظ شيخ ماهر ثقة مشهور صالح زاهد. قرأ على زيد بن أبي بلال وأبي بكر محمد بن علي بن الهيثم بن علوان ومحمد بن عبد الله بن مرة النقاش وأحمد بن بشر الشارب وبكار بن أحمد بن بكار. قرأ عليه أبو علي الحسن بن أبي الفضل الشرمقاني والحسن بن محمد المالكي والحسن بن علي العطار والحسن بن القاسم غلام الهراس وأبو الحسن الخياط وأبو الفضل بن عبد الرحمن الرازي، مات يوم السبت التاسع من شوال سنة حمس وأربعمائة.

<sup>(</sup>٣) محمد بن موسى بن عبد الرحمن بن أبي عمار وقيل: ابن أبي عمارة والأول هو الصحيح أبو العباس الصوري الدمشقي مقرئ مشهور ضابط ثقة. أخذ القراءة عرضاً عن ابن ذكوان وعبد الرزاق بن حسن الإمام، روى القراءة عنه عرضاً محمد بن أحمد الداجوني والحسن بن سعيد المطوعي، مات سنة سبع وثلاثهائة.

<sup>(</sup>٤) طريق المؤلف هذه عن أبي علي عن بكر بن شاذان الواعظ عن طريق زيد عن الرملي عن الصوري عن ابن ذكوان صححها ابن الجزري في نشره. النشر (٢٢٠/١).

طريق الشذائي(١) عن الداجوني:

قرأت بها على الشيخ أبي علي، وأخبرني أنه قرأ بها على أبي عبد الله محمد بن الحسين بن آذر بهرام (٢) بمكة، وأخبره أنه قرأ بها على أبي بكر أحمد بن نصر بن منصور

(١) أحمد بن نصر بن منصور بن عبد الجحيد بن عبد المنعم أبو بكر الشذائي البصري إمام مشهور. قرأ على عمر بن محمد بن نصر الكاغى والحسن بن بشار بن العلاف صاحبي الدوري وابن مجاهد وابن الأخرم ومحمد بن جعفر الحاربي وابن شنبوذ ونفطويه ومحمد بن أحمد الداجوني الكبير وأبي مزاحم موسى الخاقاني وعبد الله بن الهيثم البلخي صاحب يونس وأحمد بن سهلان وإسحاق بن أحمد النحوي ومحمد بن إبراهيم السواق والحسن بن وصيف وأبي عثمان سعيد بن عبد الرحيم الضرير ومحمد بن موسى الزينبي ومحمد بن المعلى وعلى بن أحمد بن مروان وحماد بن أحمد وأحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي وأبي الحسين بن المنادي وأبي على النقار وعبد الرحمن بن إسحاق الكوفي وأحمد بن محمد الدقاق وأحمد بن الليث الفرائضي وأحمد بن حماد المنقي وأحمد بن عثمان بن بويان وأحمد بن محمد بن عبد الصمد الرازي والحسن بن على بن العلاف وأحمد بن يوسف ومحمد بن الخليل بن أبي أمية وعلى بن إبراهيم بن سلمة القطان وأحمد بن مالك القصار وعبد الوهاب بن عيسى بن الشفق وأحمد بن إبراهيم بن مروان القصباني والحسن بن داود ومحمد بن سعيد البزوري ومحمد بن إبراهيم الأهناسي وأبي بكر محمد بن هارون التمار وعلى بن أحمد بن نقيش والقاسم بن عبد الوارث فيما ذكره الهذلي وهو بعيد وغلط الهذلي في قوله أنه قرأ على إبراهيم بن أحمد البزوري وقرأ على الحسن بن الحباب وأحمد بن سهل الأشناني وأبي سلمة عن أبي الحسين بن عمرويه. قرأ عليه أبو الفضل الخزاعي وأحمد بن عثمان بن جعفر المؤدب وأبو عمرو بن سعيد البصري والحسن بن على الشاموحي ومحمد بن أبي شيخ ومحمد عمر بن زلال ومحمد بن القاسم التكريتي وعلى بن محمد البرزندي وأبو عاصم عبد الواحد بن إبراهيم ومحمد بن الحسين الكارزيني وعلى بن جعفر السعيدي وعلى بن أحمد الجوردكي وعلي بن الحسين الكازروني وإبراهيم بن أحمد بن الطبري وأحمد بن محمد بن أحمد الحدادي وعلى بن محمد الخبازي وأبو علي محمد بن أحمد بن عبد الله اللالكائي ومحمد بن عبد الواحد الحروف. قال الداني: توفي بالبصرة سنة سبعين وثلاثمائة، وقال الذهبي: سنة ثلاث وسبعين وهو الصحيح في ذي القعدة وقيل: سنة ست.

(٢) محمد بن الحسين بن محمد بن آذر بهرام أبو عبد الله الكارزيني الفارسي إمام مقرئ جليل، انفرد بعلو الإسناد في وقته أخذ القراءات عرضاً عن الحسن بن سعيد المطوعي وهو آخر من قرأ عليه في الدنيا وقرأ على أحمد بن نصر الشذائي وعلى ابن خشنام المالكي وعلى بن محمد بن صالح الهاشي بالبصرة وأبي القاسم عبد الله بن الحسن النخاس ببغداد ومحمد بن حبيب بن عبد الوهاب وبواسط على عثمان بن أحمد بن سعان ويوسف بن محمد الضرير بواسط سنة خمس وستين وثلاثهائة ومحمد بن يحيى الملاح ومحمد بن أحمد بن علان وقرأ أيضاً على أبي الفرج الشنبوذي والحسن بن محمد بن بشر بن الشارب وعبد الغفار بن عبيد الله الحضيني وفارس بن محمد الكاتب وأحمد بن محمد بن بشر بن الشارب وعبد الغفار بن عبيد الله الحضيني وفارس بن

الشذائي بالبصرة، وأخبره أنه قرأ على أبي بكر الداجوني، وقرأ الداجوني على محمد بن الصوري، وقرأ الصوري على ابن ذكوان (١٠).

طريق ابن الحويرس<sup>(۲)</sup> والبيساني<sup>(۳)</sup> وابن مامويه<sup>(٤)</sup>:

قرأت بها على الشيخ أبي علي وأخبرني أنه قرأ بها على أبي عبد الله بن آذر بهرام، وأخبره أنه قرأ على أبي بكر الشذائي، وقرأ الشذائي على أبي بكر الداجوني، وقرأ

موسى الضراب والفرج بن بشر الرصاص كذا سماه في المنهج والصواب: أنه أحمد بن محمد بن الحسن أبو الفرج. قرأ عليه أبو القاسم الهذلي وأبو علي غلام الهراس وأبو معشر الطبري والحسن بن الحسين اليزدي وإبراهيم بن إسماعيل بن غالب وأبو القاسم بن عبد الوهاب وأبو بكر بن محمد بن المفرج والشريف عبد القاهر وأبو الفتح الحداد. قال: الذهبي مسند القراء في زمانه تنقل في البلاد وجاور بمكة وعاش تسعين سنة أو دونها لا أعلم متى توفي إلا أنه كان حياً في سنة أربعين وأربعمائة سألت الإمام أبا حيان عنه فكتب إلي إمام مشهور لا يسأل عن مثله وكان الأستاذ أبو علي عمر بن عبد المجيد الزيدي يصحف فيه فيقول الكازريني بتقديم الزاي. قلت: وكتاب المبهج لسبط الخياط مشتمل على ما قرأ به عبد القاهر عليه وهو من أعلى ما وقع لنا في القراءات قرأ بمضمنه على من قرأت من أصحاب الصابغ بسنده وقرأته على أحمد بن الحسين الشيرازي عن على بن أحمد بن الكندي أنا سبط الخياط سماعاً وتلاوة للكتاب عمد بن الحسين الشريف عبد القاهر قرأت على الكارزيني وقول صاحب التجريد في رواية قالون من طريق الحلواني أنه قرأ على شيخه بسنده إلى الكارزيني وقرأ الكارزيني على ابن شنبوذ وإنما قرأ على المطوعي عن ابن شنبوذ كما صرح به في المهبج.

- (١) طريقه هذه -رحمه الله- عن أبي علي عن ابن آذر بهرام الكارزيني عن طريق الشذائي عن الداجوني الكبير عن الصوري عن ابن ذكوان وثقها ابن الجزري في نشره. النشر (٢٢٠/١).
- (٢) إسماعيل بن الحويرس ويقال: ابن الحويرسي أبو على الدمشقي. قرأ على هشام وابن ذكوان. قرأ عليه أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر الداجوني وحده.
- (٣) محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله أبو بكر البيساني، كذا سماه الذهبي وابن سوار وغيرهما وقيل: أبو محمد أحمد بن محمد بن عبد الله، أخذ القراءة عرضاً عن هشام بن عمار وعبد الله بن ذكوان وقرأ باختيار أبي عبيد عليه، روى القراءة عنه أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر الداجوني. قال: الذهبي لا أعلم أحداً قرأ عليه غيره. قلت: بل روى عنه القراءة عرضاً هارون بن موسى الأخفش عن أبي عبيد باختياره.
- (٤) أحمد بن محمد بن مامويه أبو الحسن الدمشقي. قرأ على هشام وابن ذكوان. قرأ عليه أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر الداجوني ونسبه وكناه ولا نعلم أحداً روى عنه غيره.

الداجوني على أبي محمد أحمد بن محمد البيساني وأبي علي إسماعيل بن الحويرس وأبي الحسن أحمد بن مامويه، وقرءوا على ابن ذكوان، وقرأ ابن ذكوان على أيوب بن سيم القارئ (۱)، وقرأ أيوب على يحيى بن الحارث الذماري ( $^{(1)}$ )، وقرأ يحيى على أبي عمران عبد الله بن عامر بن حمير، ولي القضاء بعد بلال بن أبي الدرداء.

(١) أيوب بن تميم بن سليمان بن أيوب أبو سليمان التميمي الدمشقي ضابط مشهور ولد في أول سنة عشرين ومائة. قرأ على يحيى بن الحارث الذماري وهو الذي خلفه بالقيام في القراءة بدمشق. قرأ عليه عبد الله بن ذكوان وروى القراءة عنه هشام وعرضا أيضا وعبد الحميد بن بكار والوليد بن عتبة وأبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغساني. قال: ابن ذكوان. قلت: له أنت تقرأ بقراءة يحيى بن الحارث قال: نعم أقرأ بحروفها كلها إلا قوله ﴿ جِبِلاً ﴾ في يس؛ فإنه رفع الجيم وأنا أكسرها، توفي سنة شان وتسعين ومائة وقال القاضي أسد بن الحسين سنة تسع عشرة ومائتين في أيام المعتصم وله تسع وتسعون سنة وشهران.

(٢) يحيى بن الحارث بن عمرو بن يحيى بن سليمان بن الحارث أبو عمرو ويقال: أبو عمر ويقال: أبو عليم الغساني الذماري، ثم الدمشقى، إمام الجامع الأموي وشيخ القراءة بدمشق بعد ابن عامر يعد من التابعين، لقى واثلة بن الأسقع وروى عنه وقرأ عليه كما سيأتي وذمار قرية من اليمن على مرحلتين من صنعاء أبوه منها، أخذ القراءة عرضاً عن عبد الله بن عامر وهو الذي خلفه في القيام بها في الشام وعلى نافع بن أبي نعيم وحدّث عن واثلة بن الأسقع ويقال: قرأ عليه وأما الحافظ أبو القاسم بن عساكر فقال: أدرك واثلة وقرأ عليه وروى عن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وأبي الأشعث الصنعاني، روى عنه القراءة عرضاً سعيد بن عبد العزيز وهو من أصحاب ابن عامر وثور بن يزيد وسويد بن عبد العزيز وهشام بن الغازي ويحيى بن حمزة ومحمد بن شعيب بن سابور وهبة بن الوليد وصدقة بن عبد الله والوليد بن مسلم وأيوب بن تميم وعراك بن خالد وأيوب بن مدرك ومدرك بن سعد وحدث عنه الأوزاعي وصدقة بن خالد وله اختيار في القراءة خالف فيه ابن عامر رويناه في كتاب الكامل، سئل عنه أبو حاتم فقال: ثقة كان عالماً بالقراءة في دهره بدمشق وقال ابن معين: هو ثقة. وقال أيوب بن تميم كان يحيى بن الحارث يقف خلف الأثمة لا يستطيع أن يؤمّ من الكبر كان يرد عليهم إذا غفلوا قرأت على محمد بن أحمد الأستاذ عن ست الدار الإسكندرية عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن سعيد عن أحمد بن محمد عن عثمان بن سعيد ثنا طاهر بن غلبون ثنا عبد الله بن محمد ثنا أحمد بن أنس ثنا هشام بن عمار ثنا سويد بن عمر بن عبد العزيز قال: سألت يحيى بن الحارث عن عدد آي القرآن فأشار إلي بيده ستة آلاف ومائتان وست وعشرون بيده اليسار، مات سنة خمس وأربعين ومائة وله تسعون سنة ومن قال: سبعون فهو تصحيف.

وقرأ ابن عامر على جماعة: مثل أبي الدرداء (١)، وواثلة بن الأسقع $^{(1)}$  والنعمان بن بشير $^{(7)}$ ، وأسند قراءته إلى المغيرة بن أبي شهاب المحزومي $^{(3)}$ ، وقرأ المغيرة على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقرأ عثمان على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأما قراءة

# ٥-**ابي** عمرو<sup>(ه)</sup>

- (۱) عويمر بن زيد ويقال: ابن عبد الله ويقال: ابن ثعلبة ويقال: ابن عامر بن غنم أبو الدرداء الأنصاري الخزرجي حكيم هذه الأمة وأحد الذين جمعوا القرآن حفظا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف ولي قضاء دمشق وهو أول قاض وليها وكان من العلماء الحكماء الذين يشفون من الداء، عرض عليه عبد الله بن عامر اليحصبي فيما قطع به الداني ورويناه عن الجماعة وزوجه أم الدرداء الصغرى التي عرض عليها عطية بن قيس الكلابي وعرض عليه القرآن أيضا خليد بن سعد وراشد بن سعد وحالد بن معدان. قال: سويد بن عبد العزيز كان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا صلى الغداة في جامع دمشق اجتمع الناس للقراءة عليه فكان يجعلهم عشرة عشرة وعلى كل عشرة عريفا ويقف هو في الحراب يرمقهم ببصره فإذا غلط أحدهم رجع إلى عريفهم فإذا غلط عريفهم رجع إلى أبي الدرداء فسأله عن ذلك وكان ابن عامر عريفا على عشرة فلما مات أبو الدرداء خلفه عامر وعن مسلم بن مشكم قال: قال لي أبو الدرداء أعدد من يقرأ عندي القرآن فعددتهم ألفا وستمائة ونيفا وكان لكل عشرة منهم مقرئ أبو الدرداء يكون عليهم عندي القرآن فعددتهم ألفا وستمائة ونيفا وكان لكل عشرة منهم مقرئ أبو الدرداء يكون عليهم قائما وإذا أحكم الرجل منهم تحول إلى أبي الدرداء رضي الله عنه، توني سنة اثنتين وثلاثين ولم يخلف بعده بالشام مثله.
- (٢) هو واثلة بن الأسقع الليثي من أهل الصفة، أخذ القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قرأ عليه عبد الله بن عامر وغيره، توفي سنة خمس وشانين وله شان وتسعون سنة. انظر الإصابة (٣٢٦/٣)، معرفة القراء (٢٧/١)، الطبقات (٣٥٨/٢).
- (٣) هو الصحابي الجليل النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي له ولأبيه صحبة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر وعائشة، رضي الله عنهما، روى عنه ابنه محمد والشعبي وغيرهما وحدث عنه عبد الله بن عامر. قتل سنة خمس وستين في مستهل حلافة معاوية بن يزيد. الإصابة (٩/٣)، الاستيعاب (٣/٠٥)، المعرفة (٦٧/١).
- (٤) هو المغيرة بن أبي شهاب عبد الله بن عمرو بن المغيرة بن ربيعة بن عمرو بن المحزوم أبو هاشم المحزومي الشامي، أخذ القراءة عرضًا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأخذ عنه القراءة عرضًا عبد الله بن عامر، مات سنة إحدى وتسعين. المعرفة (٢/١)، الطبقات (٢/٥/٢).
- (°) أبو عمرو بن العلاء المازني المقرئ النحوي البصري الإمام مقرئ أهل البصرة اسمه زبان على الأصح وقيل: العريان وقيل: يحيى وقيل: محبوب وقيل: جنيد وقيل: عينة وقيل: عثمان وقيل:

عياد وهو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان وقيل: ابن العلاء بن عمار بن عبد الله بن الحصين بن الحارث بن جلهم بن خزاعي بن مازن بن مالك بن عمرو بن نتيم التميمي، ثم المازني وقال الأصمعي وعمر بن شبة اسمه كنيته وعن الأصمعي رواية أخرى قال: اسمه زبان وله إخوة سفيان ومعاذ وأبو حفص عمر ولد أبو عمرو سنة شان وستين وقيل: سنة سبعين وأخذ القراءة عن أهل الحجاز وأهل البصرة فعرض بمكة على مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة بن خالد وابن كثير وقيل: إنه قرأ على أبي العالية الرياحي ولم يصح مع أنه أدركه وأدرك من حياته نيفا وعشرين سنة وقيل: إنه عرض بالمدينة على أبي جعفر ويزيد بن رومان وشيبة وعرض بالبصرة على يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم والحسن وغيرهم وحدث عن أنس بن مالك وعطاء بن أبي رباح ونافع وأبي صالح السمان قرأ عليه خلق كثير منهم يحيى بن المبارك اليزيدي وعبد الوارث التنوري وشجاع البلخي وعبد الله بن المبارك وأحذ عنه القراءة أو الحديث والأداب أبو عبيدة والأصمعي وشبابة ويعلى بن عبيد والعباس بن الفضل ومعاذ بن معاذ وسلام أبو المنذر وعلي بن نصر الجهضمي ومحبوب بن الحسن ومعاذ بن مسلم النحوي وهارون بن موسى وعبيد بن عقيل قال: أبو عمرو الداني يقال إنه ولد بمكة سنة شان وستين ونشأ بالبصرة ومات بالكوفة وإليه انتهت الإمامة في القراءة بالبصرة قال: الأصمعي سمعت أبا عمرو يقول: كنت رأسا والحسن البصري حي وقال اليزيدي كان أبو عمرو قد عرف القراءات فقرأ من كل قراءة بأحسنها وبما يختار العرب وبما بلغه من لغة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء تصديقه في كتاب الله عز وجل وروى اليزيدي عن أبي عمرو قال: سمع سعيد بن جبير قراءتي فقال: الزم قراءتك هذه وقال أبو عبيد حدثني شجاع بن أبي نصر وكان صدوقا قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرضت عليه أشياء من قراءة أبي عمرو فما رد على إلا حرفين أحدهما ﴿وأرنا مناسكنا﴾ والأخير قوله ﴿مَا ننسخ مَن آية أو ننسها﴾؛ فإن أبا عمرو كان قراءته ﴿أو ننسأها﴾ وقال ابن مجاهد حدثني جعفر بن محمد قال: محمد بن بشير قال: سفيان بن عيينة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد اختلفت على القراءات فبقراءة من تأمرني أن أقرأ فقال: اقرأ بقراءة أبي عمرو بن العلاء وقال: وهب بن جرير قال لي شعبة نمسك بقراءة أبي عمرو؛ فإنها ستصير للناس إسنادا وقال الأصمعي سمعت أبا عمرو يقول: لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا بما قرئ به لقرأت حرف كذا وحرف كذا وسمعته يقول: حذ الخير من أهله ودع الشر لأهله وقال: وكيع قدم أبو عمرو بن العلاء الكوفة فاجتمعوا إليه كما اجتمعوا على هشام بن عروة وقال أبو العيناء عن أبي عبيدة كان أبو عمرو أعلم الناس بالقرآن والعربية وأيام العرب والشعر وأيام الناس وكذلك قال أبو العيناء عن الأصمعي قال لي أبو عمرو لو تهيأ لي أن أفرغ ما في صدري من العلم في صدرك لفعلت لقد حفظت في علم القرآن أشياء لو كتبت ما قدر الأعمش على حملها ولولا أن ليس لى أن أقرأ إلا بما قرئ لقرأت كذا وكذا وذكر حروفا قال: إبراهيم الحربي وغيره كان أبو عمرو من أهل السنة وقال اليزيدي ومحمد بن حفص تكلم عمرو بن عبيد في الوعيد سنة فقال: أبو عمرو إنك لألكن الفهم إذ صيرت الوعيد الذي في أعظم شيء مثله في أصغر شيء

فاعلم أن النهي عن الصغير والكبير ليسا سواء وإنما نهى الله تعالى عنهما لتتم حجته على خلقه ولئلا يعدل عن أمره ووراء وعيده عفوه وكرمه، ثم أنشد:

ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي ولا أختني من صولة المتهدد وإن وإن وعدتنه أو وعدتنه لمخلف إيعادي ومنجز موعدي

قال عمرو صدقت وقد يمتدح العرب بالوفاء بهما كقولهم لا يخلف الوعد والوعيد ولا يبيت من ثأره على فوت فقد وافق هذا قول الله تعالى هونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فقال: أبو عمرو قد وافق الأول إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث يفسر القرآن وقال الأصمعي كنت إذا رأيت أبا عمرو يتكلم ظننته لا يعرف شيئا كان يتكلم كلاما سهلا وكان له كل يوم بفلس كوز وبفلس ريحان فيشرب بالكوز يوما ويهبه ويأمر الجارية فتدق الريحان إذا جف في الأشنان وقال أبو عبيدة كانت دفاتر أبي عمرو ملء بيت إلى السقف، ثم تنسك فأحرقها وكان من أشراف العرب ووجوههم وقال الأصمعي قال: أبو عمرو السقف، ثم تنسك فأحرقها وكان من أشراف العرب ووجوههم وقال الأصمعي قال: أبو عمرو المنا نحن فيمن مضى كبقل في أصول نخل طوال قال: ابن معين أبو عمرو ثقة. وقال أبو حاتم لا بأس به. قلت: ليس له في الكتب الستة شيء وعن أبي عمرو قال: نظرت في هذا العلم قبل أن بأحتن ولي أربع وشانون سنة وروى أبو مجاهد عن جعفر بن محمد عن أحمد بن الأسود أن أبا عمرو كان متواريا فدخل عليه الفرزدق؛ فأنشده:

ما زلت أفتح أبوابًا وأغلقها حتى أتيت أبا عمرو بن عمار حتى أتيت أبا عمرو بن عمار حتى أتيت أبا عمرو بن عمار حتى أتيت فتى شخما دسيعته مر المريرة حرر وابن أحرار تنميهم مازن في فرع نبعتها جد كريم وعود غير خوار

قال أبو عبيد: حدثني أبي عبيدة عن أبي عمرو أنه قرأ القرآن على بحاهد وقال بعضهم وعلى سعيد بن جبير قال: ابن بحاهد حدثونا عن محمد بن سلام قال: مر أبو عمرو بمجلس فقال رجل من القوم: ليت شعري من هذا أعرابي أم مولى وهو على بغلة فقال: النسب في مازن والولاء للعنبر وقال عدس للبغلة ومضى قال: ابن بحاهد حدثني بعض أصحابنا عن أبي بكر بن حلاد عن وكيع قال: قرأت على قبر أبي عمرو بالكوفة هذا قبر أبي عمرو بن العلاء مولى بني حنيفة. قلت: لعله ولاء حلف ابن دريد حدثنا أبو حاتم عن أبي عبيدة قال: قال أبو عمرو بن العلاء أنا زدت هذا البيت في أول قصيدة الأعشى وأستغفر الله منه.

وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا

قال: الأصمعي وغيره توفي أبو عمرو سنة أربع وخمسين مائة.

### أ-رواية يحيى بن المبارك اليزيدي(١) عنه:

(١) يحيى بن المبارك بن المغيرة الإمام أبو محمد العدوي البصري المعروف باليزيدي، نحوي مقرئ ثقة علامة كبير، نزل بغداد وعرف باليزيدي لصحبته يزيد بن منصور الحميري خال المهدي فكان يؤدب ولده، أخذ القراءة عرضاً عن أبي عمرو وهو الذي خلفه بالقيام بها وأخذ أيضاً عن حمزة، روى القراءة عنه أولاده محمد وعبد الله وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وابن ابنه أحمد بن محمد وأبو عمر الدوري وأبو شعيب السوسي وأبو حمدون الطيب بن إسماعيل وعامر بن عمر الموصلي وأبو خلاد ومحمد بن سعدان وأحمد بن جبير ومحمد بن شجاع وأبو أيوب سليمان بن الحكم الخياط وأحمد بن واصل ومحمد بن عمر الرومي والحصاص بن أشعث البغدادي وجعفر بن حمدان غلام سجادة وأبو حمزة الواعظ وإبراهيم بن حماد سجادة وحمدان قصعة وعصام بن الأشعث وأبو الحارث الليث بن خالد وعبيد الله بن عبد الله الضرير ونصر بن يوسف النحوي، روى عنه الحروف أبو عبيد القاسم بن سلام وسمع عبد الملك بن جريج وأخذ عن الخليل بن أحمد وله اختيار حالف فيه أبا عمرو في حروف يسيرة قرأت به من كتاب المبهج والمستنير وغيرهما وهي عشرة إشباع باب بارتكم ويأمركم وحذف الهاء وصلاً من ﴿يتسنه ﴾ و﴿فبهداهم اقتده ﴾ وإشباع صلة هاء الكناية من هيؤده في وهنوله في وهنصله في وهنؤته في ونصب هممذرة في الأعراف ونون عزير في في التوبة وفي طه ﴿ينفنم بالياء مضمومة وفي الواقعة ﴿خافضة رافعة ﴿ بنصبهما وفي الحديد ﴿بما أتاكم ﴾ بالمد. قال: ابن المنادي أكثرت السؤال عن الزيدي ومحله من الصدق ومنزلته من الثقة من شيوخنا بعضهم أهل عربية وبعضهم أهل قرآن وحديث فقالوا ثقة صدوق لا يدفع عن سماع ولا يرغب عنه في شيء غير ما يتوهم عليه في الميل إلى المعتزلة. قرأت على محمد بن أحمد المقرئ عن الوجيهية بنت الصعيدي أنبأنا ابن وثيق عن ابن زرقون عن الخولاني عن أبي عمرو الحافظ أنا خلف بن إبراهيم ثنا محمد بن عبد الله ثنا المعدل يعنى محمد بن يعقوب أحبرني عبيد الله بن محمد عن أخيه عن يحيى بن المبارك قال: كان أبي يعنى المبارك صديقاً لأبي عمرو بن العلاء فخرج إلى مكة فذهب أبو عمرو يشيعه قال: يحيى وكنت معه فأوصى أبي أبا عمرو بي في وقت ما ودعه، ثم مضى فلم يرني أبو عمرو حتى قدم أبي ذهب أبو عمرو يستقبله ووافقني عند أبي فقال: يا أبا عمرو كيف رضاك عن يحيى فقال: ما رأيته منذ فارقتك إلى هذا الوقت فحلف بي أن لا يدخل البيت حتى أقرأ على أي عمرو القرآن كله قائماً على رجلي؛ فقعد أبو عمرو وقمت أقرأ عليه فلم أجلس حتى حتمت القرآن على أبي عمرو وقال أحسبه قال: كانت اليمين بالطلاق وقال ابن مجاهد وإنما عولنا على اليزيدي وإن كان سائر أصحاب أبي عمرو أجل منه لأجل أنه انتصب للرواية عنه وتجرد لها ولم يشتغل بغيرها وهو أضبطهم وقال الحافظ الذهبي كان ثقة علامة فصيحاً مفوّها بارعاً في اللغات والآداب، أحد عن الخليل وغيره حتى قيل إنه أملاً عشرة آلاف ورقة عن أبي عمرو خاصة وله عدة تصانيف منها كتاب: النوادر، كتاب المقصور، كتاب المشكل، كتاب نوادر اللغة، كتاب في النحو مختصر. قلت: له نظم: حسن فمنه:

أنسا المسذنب الخطساء والعفسو واسع وإنالم يكسن ذنسب لمساعرف العفو

قرأت بها على الشيخ أبي علي، وأخبرني أنه قرأ بها على أبي الحسن الحمامي وأبي الفرج النهرواني وبكر بن شاذان، وأخبروه أنهم قرءوا على زيد بن أبي بلال الكوفي، وقرأ زيد على أبي جعفر أحمد بن فرح، وقرأ ابن فرح على أبي عمر الدوري، وقرأ الدوري على أبي محمد اليزيدي، وقرأ اليزيدي على أبي عمرو زبان بن العلاء المازني<sup>(۱)</sup>.

#### ب-رواية أبي بكر بن مجاهد عنه:

قرأت بها على الشيخ أبي علي، وأخبرني أنه قرأ بها بواسط على أبي القاسم عبيد الله بن إبراهيم مقرئ أبي قرة، وأخبره أنه قرأ على أبي بكر بن مجاهد، وقرأ ابن مجاهد على أبي الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس الهمداني $\binom{7}{1}$ ، وقرأ ابو الزعراء على أبي عمر الدوري، وقرأ الدوري على أبي محمد اليزيدي، وقرأ اليزيدي على أبي عمرو $\binom{9}{1}$ .

ج-رواية شجاع بن أبي نصر البلخي(٤) عنه:

#### سكرت فأبدت منى الكأس بعض ما كرهت وما إن يستوي السكر والصحو

توفي سنة اثنتين ومائتين بمرو وله أربع وسبعون سنة وقيل: بل جاوز التسعين وقارب المائة.

- (١) عبيد الله بن إبراهيم بن محمد أبو القاسم البغدادي المعروف بمقرئ أبي قرة مقرئ معمر معروف، روى حرف أبي عمرو عرضاً عن أبي بكر بن مجاهد عن أبي الزعراء عن الدوري، روى عنه القراءة عرضاً الحسن بن القاسم الواسطى بواسط سنة تسع وشانين وثلاثمائة والحسين بن المبارك.
- (٢) عبد الرحمن بن عبدوس بفتح العين أبو الزعراء البغدادي ثقة ضابط محرر، أخذ القراءة عرضاً عن أبي عمر الدوري بعدة روايات وأكثر عنه قال: أبو عمرو الحافظ وهو من أكبر أصحابه وأجلهم وأضبطهم وأوثقهم، روى عنه القراءات عرضاً أبو بكر بن مجاهد وعليه اعتماده في العرض وعلي بن الحسين الرقي وعمر بن علان وإبراهيم بن موسى الدينوري وعلي بن النضر ومحمد بن المعلى الشونيزي ومحمد بن يعقوب المعدل والعجب أن الهذلي ذكر أن النقاش قرأ عليه فأسقط بينهما رجلاً قال ابن مجاهد قرأت عليه لنافع نحواً من عشرين ختمة وقرأت عليه للكسائي ولأبي عمرو وحمزة، مات سنة بضع وشانين ومائتين قاله أبو عبد الله الحافظ.
- (٣) طريق المؤلف هذه عن أبي على وطريق أبي العلاء الهمداني عن المؤلف عن طريق مقرئ أبي قرة عن ابن مجاهد عن أبي الزعراء عن الدوري عن اليزيدي عن أبي عمرو بن العلاء وثقهما ابن الجزري في نشره. النشر تحقيق د. محيسن (١٩٨/١).
- (٤) شجاع بن أبي نصر أبو نعيم البلخي، ثم البغدادي الزاهد ثقة كبير، سئل عنه الإمام أحمد فقال: بخ بخ وأين مثله اليوم. ولد سنة عشرين ومائة ببلخ وعرض على أبي عمرو بن العلاء وهو من جلة أصحابه وسمع من عيسى بن عمرو صالح المري، روى القراءة عنه أبو عبيد القاسم بن سلام ومحمد بن غالب وأبو نصر القاسم بن على وأبو عمر الدوري، مات ببغداد سنة تسعين ومائة وله

قرأت بها على الشيخ أبي علي، وأخبرني أنه قرأ بها على أبي الحسن الحمامي وعلى أبي الفرج النهرواني وعلى أبي محمد بن الفحام، وأخبره أنهم قرءوا على أبي عيسى بكار بن أحمد بن بنان، وقرأ بكار على أبي علي الحسن بن الحسين الصواف أبي جعفر محمد بن غالب على شجاع بن أبي نصر الصواف على أبي جعفر محمد بن غالب أبي نصر الحسواف على أبي جعفر محمد بن غالب على شجاع بن أبي نصر

سبعون سنة. المعرفة (١٣٤/١)، الطبقات (٣٢٤/١).

(۱) الحسن بن الحسين بن على بن عبد الله بن جعفر أبو على الصواف البغدادي شيخ متصدر ماهر عارف بالفن. قرأ على أي حمدون الطيب بن إسماعيل ومحمد بن غالب صاحب شجاع روى الحروف عن القاسم بن يزيد الوزان وصح أنه عرض عليه وأبي عمر الدوري ولم يختم عليه. قرأ عليه بكار بن أحمد وعبد الواحد بن أبي هاشم وأبو العباس الحسن بن سعيد ومحمد بن أحمد بن حامد وأحمد بن عبد الرحمن بن عبيد وعلي بن محمد الحذاء وأحمد بن القاسم بن يوسف وعلي بن الحسين الغضائري وأحمد بن عبد الرحمن بن الفضل ومحمد بن علي بن الجلندا وأحمد بن جعفر المنادي وإبراهيم بن أحمد جعفر وإبراهيم بن محمد الأحول وأحمد بن صالح بن عمر وأبي بكر النقاش ومحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي عمر النقاش، توفي يوم الاثنين بالعشى ودفن يوم الثلاثاء ليومين حليا من شهر رمضان سنة عشر وثلاشائة ببغداد وقيل: سنة شان.

(٢) محمد بن غالب أبو جعفر الأنماطي البغدادي المقرئ، هذا هو الذي ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب وأبو عمرو الداني والذهبي لم يتجاوز أحد منهم ذلك وقال الأهوازي: وتبعه أبو الفضل الرازي وغيره محمد بن غالب بن حرب أبو جعفر الضبي الأنماطي البغدادي المعروف بتمتام وهو غلط ظاهر وذلك أن محمد بن غالب بن حرب تمتاماً لم يدرك شجاعاً ولا كان مقرئاً كما سنوضحه. قال: الحافظ أبو بكر الخطيب قال: ابن المنادي وكان بمدينة السلام ممن يقرئ بقراءة أبي عمرو جماعة منهم أبو جعفر محمد بن غالب صاحب شجاع بن أبي نصر وقرأ عليه بها جماعة منهم الحسن بن الحباب بن مخلد الدقاق ونصر بن القاسم الفارض وحلق كثير، ثم ذكر بعد ذلك فقال: محمد بن غالب بن حرب أبو جعفر الضبي التمار المعروف بتمتام من أهل البصرة ولد سنة ثلاث وتسعين ومائة وسكن بغداد، ثم ذكر له حكايات ولم يذكر أنه كان من القراء وقال توفي سنة ثلاث وشانين ومائتين انتهى وشجاع مات سنة تسعين ومائة فظهر أن تمتاماً ولد بعد موت شجاع بثلاث سنين وابن غالب صاحب شجاع عارف مشهور صالح ورع، أخذ القراءة عرضاً عن شجاع عن أى عمرو وهو أضبط أصحابه قرأ عليه عشر ختمات ثلاثاً بالإدغام وسبعاً بالإظهار وروى القراءة أيضاً عن الأصمعي عن أبي عمرو، روى القراءة عنه عرضاً أحمد بن إبراهيم القصباني والحسن بن الحباب والحسن بن الحسين الصواف وعبد الله بن سهلان وعبيد الله بن إبراهيم العمري ونصر بن القاسم الفرائضي ومحمد بن المعلى الشونيزي وعلى بن سليم وعلى بن سليمان بن عبد الجبار النهرواني ومحمد بن أحمد بن شنبوذ فيما ذكره أبو الفرج الشنبوذي وليس بصحيح بل قرأ على أصحابه عنه أحمد بن الليث الفرائضي ولم يقرأ على أبي محمد اليزيدي مع قرب منزله منه وقيل: له

البلخي، وقرأ شجاع على أبي عمرو بن العلاء(١).

وقرأ أبو عمرو على جماعة: منهم مجاهد بن جبر المخزومي، وقرأ مجاهد على عبد الله بن العباس، وقرأ ابن عباس على أبي بن كعب، وقرأ أبي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأما قراءة:

# ٦-عاصم بن أبي النجود الكو<u>ي</u>ڠ<sup>(٢)</sup>

ما منعك من القراءة على اليزيدي فقال: المذهب لا غير. قلت: يشير إلى أن اليزيدي كان يرمى بالاعتزال. قال: ابن مجاهد، ثم إن ابن غالب اضطر بعد ذلك إلى كتابه فاستنسخه فكان إذا شك في حرف أمر إنساناً فقرأه عليه لأنه كان أمياً وقال ابن المبارك كان ابن غالب رجلاً صالحاً فيه غفلة وقد كان ربما شك في بعض الحروف فيأخذها من كتاب اليزيدي، مات يوم الأربعاء بعد العصر ودفن يوم الخميس سنة أربع وخسين ومائتين ببغداد في الناصحية.

(١) ذكر ابن الجزري أن في كتاب الكفاية الكبرى للمؤلف قراءته على أبي علي عن طريق ابن المظفر الدينوري وأبي العلاء القاضي عن ابن حبش عن ابن جرير الضرير عن السوسي عن اليزيدي عن أبي عمرو بن العلاء ولم يذكر المؤلف هذه الطريق في كتابه هذا.

انظر النشر بتحقیق د. محیسن (۲۰۷/۱).

(٢) عاصم بن جدلة أبي النجود بفتح النون وضم الجيم وقد غلط من ضم النون أبو بكر الأسدي مولاهم الكوفي الحناط بالمهملة والنون شيخ الإقراء بالكوفة وأحد القراء السبعة ويقال: أبو النجود اسم أبيه لا يعرف له اسم غير ذلك وجدلة اسم أمه وقيل: اسم أبي النجود عبد الله وهو الإمام الذي انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمي في موضعه جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد وكان أحسن الناس صوتاً بالقرآن. قال: أبو بكر بن عياش لا أحصي ما سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول: ما رأيت أحداً أقرأ للقرآن من عاصم بن أبي النجود وقال يحيى بن آدم ثنا حسن بن صالح قال: ما رأيت أحداً قط كان أفصح من عاصم إذا تكلم كاد يدخله خيلاء وقال ابن عياش قال لي عاصم مرضت سنتين فلما قمت قرأت القرآن فما أحطأت يدخله خيلاء وقال ابن عياش قال لي عاصم مرضت سنين فلما قمت قرأت القرآن فما أحطأت يعقد ويصنع مثل صنيع عبد الله بن حبيب وروى حماد بن سلمي وأبان العطار عن عاصم أن أبا وائل ما قدم عليه إلا قبل كفه وقال حفص كان عاصم إذا قرئ عليه أخرج يده فعد وروى أبو بكر بن عياش عنه أنه كان يبدأ بأهل السوق في القراءة. قلت: أجبت عن ذلك في كتابي منجد المقرئين وكان من التابعين روى عن أبي رمثة فرويناه في مسند أحمد بن حنبل وأما حديثه عن أبي رمثة فرويناه في مسند أحمد بن حنبل وأما حديثه عن الخارث فرويناه من كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام وقال نعيم بن حماد حدثنا سفيان عن عاصم الخارث فرويناه من كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام وقال نعيم بن حماد حدثنا سفيان عن عاصم الحارث فرويناه من كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام وقال نعيم بن حماد حدثنا سفيان عن عاصم الحارث فرويناه من كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام وقال نعيم بن حماد حدثنا سفيان عن عاصم الحديثه عن أبي مسند أحدثنا سفيان عن عاصم المن عاصم عاصم المن حدثنا سفيان عن عاصم الحديثه عن أبي من سلام وقال نعيم بن حماد حدثنا سفيان عن عاصم المع عاصم المن حدثنا سفيان عن عاصم المعربية عدل والميد عن حدثنا سفيان عن عاصم المعرب عليه عدين عاصم المعرب علي وأم

## 1-(6) عنه:

قال: قرأت على أنس بن مالك: ﴿ فَلاَ جُنَّاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُّونَ بِهِمَا ﴾ فقال: أن لا يطوف بهما قال: فرددت فرد على مراراً، أخذ القراءة عرضاً عن زر بن حبيش وأبي عبد الرحمن السلمي أبي عمرو الشيباني، روى القراءة عنه أبان بن تغلب وأبان العطار وإسماعيل بن مخلد والحسن بن صالح وحفص بن سليمان والحكم بن ظهير وحماد بن سلمة في قول وحماد بن زيد وحماد بن أبي زياد وحماد بن عمرو وسليمان بن مهران الأعمش وسلام بن سليمان أبو المنذر وسهل بن شعيب وأبو بكر شعبة بن عياش وشيبان بن معاوية والضحاك بن ميمون وعصمة بن عروة وعمرو بن خالد والمفضل بن محمد والمفضل بن صدقة فيما ذكره الأهوازي ومحمد بن رزيق ونعيم بن ميسرة ونعيم بن يحيى وخلق لا يحصون وروى عنه حروفاً من القرآن أبو عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد والحارث بن نبهان وحمزة الزيات والحمادان والمغيرة الضبي ومحمد بن عبد الله العزرمي وهارون بن موسى. قال: أبو بكر بن عياش قال لي عاصم ما أقرأني أحد حرفاً إلا أبو عبد الرحمن السلمي وكنت أرجع من عنده فأعرض على زر وقال حفص قال لى عاصم: ما كان من القراءة التي أقرأتك بها فهي القراءة التي قرأت بها على أبي عبد الرحمن السلمي عن على وما كان من القراءة التي أقرأتها أبا بكر بن عياش فهي القراءة التي كنت أعرضها على زر بن حبيش عن ابن مسعود وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن عاصم بن بهدلة فقال: رجل صالح حير ثقة فسألته أي القراءة أحب إليك قال: قراءة أهل المدينة؛ فإن لم تكن فقراءة عاصم. قلت: ووثقه أبو زرعة وجماعة وقال أبو حاتم محله الصدق وحديثه مخرج في الكتب الستة وقال أبو بكر بن عياش كان الأعمش وعاصم وأبو حسين سواء كلهم لا يبصرون وجاء رجل يقود عاصماً فوقع وقعة شديدة فما كرهه ولا قال: له شيئا، روينا عن يحيى بن آدم عن أبي بكرة لم يكن عاصم يعد ﴿ الم ﴾ آية ولا ﴿ حَمَّ ﴾ آية ولا ﴿ كهيعص ﴾ آية ولا ﴿ طَهَ ﴾ آية ولا نحوها لم يكن يعد شيئاً من هذا آية قلت: وهذا حلاف ما ذهب إليه الكوفيون في العدد وقال أبو بكر بن عياش دخلت على عاصم وقد احتضر فجعلت أسمعه يردد هذه الآية يحققها حتى كأنه يصلي ﴿ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَنَّ ﴾ وفي رواية فهمز فعلمت أن القراءة منه سجية وفي رواية أنه قرأ ﴿ ثُمُّ رُدُّوا ﴾ بكسر الراء وهي لغة هذيل، توفي آخر سنة سبع وعشرين ومائة وقيل: سنة شان وعشرين فلعله في أولها بالكوفة وقال الأهوازي: بالسماوة وهو يريد الشام ودفن بها قال: واختلف في موته فقيل: سنة عشرين ومائة وهو قول أحمد بن حنبل وقيل: سنة سبع وقيل: شان وقيل: سنة تسع وقيل: قريباً من سنة ثلاثين قال: والذي عليه الأكثر ممن سبق أنه توفي سنة تسع وعشرين. قلت: بل الصحيح ما قدمت ولعله تصحف على الأهوازي سبع بتسع والله تعالى أعلم.

(١) شعبة بن عياش بن سالم أبو بكر الحناط بالنون الأسدي النهشلي الكوفي الإمام العلم راوي عاصم، اختلف في اسمه على ثلاثة عشر قولاً أصحها شعبة وقيل: أحمد وعبد الله وعنترة وسالم وقاسم

فياني قرأت بها القرآن على السشيخ أبي على، وأخبرني أنه قرأ بها على بكار بن على أبي الحسن الحمامي وعلى أبي الفرج النهرواني، وأخبراه أنهما قرءا على بكار بن أحمد بن بنان، وقرأ بكرا على أبي على الصواف، وقرأ الصواف على أبي حمدون الطيب بن إسماعيل بن أبي تراب الذهلي الفصاص (١)، وقرأ

ومحمد وغير ذلك ولد سنة خمس وتسعين وعرض القرآن على عاصم ثلاث مرات وعلى عطاء بن السائب وأسلم المنقري، عرض عليه أبو يوسف يعقوب بن خليفة الأعشى وعبد الرحمن بن أبي حماد وعروة بن محمد الأسدي ويحيى بن محمد العليمي وسهل بن شعيب قال الداني: ولا يعلم أحد عرض عليه القرآن غير هؤلاء الخمسة وروى عنه الحروف سماعاً من غير عرض إسحاق بن عيسى وإسحاق بن يوسف الأزرق وأحمد بن جبير وبري بن عبد الواحد وحسين بن عبد الرحمن وحسين بن على الجعفى وحماد بن أبي أمية وعبد المؤمن بن أبي حماد البصري وعبد الجبار بن محمد العطاردي وعبد الحميد بن صالح وعبيد بن نعيم وعلى بن حمزة الكسائي والمعافي بن يزيد والمعلى بن منصور الرازي وميمون بن صالح الدارمي وهارون بن حاتم ويحيى بن آدم ويحيي بن سليمان الجعفى وخلاد بن خالد الصيرفي وعبد الله بن صالح وأحمد بن عبد الجبار العطاردي وأبو عمر الدوري ولم يدركه. وعمر دهراً إلا أنه قطع الإقراء قبل موته بسبع سنين وقيل: بأكثر وكان إماماً كبيراً عالماً عاملاً وكان يقول: أنا نصف الإسلام وكان من أئمة السنة قال: أبو داود حدثنا حمزة بن سعيد المروزي وكان ثقة قال: سألت أبا بكر بن عياش وقد بلغك ما كان من أمر ابن علية في القرآن قال: ويلك من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو الله لا نجالسه ولا نكلمه وروى يحيى بن أيوب عن أبي عبد الله النخعي قال: لم يفرش لأبي بكر بن عياش فراش خمسين سنة وكذا قال: يحيى بن معين وقال أبو هاشم الرفاعي سمعت أبا بكر بن عياش يقول: أبو بكر الصديق حليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن لأن الله تعالى يقول: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلاً مِنَ اللَّهِ ورضُوانًا ويَنْصُرُونَ اللَّهَ ورسولَهُ أُولَئكَ هُمُ الصَّادَقُونَ ﴾ فمن ساه الله صادقًا فليس يكذب هم قالوا يا حليفة رسول الله. قلت: والأثر المعروف ما سبقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام لكن بشيء وقر في صدره ينقله من لا معرفة له مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من كلام أبي بكر بن عياش ولما حضرته الوفاة بكت أحته فقال: لها ما يبكيك انظري إلى تلك الزاوية فقد حتمت فيها شانية عشر ألف حتمة، توفي في جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين ومائة وقيل: سنة أربع وتسعين.

(۱) الطيب بن إسماعيل بن أبي تراب أبو حمدون الذهلي البغدادي النقاش للخواتم ويقال: له أيضاً حمدويه اللؤلؤي الثقاب الفصاص مقرئ ضابط حاذق ثقة صالح. قرأ على إسحاق المسيبي وعبد الله بن صالح العجلي وإسحاق الأزرق ويعقوب الحضرمي ويحيى بن آدم ومحمد بن مسلم بن صالح العجلي فيما قاله أبو الحسن الخياط يحيى بن آدم واليزيدي وكان من أجل أصحابهما

# أبسو حمدون على يحسي بسن آدم الحاسب (١)، وقسرا يحسي على أبي بكر بن

وأضبطهم وروى الحروف عن سليمان بن داود الهاشي وحجاج بن منهال الأعور وحسين الجعفي وسليمان بن عيسى ويقال: عرض عليه أيضاً وشعيب بن حرب وسع الكسائي يقرأ فضبط قراءته قال: وسعت الكسائي وقد قرأ علينا ختمتين ما من حرف إلا سألناه عنه ويقال: قرأ عليه، روى القراءة عنه عرضاً وسماعاً الحسن بن الحسين الصواف وإبراهيم بن خالد وأحمد بن الخطاب الخزاعي وإسحاق بن مخلد والحسين بن شريك وعبد الله بن أحمد بن الهيثم البلخي والفضل بن علاد والخضر بن الهيثم بن جابر الطوسي والقاسم بن أحمد الصائغ وقاسم بن زكريا وعلي بن الهيثم وفي تجريد ابن الفحام أسند رواية أبي حمدون عن الفارسي عن الحسين الفحام عن بكار عن أبي حمدون فوهم وصوابه بكار عن الحسن بن الحسين الصواف عن أبي حمدون، أنبأنا الحسن بن أحمد عن إبراهيم بن الفضل أنا عبد الوهاب بن علي أنا الحافظ أبو العلاء أنا أحمد بن علي الأصبهاني أنا أحمد بن الفضل أنا عبد العزيز بن محمد الكسائي أنا أبو الطيب محمد بن أحمد بن يوسف البغدادي حدثني أبو عبد الله بن شريك ثنا أبو حمدون الطيب بن إسماعيل قال: كنت ليلة من الليالي في حدثني أبو عبد الله بن شريك ثنا أبو حمدون الطيب بن إسماعيل قال: كنت ليلة من الليالي في روزنتي فحملتني عيني فرأيت نوراً قد تلبب بي وهو يقول: حسبك الله بيني وبينك الله فقلت من وأبت في الفراد وأخبر أيضاً أنه قرأ على حسين القرآن كل يوم آية قال: وختمته عليه في خمس عشرة سنة، مات في حدود سنة أربعين مائتين فيما أظن. والله أعلم.

(١) يحيى بن آدم بن سليمان بن خالد بن أسيد أبو زكريا الصلحى، إمام كبير حافظ، روى القراءة عن أبي بكر بن عياش سماعاً وقال سألت أبا بكر بن عياش عن هذه الحروف فحدثني بها كلها وقرأتها عليه حرفاً حرفاً وقيدتها على ما حدثني بها وأثبت جماعة قراءته عليه عرضاً والأقل أثبت سماعاً. والله أعلم وروى أيضاً عن الكسائي، روى القراءة عنه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل وأحمد بن عمر الوكيعي وشعيب بن أيوب الصريفيني وأبو هشام الرفاعي وأبو حمدون الطيب بن إساعيل وخلف بن هشام البزار وأحمد بن عمر الكوفي والحسين بن على الأسود العجلى وموسى بن حزام الترمذي وضرار بن صرد ومحمد بن المنذر والحجاج بن حمزة وعبد الله بن محمد بن شاكر وعبد الله بن عمر ومحمد بن رافع وإسحاق بن راهويه ومحمد بن يزيد. قال: الشذائي قرأت على أي عبد الله محمد بن جعفر الحربي وقرأ على أبي جعفر البزاز وقرأ على أبي عون وأبي حمدون ورويا القراءة عن يحيى وقرأ بها عليه ورواها يحيى عن أبي بكر، كذلك قال: الحافظ أبو عمرو الداني هكذا قال: الحربي والصحيح أن يحيى لم يقرئ أحداً القرآن سرداً وإنما روى الناس عنه الحروف سماعاً وكذا رواها يحيى عن أبي بكر. قلت: كذا قال: الداني وقد أثبت قراءة شعيب على يحيى في التيسير وأثبت الحافظ أبو العلاء قراءة أبي حمدون على يحيى وأما يحيى فالصحيح أنه لم يقرأ على أبي بكر القرآن وإنما قرأ عليه الحروف كما قدمنا في ترجمة أبي بكر وقد روينا من طريق إسحاق بن راهويه وسمعت يحيى بن آدم يقول: اختلفت إلى أبي بكر بن عياش ثلاث سنين فقرأت عليه القرآن كله. والله أعلم، سئل الإمام أحمد بن حنبل عنه فقال: ما رأيت

عياش $^{(1)}$ ، وقرأ أبو بكر على عاصم بن أبي النجود الكوفي الأسدي $^{(7)}$ .

ب-رواية حفص بن سليمان الغاضري<sup>٣)</sup> عنه:

قرأت بها على الشيخ أبي علي، وأخبرني أنه قرأ بها على أبي الحسن الحمامي وأبي الفرج النهرواني، وأخبراه أنهما قرءا بها على أبي طاهر عبد الواحد بن عمر بن أبي هاشم البزاز، وقرأ أبو طاهر على أبي العباس أحمد بن سهل بن الفيروزان الأشناني(٤)، وقرأ

أحداً أعلم ولا أجمع للعلم منه وكان عاقلاً حليماً وكان من أروى الناس عن أبي بكر بن عياش وكان أحول وقال أبو طاهر بن أبي هاشم ثنا علي بن أحمد العجلي وغيره وقالوا ثنا أبو هشام قال: ثنا يحيى بن آدم قال: سألت أبا بكر بن عياش عن حروف عاصم التي في هذه الكراسة أربعين سنة قال: فحدثني بها كلها وقرأها علي حرفاً حرفاً فنقطتها وقيلتها وكتبت معانيها على معنى ما حدثني بها سواء، ثم قال: أقرأنيها عاصم كما حدثتك حرفاً حرفاً، توفي يوم النصف من ربيع الآخر سنة ثلاث ومائتين بفم الصلح قرية من قرى واسط قال: القاضي أسد أول ضيعة من واسط إذا صعدت منها إلى بغداد.

(١) ذكر ابن الجزري في نشره: أن الصحيح أن يحيى بن آدم روى عن أبي بكر الحروف سماعًا وأن يحيى العليمي عرض عليه القرآن.

انظر النشر تحقيق د. محيسن (٢٣١/١).

(٢) طريق المؤلف هذه عن أبي علي عن الحمامي والنهرواني عن ابن بنان عن الصواف عن أبي حمدون عن يحيى عن أبي بكر عن عاصم ذكرها ابن الجزري في نشره، كما ذكر طريق المؤلف عن أبي على عن الحمامي والنهرواني عن ابن خليع عن ابن مهران الواسطي عن العليمي عن أبي بكر عن عاصم نقلا عن الكفاية الكبرى ووثقهما.

انظر النشر تحقيق د. محيسن (١/٢٧٧ - ٢٣٥).

- (٣) هو حفص بن سليمان بن المغيرة أبو عمرو بن أبي داود الأسدي الكوفي الغضائري البزاز ويعرف بحفيص في القراءة ثقة ثبت ضابط أحذ القراءة عرضًا وتلقينًا عن عاصم وكان ربيبه؛ ابن زوجته، روى عنه القراءة عرضاً وسماعاً عبيد بن الصباح وغيره، توفي سنة شانين ومائة على الصحيح.
- (٤) أحمد بن سهل بن الفيروزان الشيخ أبو العباس الأشناني ثقة ضابط خير مقرئ بجود. قرأ على عبيد بن الصباح صاحب حفص، ثم قرأ على جماعة من أصحاب عمرو بن الصباح منهم الحسين بن المبارك وإبراهيم السمسار وعلي بن محصن وعلي بن سعيد ووقع في كتاب الكافي أنه قرأ على عمرو ولا يصح بل هو غلط صوابه على عبيد، روى القراءة عنه عرضاً أحمد بن عبد الرحمن بن الفضل الدقاق وابن مجاهد وعبد الواحد بن أبي هاشم وعمر بن علان وعمر بن أحمد والد الحافظ أبي الحسن الدارقطني ومحمد بن علي بن الجلندا وعلي بن سعيد القزاز وإبراهيم بن الحسن بن عبد الرحمن وعمر بن بشران السكري وعلي بن محمد الهاشي وعلي بن محمد الخفصي وعلي بن محمد الأنصاري وعبد الله بن الحسين السامري وإبراهيم بن محمد الماوردي والحسن بن

الأشناني على عبيد بن الصباح (1)، وقرأ عبيد على حفص بن سليمان، وقرأ حفص على عاصم (1).

وقرأ عاصم على جماعة: منهم أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي (٣)، وقرأ

سعيد الموعي وإبراهيم بن أحمد الخرقي وأبو بكر النقاش وعلي بن الحسين الغضائري وأحمد بن محمد بن سويد المؤدب وعبد القدوس بن محمد الثلاثة شيوخ الأهوازي ومحمد بن بشر الصايغ وعثمان بن أحمد بن عبيد الله الدقيقي وعمر بن محمد بن عبد الصمد وإبراهيم بن أحمد البزوري وقطيف بن عبد الله وأحمد بن سهل بن المعلى وعبد الله بن أحمد الطيالسي والثلاثة شيوخ أبي علي الرهاوي وعبد الجليل بن محمد وأبو بكر محمد بن عبيد الله بن إبراهيم وأحمد بن عبيد الله بن إسحاق وأبو بكر بن سويد وهو أحمد بن محمد بن سويد المذكور في شيوخ الأهوازي وعثمان بن أحمد بن سمعان وأحمد بن عبد العزيز بن بدهن وإبراهيم بن أحمد الحطاب وأحمد بن نصر الشذائي فيما ذكره الهذلي. قال: الداني توفي سنة ثلاثهائة وقال الأهوازي: سنة خمس والصحيح أنه لأربع عشرة حلت من المحرم سنة سبع وثلاثهائة ببغداد.

- (۱) عبيد بن الصباح بن صبيح أبو محمد الكوفي أحو عمرو بن الصباح قال: أبو عمرو الداني أحذ القراءة عرضا عن حفص وهو من أجل أصحابه وأضبطهم، روى عنه القراءة عرضا أحمد بن سهل الأشناني. قال: ابن شنبوذ: لم يرو عنه غير الأشناني وقال علي بن محمد الهاشي شيخ ابن غلبون حدثنا الأشناني قال: قرأت على عبيد وكان ما علمت من الورعين المتقين.
- (٢) طريق المؤلف هذه عن أبي علي عن الحمامي والنهرواني عن أبي طاهر عن الأشناني عن عبيد بن الصباح عن حفص عن عاصم وثقها ابن الجزري في نشره، كما ذكر نقلا عن الكفاية طريق المؤلف عن أبي علي عن الحمامي عن الولي عن الفيل عن عمرو بن الصباح عن حفص عن عاصم وطريقه عن أبي علي عن النهرواني عن علي القلانسي عن زرعان عن عمرو عن حفص عن عاصم و و ثقيما.

انظر النشر (٢٣٢/١ - ٢٣٥).

(٣) عبد الله بن حبيب بن ربيعة أبو عبد الرحمن السلمي الضرير مقرئ الكوفة ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولأبيه صحبة إليه انتهت القراءة تجويداً وضبطاً، أخذ القراءة عرضاً عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهم، أحذ القراءة عنه عرضاً عاصم وعطاء بن السائب وأبو إسحاق السبيعي ويحيى بن وثاب وعبد الله بن عيسى بن أبي ليلى ومحمد بن أبي أيوب وأبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي وعامر الشعبي وإسماعيل بن أبي خالد والحسن والحسين رضي الله عنهما، أخبرني محمد بن أبي بكر المكي عن أبي عمرو المالكي عن إبراهيم بن وثيق عن ابن زرقون عن الخولاني عن أبي عمرو الحافظ ثنا محمد بن أحمد ثنا ابن مجاهد حدثني إبراهيم بن أحمد الوكيعي عن أبيه قال: قال ابن مجاهد أول من أقرأ الناس بالكوفة بالقراءة المجمع عليها أبو عبد الرحمن السلمي، حدثني حسين الجعفي عن محمد بن

السلمي على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وقرأ على على سيدنا رسول الله صلى الله على على ميدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأما قراءة

# ٧-حمزة بن حبيب الزيات(١)

أبان عن علقمة بن مرثلا أن أبا عبد الرحمن السلمي تعلم القرآن من عثمان رضي الله عنه وعرض على على رضي الله عنه وقال السبيعي كان أبو عبد الرحمن يقرئ الناس في المسجد الأعظم أربعين سنة وروى حماد بن زيد وغيره عن عطاء بن السائب أن أبا عبد الرحمن السلمي قال: أحذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن إلى العشر الأخر حتى يعلموا ما فيهن فكنا نتعلم القرآن والعمل به وأنه سيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم بل لا يجاوز ههنا ووضع يده على حلقه وعن عطاء بن السائب قال: كان أبو عبد الرحمن يقرئ وكان يبدأ بأهل السوق وقال كنت أقرأ على أبي عبد الرحمن وهو يمشي وعنه قال: كان رجل يقرأ على أبي عبد الرحمن فأهدى له فرساً فردها وقال ألا كان هذا قبل القراءة وقال قبل موته أنا أرجو ربي وقد صمت له شانين رمضان. قلت: وهو الراوي عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه)) وكان يقول: هذا الذي أقعدني هذا المقعد وما زال يقرئ الناس من زمن عثمان إلى أن توني سنة أربع وسبعين وقيل: سنة ثلاث وسبعين قال: أبو عبد الله الحافظ: وأما قول ابن قانع مات سنة خمسمائة فعلط فاحش وقول حجاج عن شعبة أن أبا عبد الرحمن لم يسمع من عثمان ليس بشيء؛ فإنه ثبت لقيه لعثمان وكان شقة كبير القدر وحديثه غزم في الكتب الستة.

(۱) حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الإمام الحبر أبو عمارة الكوفي التيمي مولاهم وقيل: من صميمهم الزيات أحد القراء السبعة ولد سنة شانين وأدرك الصحابة بالسن فيحتمل أن يكون رأى بعضهم، أخذ القراءة عرضا عن سليمان الأعمش وحمران بن أعين وأبي إسحاق السبيعي ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وطلحة بن مصرف ومغيرة بن مقسم ومنصور وليث بن أبي سليم وجعفر بن محمد الصادق وقيل: بل قرأ الحروف على الأعمش وأبي إسحاق وابن أبي ليلى وكان قالوا استفتح حمزة القرآن من حران وعرض على الأعمش وأبي إسحاق وابن أبي ليلى وكان الأعمش يجود حرف ابن مسعود وكان ابن أبي ليلى يجود حرف على وكان أبو إسحاق يقرأ من هذا الحرف ومن هذا الحرف وكان حمران يقرأ قراءة ابن مسعود ولا يخالف مصحف عثمان يعتبر حروف معاني عبد الله ولا يخرج من موافقة مصحف عثمان وهذا كان اختيار حمزة. قرأ عليه وروى القراءة عنه إبراهيم بن أدهم وإبراهيم بن إسحاق بن راشد وإبراهيم بن طعمة وإبراهيم بن على الأزرق وإسحاق بن يوسف الأزرق وإسرائيل بن يونس السبيعي وأشعث بن عطاف وبكر بن عبد الرحمن وجعفر بن محمد الخشكني وحجاج بن محمد والحسين ابن بنت الثمالي

والحسن بن عطية والحسين بن على الجعفى والحسين بن عيسى وحمزة بن القاسم الأحول وخالد بن يزيد الطبيب وخلاد بن خالد الأحول وربيع بن زياد وسعيد بن أبي الجهم وسلم الأبرص المحدر وأبو الأحوص سلام بن سليم وسليمان بن أيوب وسليمان بن يحيى الضبي وسليم بن عيسى وهو أضبط أصحابه وسليم بن منصور وسفيان الثوري وشريك بن عبد الله وشعيب بن حرب وزكريا بن يحيى بن اليمان وصباح بن دينار وعائذ بن أبي عائذ أبو بشر الكوفي وعبد الرحمن بن أبي حماد وعبد الرحمن بن قلوقا وعبد الله بن صالح بن مسلم العجلي وعبيد الله بن موسى وعلى بن حمزة الكسائي أجل أصحابه وعلي بن صالح بن يحيى وأبو عثمان عمرو بن ميمون القناد وغالب بن فائد ومحمد بن حفص الحنفي ومحمد بن زكريا ومحمد بن عبد الرحمن النحوي ومحمد بن أبي عبيد الهذلي ومحمد بن عيسى الرايشي ومحمد بن فضيل بن غزوان ومحمد بن الهيثم النخعي ومحمد بن واصل المؤدب ومندل بن علي ومنذر بن الصباح ونعيم بن يحيى السعيدي ويحيى بن زياد الفراء ويحيى بن علي الخزاز ويحيى بن المبارك اليزيدي ويوسف بن أسباط ومحمد بن مسلم العجلي كما ذكر أبو الحسن الخياط وإليه صارت الإمامة في القراءة بعد عاصم والأعمش وكان إماما حجة ثقة ثبتا رضيا قيما بكتاب الله بصيرا بالفرائض عارفا بالعربية حافظا للحديث عابدا خاشعا زاهدا ورعا قانتا لله عديم النظير وكان يجلب الزيت من العراق إلى حلوان ويجلب الجوز والجبن إلى الكوفة. قال عبد الله العجلي قال أبو حنيفة لحمزة شيئان غلبتنا عليهما لسنا ننازعك فيهما القرآن والفرائض وقال سفيان الثوري غلب حمزة الناس على القرآن والفرائض وقال أيضا عنه ما قرأ حمزة حرفا من كتاب الله إلا بأثر وقال عبيد الله بن موسى كان حمزة يقرئ القرآن حتى يتفرق الناس، ثم ينهض فيصلي أربع ركعات، ثم يصلي ما بين الظهر إلى العصر وما بين المغرب والعشاء وكان شيخه الأعمش إذا رآه قد أقبل يقول: هذا حبر القرآن وأما ما ذكر عن عبد الله بن إدريس وأحمد بن حنبل من كراهة قراءة حمزة؛ فإن ذلك محمول على قراءة من سمعا منه ناقلا عن حمزة وما آفة الأخبار إلا رواتها قال: ابن مجاهد قال: محمد بن الهيشم والسبب في ذلك أن رجلا ممن قرأ على سليم حضر مجلس ابن إدريس فقرأ فسمع ابن إدريس ألفاظا فيها إفراط في المد والهمز وغير ذلك من التكلف فكره ذلك ابن إدريس وطعن فيه قال: محمد بن الهيثم وقد كان حمزة يكره هذا وينهي عنه. قلت: أما كراهته الإفراط من ذلك فقد روينا عنه من طرق أنه كان يقول: لمن يفرط عليه في المد والهمز لا تفعل أما علمت أن ما كان فوق البياض فهو برص وما كان فوق الجعودة فهو قطط وما كان فوق القراءة فليس بقراءة. قال يحيى بن معين: سمعت محمد بن فضيل يقول: ما أحسب أن الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة، توفي سنة ست وخمسمائة وقيل: سنة أربع وقيل: سنة شان وخمسمائة وهو وهم قاله الذهبي وقبره بحلوان مشهور قال: عبد الرحمن بن أبي حماد زرته مرتين.

أ-رواية سليم بن عيسى الحنفى(١) عنه:

قرأت بها على الشيخ أبي علي، وأخبرني أنه قرأ بها على أبي الحسن الحمامي، وقرأ الحمامي على أبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم النحوي المقري $^{(7)}$ ، وأخبره أنه قرأ بها

(٢) محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن الحسين بن محمد بن سليمان بن داود بن عبيد الله بن مقسم ومقسم هذا هو صاحب ابن عباس أبو بكر البغدادي العطار الإمام المقرئ النحوي ولد سنة خمس وستين ومائتين، أخذ القراءة عرضاً عن إدريس بن عبد الكريم وداود بن سليمان صاحب نصير وحاتم بن إسحاق وأبي العباس المعدل والعباس بن الفضل الرازي وأحمد بن فرح المفسر وعبد الله بن محمد بن بكار ومضر بن محمد ساعاً للحروف وعلي بن الحسين الفارسي وسمع أحمد بن يحيى ثعلب وأبا مسلم الكجي ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة وموسى بن إسحاق الأنصاري ومحمد بن يحيى الزوزني، روى القراءة عنه عرضاً ابنه أحمد وأبو بكر بن مهران وعلي بن عمر الحمامي والفرج بن محمد التكريتي والحسن بن محمد الفحام وإبراهيم بن أحمد الطبري وعمر بن إبراهيم الكتاني وعلي بن محمد العلاف وأبو الفرج الشنبوذي والقاضي أبو الحسين وأحمد بن يحيى وأبو الفرج النهرواني وأبو أحمد السامري وعلي بن أحمد الرزاز ومحمد بن أحمد الآدمي وعلي بن محمد بن إسماعيل وحدث عنه عبد العزيز بن جعفر الفارسي وأبو الحسن بن رزقويه والحسن بن شاذان. قال: الداني مشهور بالضبط والإتقان عالم بالعربية وأبو الحسن بن رزقويه والحسن بن شاذان. قال: الداني مشهور بالضبط والإتقان عالم بالعربية حافظ للغة حسن التصنيف في علوم القرآن وقال الذهبي: كان من أحفظ أهل زمانه لنحو حافظ للغة حسن التصنيف في علوم القرآن وقال الذهبي: كان من أحفظ أهل زمانه لنحو الكوفيين وأعرفهم بالقراءات مشهورها وغريبها وشاذها. قلت: وله احتيار في القراءة رويناه في

<sup>(</sup>۱) سليم بن عيسى بن سليم بن عامر بن غالب بن سعيد بن سليم بن داود أبو عيسى ويقال: أبو محمد الحنفي مولاهم الكوفي المقرئ ضابط محرر حاذق ولد سنة ثلاثين ومائة وعرض القرآن على حمزة وهو أخص أصحابه وأضبطهم وأقومهم بحرف حمزة وهو الذي خلفه في القيام بالقراءة، عرض عليه خلاد بن خالد وإبراهيم بن زربى وأحمد بن جبير وأحمد بن مبارك التمار وعبد الله بن منصور الأشقر، ومحمد بن لاحق وأحمد بن يزيد وترك الحذاء وسليم بن منصور والحسن بن محمد بن سعيد وعلي بن كيسة ومحمد بن سعدان ومحمد بن بحر الخراز وعنبسة بن النضر ومحمد بن يزيد الرفاعي ومحمد بن عبد الرحمن الدهقان والطيب بن إسماعيل وأحمد بن زرارة وعلي بن سلم وسعيد بن محمد الكندي وعلي بن موسى الحارثي وحسين الخواص وحسين النجار وحسين النهرواني كذا في الكامل وصوابه النهدي وحمدون الفراء وبلال بن أبي ليلي وقاسم الحداد وعلي الحريري وزريق مولى آل سعد ويقال: سعدان وزكريا القطان وزيد النقار ومن أصحاب حمزة روى القراءة عنه خلاد بن عيسى وخالد الطبيب وإبراهيم الأزرق وسلم المجدر وحمزة بن القاسم وجعفر الخشكني وزكريا بن يحيى وغالب بن فايد ومحمد بن زكريا النشابي. وحمزة بن القاسم وجعفر الخشكني وزكريا بن يحيى وغالب بن فايد ومحمد بن زكريا النشابي. وتنبتوا فقد جاء سليم، توفي سنة شان وشانين وقيل: سنة تسع وشانين ومائة وقال ابن سعدان سنة وسبعين سنة وستة أشهر.

على أبي الحسن إدريس بن عبد الكريم الحداد(١)، وقرأ الحداد على أبي محمد خلف بن

الكامل وغيره رواه عنه أبو الفرج الشنبوذي ويذكر عنه أنه كان يقول: إن كل قراءة وافقت المصحف ووجهاً في العربية فالقراءة بها جائزة وإن لم يكن لها سند وأنه عقد له مجلس ووقف للضرب فتاب ورجع وهذا غير ما كان ينحوه ابن شنبوذ؛ فإنه كان يعتمد على السند وإن حالف المصحف وهذا يعتمد على المصحف وإن خالف النقل واتفقا على موافقة العربية. قال أبو طاهر بن عمر في كتابه البيان: وقد نبغ نابغ في عصرنا فزعم أن كل من صح عنده وجه في العربية بحرف من القرآن يوافق المصحف فقراءته جائزة في الصلاة وغيرها فابتدع بدعة ضل بها عن قصد السبيل، ثم ذكر ما اتفق له. قلت: وظن الإمام أبو شامة بعد نقله هذا عن أبي طاهر في كتابه المرشد أنه ابن شنبوذ. قال الحافظ أبو بكر الخطيب: لابن مقسم كتاب جليل في التفسير ومعاني القرآن سماه الأنوار وله تصانيف عدة ومما طعن عليه أنه عمد إلى حروف من القرآن فخالف فيها الإجماع فقرأها وأقرأها على وجوه ذكر أنها تجوز في اللغة العربية وشاع ذلك عنه فأنكر عليه فارتفع الأمر إلى السلطان فأحضره واستتابه بحضرة الفقهاء فأذعن بالتوبة وكتب محضر توبته وقيل: إنه ينزع عن تلك الحروف وكان يقرئ مها إلى حين وفاته، أحبرني عمر بن حسن عن يوسف بن يعقوب أخبرنا زيد بن الحسن أنا القزاز أنا أبو بكر بن ثابت حدثني أبو بكر أحمد بن محمد الغزال سمعت أبا أحمد الفرضي وغيره يقول: رأيت في النوم كأني في الجامع أصلي مع الناس وكأن محمد بن الحسن بن مقسم قد ولي ظهره للقبلة وهو يصلي مستدبرها فأولت ذلك مخالفة الأئمة فيما اختاره لنفسه، توفي ثامن ربيع الآخر سنة أربع وخمسين وثلاشائة.

(۱) إدريس بن عبد الكريم الحداد أبو الحسن البغدادي إمام ضابط متقن ثقة. قرأ على حلف بن هشام روايته واختياره وعلى محمد بن حبيب الشموني وأما ما ورد في بعض أصول الكارزيني من أنه قرأ على قتيبة عن الكسائي فقال الحافظ أبو العلاء الهمذاني: ولو أقسم بالله مقسم أن إدريس لم يلق قتيبة فضلاً عن القراءة عليه لم يحنث وقال الحافظ أبو عبد الله الذهبي: ومن خطه نقلت إنما قرأ إدريس على خلف عن قتيبة فسقط اسم خلف من كتاب الكارزيني وقد بين ذلك صاحب المبهج أبو محمد انتهى، روى القراءة عنه سماعاً ابن مجاهد وعرضاً محمد بن أحمد بن شنبوذ وابن مقسم وموسى بن عبيد الله الخاقاني ومحمد بن إسحاق البخاري وإبراهيم بن محمد بن غيلان وأحمد بن عبيد الله بن حمدان والحسن بن سعيد المطوعي وأبو بكر النقاش وعلي بن الحسين الرقي وأحمد بن عبد الرحمن بن الفضل ومحمد بن عبيد الله الرازي وإبراهيم بن الحسين الشطي ومحمد بن عبيد الله بن أحمد بن عبد الرحمن وعبد الله بن أحمد بن عبد الله الملتي ويقال: علي بن الحسن بن عبد الرحمن الرصافي، سئل عنه المدارقطني فقال: ثقة. وفوق الثقة بدرجة، توفي يوم الأضحى سنة اثنتين وتسعين ومائتين عن ثلاث وتسعين سنة وقيل: سنة ثلاث وتسعين ومائتين.

هشام البزار (۱)، وقرأ خلف على سليم بن عيسى الحنفي، وقرأ سليم على حمزة بن حبيب الزيات (۲).

## ب ــ وأما رواية الدوري عنه:

فإني قرأت بها على الشيخ أبي على، وأخبرني أنه قرأ بها على أبي الحسن الحمامي، وأخبره أنه قرأ بها على أبي جعفر وأخبره أنه قرأ بها على أبي جعفر أحمد بن فرح، وأخبره أنه قرأ على أبي عمر الدوري، وقرأ الدوري على سليم، وقرأ سليم على حمزة.

وقرأ حمزة على جماعة منهم: سليمان بن مهران الأعمش (٣)،

انظر النشر (۱/۲۳۹ - ۲۶۲).

(٣) سليمان بن مهران الأعمش الإمام العلم أبو محمد الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي أصله من أعمال الري. رأى أنسا رضي الله عنه يصلي وروى عن عبد الله بن أبي أوفى وأبي وائل وزيد بن وهب وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد وأبي عمرو الشيباني وخلق، وقرأ القرآن على يحيى بن وثاب وورد أيضا أنه قرأ على زيد بن وهب وزر بن حبيش وعرض القرآن على أبي العالية الرياحي ومجاهد وعاصم بن جدلة وأقرأ الناس ونشر العلم دهرا طويلا ويقال: ختم عليه القرآن ثلاثة أنفس. قرأ عليه حمزة الزيات وغيره وروى عنه الحكم بن عتيبة مع تقدمه وشعبة والسفيانان وزائدة وجرير بن عبد الحميد وأبو معاوية ووكيع وأبو أسامة وعبيد الله بن موسى وأبو نعيم وخلق لا يحصون وكان مولده سنة إحدى وستين. قال ابن عيينة: كان الأعمش أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض وقال أبو حفص الفلاس: كان الأعمش يسمى المصحف من صدقه وقال يحيى القطان: هو علامة الإسلام وقال وكيع: بقي الأعمش قريبا من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى وقال الخريبي: ما خلف الأعمش أعبد منه وكان صاحب سنة وللأعمش ملح ونوادر وإساءة أخلاق على المحدثين وهم مع ذلك يحتملون أخلاقه خرج يوما إليهم فقال: لولا أن في منزلي من هو أبغض إلي منكم ما خرجت إليكم وجاء أن حائكا سأله ما تقول في الصلاة خلف الحائك قال: لا بأس بها على غير وضوء وقيل: له ما تقول في شهادة الحائك قال: تقبل مع عدلين وقال عيسى بن يونس: لم نر نحن مثل الأعمش وما رأيت الأغنياء عند أحد أحقر منهم عند الأعمش مع فقره وحاجته وقال على بن عثام: عن أبيه قال: قيل

<sup>(</sup>١) خلف بن هشام البزاز، عاشر القراء العشرة سبق ذكر ترجمته.

<sup>(</sup>٢) طريق المؤلف هذه عن أبي علي عن الحمامي عن ابن مقسم عن الحداد عن خلف عن سليم عن حمزة، صححها ابن الجزري في نشره، كما ذكر -نقلا عن الكفاية - طريق المؤلف عن أبي علي عن الحمامي والفحام عن بكار بن أحمد عن الصواف عن الوزان عن خلاد عن سليم عن حمزة وطريق المؤلف عن أبي علي عن بكر بن شاذان، عن ابن أبي عمر عن الصواف عن الوزان عن خلاد عن سليم عن حمزة وصححهما.

وقراً الأعمر على يحيى بن وثاب (١)، وقراً يحيى على عبيدة بن عمرو الراماني (٢)، وسلماني (٢)، وسلمان بطن من هوازن، وعلى علقمة (٣)

للأعمش ألا تموت فنحدث عنك قال: كم من حب أصبهاني قد انكسر على رأسه كيزان كثيرة وقال أحمد بن عبد الله العجلي: كان الأعمش ثقة ثبتا يقال إنه ظهر له أربعة آلاف حديث ولم يكن له كتاب وكان يقرئ الناس القرآن رأس فيه وكان فصيحا وكان أبوه من سبي الديلم وكان لا يلحن حرفا وكان فيه تشيع يسير ولم يختم عليه إلا ثلاثة طلحة بن مصرف وكان أسن منه وأبان بن تغلب وأبو عبيدة بن معن. قلت: قد ذكرنا أن حمزة عرض عليه القرآن. توفي في ربيح الأول سنة شان وأربعين ومائة.

- (١) يحيى بن وثاب الأسدي مولاهم الكوفي، تابعي ثقة كبير من العباد الأعلام، روى عن ابن عمر وابن عباس وتعلم القرآن من عبيد بن نضلة آية أية وعرض عليه وقال الداني: إنه عرض عليه وعلى علقمة والأسود وعبيد بن قيس ومسروق وذر وأبي عمرو الشيباني وأبي عبد الرحمن السلمي، عرض عليه سليمان الأعمش وطلحة بن مصرف وحمران بن أعين وأبو حصين عثمان بن عاصم وحدَّث عنه عاصم وأبو العميس. قال ابن جرير: كان مقرئ أهل الكوفة في زمانه وقال ابن خاقان: وكان من قرًّاء أهل الكوفة يحيى بن وثاب وعاصم والأعمش وكان هؤلاء من بني أسد موالي وكان أقدم الثلاثة وأعلاهم يحيى بن وثاب وكان الأعمش يقول: يحيى أقرأ من بال على التراب وقال العجلي: تابعي ثقة مقرئ أهل الكوفة وكان يؤم قومه فأمر الحجاج أن لا يؤم بالكوفة إلا عربي فقال ليحيى قومه: اعتزل فبلغ الحجاج فقال: ليس عن مثل هذا نهيت فصلى عهم يوماً، ثم قال: اطلبوا إماماً غيري إيما أردت أن لا تستذلوني فإذا صار الأمر إلى فلا أؤمكم وقال الأعمش: كان يحيى إذا قضى الصلاة مكث ما شاء الله تعرف فيه كآبة الصلاة وقال كان يحيى بن وثاب: من أحسن الناس قراءة وكان إذا قرأ لم يحس في المسجد حركة كأن ليس في المسجد أحد وقال كنت إذا رأيته. قلت: هذا قد وقف للحساب وعن يحيى بن آدم قال: سعت حسن بن صالح يقول: قرأ يحيى على علقمة وقرأ علقمة على ابن مسعود فأي قراءة أفضل من هذه وقال يحيى بن معين: حدثنا ابن أبي زائدة قال قال الأعمش: كان يحيى بن وثاب لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لا في عرض ولا في غيره وقال ابن قتيبة: مات سنة ثلاث ومائة.
- (۲) هوعبيدة بن عمرو بالفتح السلماني أبو مسلم الكوني التابعي الكبير، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، أحذ القراءة عرضًا عن عبد الله بن مسعود وروى عنه وعن علي رضي الله عنهما وروى عنه يحيى بن وثاب وغيره، توفي سنة اثنتين وسبعين. انظر المعرفة ((1/1)) الطبقات ((298/1)).
- (٣) علقمة بن قيش بن عبد الله بن مالك أبو شبل النخعي الفقيه الكبير عم الأسود بن يزيد وخال إبراهيم النخعي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ القرآن عرضاً عن ابن مسعود وسمع من علي وعمر وأبي الدرداء وعائشة، عرض عليه القرآن إبراهيم بن يزيد النخعي ويقال:

والأسـود $^{(1)}$ ، ومـسروق بن الأجدع $^{(7)}$ ، وقرءوا على عبد الله بن مسعود $^{(7)}$ ، وقرأ ابن مسعود على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأما قراءة

# ٨-أبي الحسن علي بن حمزة الكسائي<sup>(١)</sup>

إبراهيم بن يزيد التيمي أيضا وأبو إسحاق السبيعي وعبيد بن نضلة ويحيى بن وثاب وكان أشبه الناس بابن مسعود سمتا وهدياً وعلماً كان أعرج وكان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن. قال إبراهيم النخعي: قرأ علقمة على عبد الله فكأن عجل فقال عبد الله: فداك أبي وأمي رتل؛ فإنه زين القرآن وروينا عن إبراهيم عن علقمة قال: كنت رجلاً قد أعطاني الله حسن صوت بالقرآن وكان ابن مسعود يستقرئني ويقول لي اقرأ فداك أبي وأمي؛ فإني سعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن حسن الأصوات يزين القرآن)) وكان إذا سعه ابن مسعود يقول: لو رآك رسول الله عليه وسلم لسر بك وعن سفيان قال: رأى همام بن الحارث علقمة يقرئ فقال مثل هذا فليقرئ وقال عبد الرحمن بن يزيد النجعي: قال ابن مسعود: ما أقرأ شيئاً وما أعلم شيئاً إلا وعلقمة يعلمه وقال علقمة: فرأت القرآن في ليلة عند البيت، مات سنة اثنتين وستين.

- (۱) الأسود بن يزيد بن قيس بن يزيد أبو عمرو النخعي الكوفي الإمام الجليل. قرأ على عبد الله بن مسعود وروى عن الخلفاء الأربعة وكان يختم القرآن كل ست ليال وفي رمضان كل ليلتين. قرأ عليه إبراهيم النخعي وأبو إسحاق السبيعي ويحيى بن وثاب، توفي سنة خمس وسبعين.
- (٢) مسروق بن الأجدع بن مالك أبو عائشة ويقال: أبو هشام الهمداني الكوفي، أحذ القراءة عرضاً عن عبد الله بن مسعود وروى عن أبي بكر وعمر وعلي وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم، روى القراءة عنه عرضاً يحيى بن وثاب. قال مسروق: وكان عبد الله يقرئنا القرآن في المسجد، ثم يجلس بعد يفتي الناس. قال إبراهيم النحعي: كان أصحاب عبد الله الذين يقرئون الناس ويعلمونهم علقمة والأسود ومسروق وعبيدة والحارث وعمرو بن شرحبيل، توفي سنة ثلاث وستين.
- (٣) أحد السابقين والبدريين والعلماء الكبار من الصحابة، عبد الله بن مسعود بن الحارث الهذلي المكي، يقال له ابن أم عبد، عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، عرض عليه الأسود وعلقمة وعبيدة السلماني ومسروق وغيرهم، مات سنة اثنتين وثلاثين ودفن بالبقيع. الإصابة (٢/٣٦)، المعرفة (٣٣/١)، الطبقات (٤٥٨/١).
- (٤) علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الأسدي مولاهم وهو من أولاد الفرس من سواد العراق كذا قال أبو بكر بن أبي داود السجستاني: أبو الحسن الكسائي الإمام الذي انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات، أخذ القراءة عرضاً عن حمزة أربع مرات وعليه اعتماده وعن محمد بن أبي ليلة وعيسى بن عمر الهمداني وروى الحروف عن أبي بكر بن عياش وإسماعيل ويعقوب ابني جعفر عن نافع ولا يصح قراءته على نافع كما ذكره الهذلي بل ولا رآه وعن عبد

الرحمن بن أبي حماد وعن أبي حيوة شريح بن يزيد في قول وقيل: بل شريح أخذ عنه وعن المفضل بن محمد الضبى وعن زائدة بن قدامة عن الأعمش ومحمد بن الحسن بن أبي سارة وقتيبة بن مهران ورحل إلى البصرة فأخذ اللغة عن الخليل، أخذ عنه القراءة عرضاً وسماعاً إبراهيم ابن زاذان وإبراهيم بن الحريش وأحمد بن جبير وأحمد بن أبي سريج وأحمد بن أبي ذهل وأحمد بن منصور البغدادي وأحمد بن واصل وإسماعيل بن مدان وحفص بن عمر الدوري وحمدويه بن ميمون وحميد بن ربيع الخزاز وزكريا بن وردان وسريج بن يونس وسورة بن المبارك وأبو حمدون الطيب بن إسماعيل وعبد الرحمن بن واقد وعبد الرحيم بن حبيب وعبد القدوس بن عبد الجحيد وعبد الله بن أحمد بن ذكوان وعبيد الله بن موسى وعدي بن زياد وعلى بن عاصم وعمر بن حفص المسجدي وعيسى بن سليمان والفضل بن إبراهيم وفورك بن شبويه وأبو عبيد القاسم بن سلام وقتيبة بن مهران والليث بن خالد ومحمد بن سفيان ومحمد بن سنان ومحمد بن واصل والمطلب بن عبد الرحمن والمغيرة بن شعيب وأبو توبة ميمون بن حفص ونصير بن يوسف وأبو أناس هارون بن سورة بن المبارك وهارون بن عيسى وهارون بن يزيد وهاشم بن عبد العزيز البربري ويحيى بن آدم ويحيى بن زياد الخوارزمي فهؤلاء المكثرون عنه وأما المقلون فهم إسحاق بن إسرائيل وحاجب بن الوليد وحجاج بن يوسف بن قتيبة وخلف بن هشام البزاز وزكريا بن يحيى الأنماطي وأبو حيوة شريح بن يزيد وصالح الناقط وعبد الواحد بن ميسرة القرشي وعلي بن خشنام وعمر بن نعيم بن ميسرة وعروة بن محمد الأسدي وعون بن الحكم ومحمد بن زريق ومحمد بن سعدان ومحمد بن عبد الله بن يزيد الحضرمي ومحمد بن عمر الرومي ومحمد بن المغيرة ومحمد بن يزيد الرفاعي ويحيي بن زياد الفراء ويعقوب الدورقي ويعقوب الحضرمي روى عنه الحروف وقال الحافظ أبو عمرو الداني: إن عبد الله بن ذكوان سمع الحروف من الكسائي حين قدم دمشق وقال قال النقاش: قال ابن ذكوان: أقمت على الكسائي أربعة أشهر وقرأت عليه القرآن غيرة مرة قال أبو عبد الله الذهبي: لم يتابع النقاش أحد على هذا والنقاش يأتي بالعجائب دائما وأما الحافظ ابن عساكر فلم يذكر شيئا من ذلك ولا ذكر الكسائي في تاريخ دمشق أصلا. قلت: أخبرني الحسن بن هلال بقراءتي عليه أخبركم أبو الحسن على بن أحمد عن عبد الوهاب بن سكينة وسفيان بن مندة قالا: أخبرنا الحسن بن أحمد الحافظ أنبأنا محمد بن الحسين الشيباني أنا محمد بن على الخياط أنبأنا السوسنجردي أنبأنا عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم إجازة ثنا أبو غانم عمر بن سهل بن الحسين بن على النحوي حدثنا شاهين عن الدنداني عن نصير قال: دخلت على الكسائي في مرضه الذي مات فيه؛ فأنشأ يقول:

قدر أحلك ذا النخيل وقد أرى وأبي ومالك ذو النخيل بسدار إلا كسداركم بسذي بقير اللسوى هيهات داركهم مسن المسزوار

قال نصير فقلت كلا ويمتع الله الجميع بك قال: إني قلت: إني كنت أقرئ الناس في مسجد دمشق فأغفيت في المحراب فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم داخلا من باب المسجد فقام

إليه رجل فقال بحرف من نقر فأومأ إلى. قلت: فهذا تصريح منه بدخوله دمشق وإقرائه بمسجدها ولو اطلع أبو القاسم بن عساكر الحافظ على هذا لذكره فيمن دخل دمشق؛ فإنه ذكر غيره بأخبار واهية ولا يمنع دخول الكسائي دمشق فإنه كان أولا يطوف البلاد كما ذكر غير واحد وإنما أقام ببغداد في آخر وقت وقد ذكر هذه الحكاية أيضا أبو الحسن طاهر بن غلبون في كتابه التذكرة وروى عنه من الأئمة غير من تقدم الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وقال: ما رأيت بعيني هاتين أصدق لهجة من الكسائي وقال الشافعي رحمه الله: من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي وقال الفضل بن شاذان: لما عرض الكسائي على حمزة خرج إلى البدو فشاهد العرب وأقام عندهم حتى صار كواحد منهم، ثم دنا إلى الحضر وقد علم اللغة وقال أبو عبيد في كتاب القراءات: كان الكسائي يتخير القراءات فأخذ من قراءة حمزة ببعض وترك بعضا وكان من أهل القراءة وهي كانت علمه وصناعته ولم يجالس أحدا كان أضبط ولا أقوم بها منه وقال ابن بحاهد: فاختار من قراءة حمزة وقراءة غيره قراءة متوسطة غير خارجة عن آثار من تقدم من الأئمة وكان إمام الناس في القراءة متوسطة في عصره وكان يأخذ الناس عنه ألفاظه بقراءته عليهم وقال أبو بكر الأنباري: اجتمعت في الكسائي أمور كان أعلم الناس بالنحو وأوحدهم في الغريب وكان أوحد الناس في القرآن فكانوا يكثرون عليه حتى لا يضبط الأخذ عليهم فيجمعهم ويجلس على كرسي ويتلو القرآن من أوله إلى آخره وهم يسمعون ويضبطون عنه حتى المقاطع والمبادي، أخبرنا شيخنا أبو حفص عمر بن الحسن المزي قراءة عليه عن أبي الفتح يوسف بن يعقوب الشيباني أحبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي أنا أبو منصور القزاز أحبرنا أبو بكر أحمد بن على الحافظ قال أخبرني العتيقي: وهو أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد العتيقي أنا محمد بن العباس حدثنا جعفر بن محمد الصندلي أنا أبو بكر بن حماد عن خلف قال: كان الكسائي إذا كان شعبان وضع له منبر فقرأ هو على الناس في كل يوم نصف سمع يختم حتمتين في شعبان وكنت أجلس أسفل المنبر فقرأ يوما في سورة الكهف ﴿ أَنَا أَكْثَرُ منْكَ ﴾ فنصب أكثر فعلمت أنه قد وقع فيه فلما فرغ أقبل الناس يسألونه عن العلة في أكثر لم نصبه فثرت في وجوههم أنه أراد في فتحه أقل ﴿ إِنْ تَرَن أَنَا أَقَلَّ مَنْكَ مَالاً ﴾؛ فقال الكسائي: أكثر فمحوه من كتبهم، ثم قال لي: يا حلف يكون أحد من بعدي يسلم من اللحن قال: قلت: لا أما إذ لم تسلم أنت فليس يسلم منه أحد بعدك قرأت القرآن صغيرا وأقرأت الناس كبيرا وطلبت الآثار فيه والنحو وقال: حدثني أبي عن بعض أصحابه قال: قيل لأبي عمر الدوري لم صحبتم الكسائي على الدعابة التي كانت فيه قال: لصدق لسانه وقال حلف بن هشام البزار: عملت وليمة فدعوت الكسائي واليزيدي فقال اليزيدي للكسائي: يا أبا الحسن أمور بلغتنا عنك فننكر بعضها فقال الكسائي: أو مثلك يخاطب مهذا وهل مع العالم من العربية الأفضل بصاقى هذا، ثم بصق فسكت اليزيدي، أخبرني أبو حفص عمر بن الحسن وغيره أذنا عن يوسف بن المجاور أنبأنا أبو اليمن الكندي أنبأنا أبو منصور الشيباني أنبأنا أبو بكر الخطيب الحافظ أنبأنا أبو الحسن الحمامي قال: سمعت عمر بن محمد الإسكاف سمعت عمي يقول: سمعت ابن الدورقي يقول: اجتمع الكسائي واليزيدي عند الرشيد فحضرت صلاة

فقدموا الكسائي يصلى فارتج عليه قراءة «قل يا أيها الكافرون» فقال اليزيدي: قراءة «قل يا أيها " ترتج على قارئ الكوفة قال: فحضرت صلاة فقدموا لليزيدي فارتج عليه في الحمد فلما سلم قال:

#### إن الـــبلاء مــوكل بالمــنطق احفيظ ليسانك لا تقيل فتبتلي

واختلف في تسميته بالكسائي فالذي رويناه عنه أنه سئل عن ذلك فقال: لأني أحرمت في كساء وقيل: لأنه كان يتشح بكساء ويجلس في حلقة حمزة فيقول أعرضوا على صاحب الكسائي وقيل: من قرية باكسايا والأول أصحها والآخر أضعفها وقد ألف من الكتب كتاب معاني القرآن كتاب القراءات كتاب العدد كتاب النوادر الكبير كتاب النوادر الأوسط كتاب النوادر الأصغر كتابا في النحو واختلافهم فيه وكتاب الهجاء وكتاب مقطوع القرآن وموصوله وكتاب المصادر وكتاب الحروف كتاب الهاءات كتاب أشعار واحتلف في تاريخ موته فالصحيح الذي أرخه غير واحد من العلماء والحفاظ سنة تسع وشانين ومائة صحبه هارون الرشيد بقرية رنبويه من عمل الري متوجهين إلى خراسان ومات معه بالمكان المذكور محمد بن الحسن القاضي صاحب أبي حنيفة فقال الرشيد: دفنا الفقه والنحوي بالري وقيل: سنة إحدى وشانين وقيل: سنة اثنتين وشانين وقيل: سنة ثلاث وشانين وقيل: سنة خمس وثمانين وقيل: سنة ثلاث وتسعين. قال الحافظ أبو العلاء الهمذاني: وبلغني أن الكسائي عاش سبعين سنة ورثاه أبو محمد اليزيدي مع محمد بن الحسن فقال:

أخبرني بذلك عمر بن الحسن بن مزيد قراءة مني عليه عن على بن أحمد بن عبد الواحد أخبرنا

تصومت الدنسيا فلسيس جلود وما قد ترى من بهجة ستبيد لكــل امــرئ كــأس مــن الموت مترع ألم تـــر شــيبًا يــبدر البلــي سنفنى كمنا أفنني القرون التي خلت أسيت على قاضي القيضاة محمد وقلت إذا ما الخطب أشكل من لنا وأقلقنى موت الكسسائي بعسده وأذهلنسي عسن كل عيش ولذة هما عالمانسا أوديا وتخرما فحيزني ميتي يخطير على القلب خطرة

ومـــا إن لـــنا إلا علــيه ورود وأن المشباب الغصض لسيس يعسود فكين ميستعدًّا فالفيناء عتيد وفاضيت عييوني والعييون خمود باستضاحته يومنا وأننت فتقنيد وكادت بي الأرض الفسضاء تسمسيد وآرق عينسي والمعيون هجود فما هما في العالمين نديد بذكرهما حتى المممات جديد

أ-رواية الدوري عنه:

فإني قرأت بها على الشيخ أبي علي، وأخبرني أنه قرأ بها على أبي الحسن الحمامي، وأخبره أنه قرأ بها على زيد بن أبي بلال الكوفي، وقرأ زيد على أبي جعفر أحمد بن فرح، وقرأ ابن فرح على أبي عمر الدوري، وقرأ الدوري على الكسائى(١).

ب-رواية أبي حمدون عنه:

قرأت بها على الشيخ أبي علي، وأخبرني أنه قرأ بها على أبي الحسن الحمامي، وأخبره أنه قرأ على بكار بن أحمد، وقرأ بكار على الصواف، وقرأ الصواف على أبي حمدون الطيب بن إسماعيل بن أبي تراب الذهلي القصاص، وقرأ أبو حمدون على أبي الحسن الكسائي.

وأما قراءة:

# ٩-يعقوب بن إسحاق الحضرمي<sup>(٢)</sup>

شيخ الشيوخ عبد الوهاب بن على في كتابه من بغداد أخبرنا أبو الكرم المبارك بن الحسن أخبرنا أبو بكر أحمد بن عمر السمرقندي أنا أبو على الحسن بن إبراهيم ثنا أبو الفرج محمد بن أحمد الشنبوذي ثنا أبو بكر أحمد بن الحسن بن بشار ثنا أبو عمر حفص بن عمر الدوري قال: خرج الرشيد بالكسائي وبمحمد بن الحسن حين خرج إلى طوس فماتا في سنة تسع وشانين ومائة فقال أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدي: يرثيهما وذكر الأبيات.

(١) ذكر ابن الجزري -نقلا عن الكفاية- طريق المؤلف عن أبي علي عن السوسنجردي والحمامي والنهرواني عن أبي عمر عن القنطري عن ابن يحيى المعروف بالكسائي الصغير عن أبي الحارث البغدادي عن الكسائي، كما ذكر رواية الدوري عن الكسائي لكنه لم يورد الطريق التي جاء بها المؤلف في كتابه هذا.

انظر النشر: تحقيق د. محيسن (١/٢٥٠ - ٢٥٥).

(٢) يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق أبو محمد الحضرمي مولاهم البصري أحد القراء العشرة وإمام أهل البصرة ومقرئها، أخذ القراءة عرضاً عن سلام الطويل ومهدي بن ميمون وأبي الأشهب العطاردي وشهاب بن شرنفة ومسلمة بن محارب وعصمة بن عروة الفقيمي ويسونس بن عبيد وروى عن سلام حرف أبي عمرو بالإدغام وسمع الحروف من الكسائي ومحمد بن زريق الكوفي عن عاصم وسمع من حمزة حروفاً وروى ابن المنادي أنه قرأ على أبي عمرو قال أبو عبد الله القصاع: وما ذلك ببعيد لأن أبا عمرو توفي وليعقوب سبع وثلاثون سنة. قال: يعقوب قرأت على سلام في سنة ونصف وقرأت على شهاب بن شرنفة المحاشعي في خمسة أيام وقرأ شهاب على مسلمة بن محارب المحاربي في تسعة أيام وقرأ مسلمة على أبي الأسود الدؤلي

عليى عليى رضى الله عنه. قلت: وقراءته على أي الأشهب عن أي رجاء عن أبي موسى في غاية العلسو، روى القسراءة عنه عرضاً زيد ابن أخيه أحمد وكعب بن إبراهيم وعمر السراج وحميد بن الوزيسر والمسنهال بن شاذان وأبو بشر القطان ومسلم بن سفيان المفسر وروح بن عبد المؤمن ومحمد بن المتوكل ورويس ومحمد بن وهب الفزاري والحسن بن مسلم الصرير وكعب بن إبراهيم وعـــبد الله بـــن بحر الساجي وأبو حاتم السجستاني وروح بن قرة وأيوب بن المتوكل وأحمد بن محمد الزجاج وأحمد بن شاذان وعبدان بن يحيى وداود بن أبي سالم والوليد بن حسان وأبو الفتح السنحوي وأبسو هشام الرفاعي وأبو عمر الدوري ووردان بن إبراهيم الأثرم وأحمد بن عبد الخالق المكفوف وأبسو أيوب سليمان بن عبد الله الذهبي ومحمد بن عبد الخالق وفضل بن أحمد الهذلي وعــبد الله بــن بحر وعامر بن عبد الأعلى الدلال وفهد بن الصقر وروى عن شعبة وهارون بن موسيى وهمام بن يحيى وعبد العزيز بن زياد وزائدة، روى عنه حرف أبي عمرو بن العلاء بن حمدان بن محمد بن يونس الكديمي. قال أبو حاتم السجستاني: هو أعلم من رأيت بالحروف والاخستلاف في القسرآن وعلله ومذاهبه ومذاهب النحو وأروى الناس لحروف القرآن ولحديث الفقهااء وقال الداني: وائتم بيعقوب في اختياره عامة البصريين بعد أبي عمرو فهم أو أكثرهم على مذهبه. قال: وقد سمعت طاهر بن غلبون يقول: إمام الجامع بالبصرة لا يقرأ إلا بقراءة يعقوب. قال ابن أبي حاتم: سئل أحمد بن حنبل عنه فقال: صدوق وسئل عنه أبي فقال: صدوق. وقال أبو الحسن بن المنادي في أول كتابه الإيجاز والاقتصار في القراءات الثمان كان يعقوب أقرأ أهل زمانــه وكان لا يلحن في كلامه وكان السجستاني من أحد غلمانه وقال السعيدي: دعتني نفسي لتألسيف كتاب موجز في القراءات متمماً بيعقوب بن إسحاق في القراءات كما نتم بالنبي صلى الله علميه وسلم النبوات قلت: وكان يعقوب من أعلم أهل زمانه بالقرآن والنحو وغيره وأبوه وجده. قال الأهوازي: أنشدني فيه أبو عبد الله محمد بن أحمد اللالكائي لنفسه:

أبوه مسن القسراء كان وجده ويعقوب في القراء كالكوكب الدري تفرده محض الصواب ووجهه فمن مثله في وقته وإلى الحسسر

أخبرني الحافظ أبو عبد الله بن خليل أذنا عن أبي عمرو المالكي عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن سعيد عن أحمد بن محمد عن الحافظ أبي عمرو ثنا الخاقاني ثنا محمد بن محمد بن عبد الله الأصبهاني قال: تفرق أهل البصرة أيام الزنج وأهل المسجد يجردون ليعقوب وأهل القبائل لأيوب وعلى قراءة يعقوب إلى هذا الوقت أئمة المسجد الجامع بها وكذلك أدركناهم. قلت: ومن أعجب العجب بل من أكبر الخطأ جعل قراءة يعقوب من الشواذ الذي لا تجوز القراءة به ولا الصلاة وهذا شيء لا نعرفه قبل إلا في هذا الزمان ممن لا يعول على قوله ولا يلتفت إلى اختياره وللأئمة المتقدمين في ذلك ما يبين الحق ويهدي السبيل كما ذكرت ذلك في كتاب المنجد، فليعلم أنه لا فرق بين قراءة يعقوب وقراءة غيره من السبعة عند أئمة الدين المحققين وهو الحق الذي لا محيد فرق بين قراءة يعقوب وقراءة غيره من السبعة عند أئمة الدين المحققين وهو الحق الذي لا محيد عن. قرأت على الإمام محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن أحمد المعدل أنا على بن شجاع أنا

1-(e) عنه:

فإني قرأت مها القرآن على الشيخ أبي علي، وأخبرني أنه قرأ مها على أبي الحسن الحمامي وعلى القاضي أبي العلاء محمد بن علي بن يعقوب الواسطي، وأخبراه أنهما قرءا على أبي القاسم عبد الله بن النخاس (٢)، وأخبره أنه قرأ على أبي بكر محمد بن هارون

أبو الجود أنا ناصر بن الحسن أنا أبو الحسين الخشاب أنا أبو الفتح الجوهري أنا طاهر بن غلبون قال: بلغني أن أبا عثمان المازي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقرأت عليه سورة طه فقرأت (مكاناً سوى) فقال: اقرأ «سوى» قراءة يعقوب، أخبرني إبراهيم بن أحمد الجذامي بقراءي عليه عن عمر بن غدير عن أبي اليمن الكندي أنبأنا أبو يعمد البغدادي أنبأنا أبو العز الواسطي أنبأنا أبو القاسم الهذلي قال: لم ير في زمن يعقوب مثله كان عالماً بالعربية ووجوهها والقرآن واختلافه فاضلاً تقياً ورعاً زاهداً، بلغ من زهده أنه سرق رداؤه عن كتفه وهو في الصلاة ولم يشعر ورد إليه ولم يشعر لشغله بالصلاة وبلغ من جاهه بالبصرة أنه كان يحبس ويطلق، أخبرني أبو المعالي المقرئ عن ست المدار الإسكندرية أنبأنا إبراهيم بن وثيق عن ابن زرقون عن الخولاني ثنا عثمان بن سعيد إجازة حدثني يونس بن عبد الله الخطيب ثنا محمد بن يحيى ثنا أحمد بن خالد ثنا مروان بن عبد الملك قال: الكثيرة والحروف والفقه وكان أقرأ القراء وكان أعلم من أدركنا ورأينا بالحروف والاحتلاف في الكثيرة والحروف والفقه وكان أقرأ القراء وكان أعلم من أدركنا ورأينا بالحروف والاحتلاف في المخاري: وغيره مات في ذي الحجة سنة خمس ومائتين وله شان وشانون سنة ومات أبوه عن شان البخاري: وغيره مات في ذي الحجة سنة خمس ومائتين وله شان وشانون سنة ومات أبوه عن شان وشانين سنة وكذلك جده وجد أبيه رحمهم الله تعالى.

- (۱) محمد بن المتوكل أبو عبد الله اللؤلؤي البصري المعروف برويس مقرئ حاذق ضابط مشهور، أخذ القراءة عرضاً عن يعقوب الحضرمي قال الداني: وهو من أحذق أصحابه، روى القراءة عنه عرضاً محمد بن هارون التمار والإمام أبو عبد الله الزبير بن أحمد الزبيري الشافعي. قال الأستاذ أبو عبد الله القصاع: كان يعني رويساً مشهوراً جليلاً وروى عن فارس عن السامري قال لي أبو بكر التمار: كان رويس يأخذ عن المبتدئين بتحقيق الهمزتين معاً في نحو «أأنذرتهم» «وجاء أجلهم» ونظائرهما وكان يأخذ على الماهر بتخفيف الهمزة الثانية قال السامري: وأقرأني التمار بتحقيق الهمزتين غير معروف فهو مما انفرد به السامري. والله أعلم. قال الزهري: وسألت أبا حاتم عن رويس هل قرأ على يعقوب فقال: نعم قرأ معنا وحتم عليه حتمات وكان يعقوب يقول: له وقت أخذه عليه هات يالاك وأحسنت يالاك وكان ينزل في بني مازن وعلى روايته أعول، توفي بالبصرة سنة شان وثلاث ومائتين.
- (٢) عبد الله بن الحسن بن سليمان أبو القاسم البغدادي المعروف بالنحاس بالمعجمة مقرئ مشهور ثقة ماهر متصدر، أحذ القراءة عرضاً عن محمد بن هارون التمار صاحب رويس، روى القراءة عنه عرضاً محمد بن الحسين الكارزيني وأبو الحسن الحمامي وأبو العلاء محمد بن علي الواسطي

التمار  $\binom{(1)}{1}$ ، وأخبره أنه قرأ على محمد بن المتوكل اللؤلؤي المعروف برويس، وقرأ رويس على يعقو  $\binom{(1)}{1}$ .

## -وأما رواية روح بن عبد المؤمن $^{(7)}$ عنه:

وأبو نصر أحمد بن محمد بن أحمد الحدادي وأبو الحسن بن العلاف وأبو الفضل الخزاعي وعلي بن محمد الخبازي وروى عنه شيخه ابن مجاهد. قال أبو الحسن بن الفرات الحافظ: ما رأيت في الشيوخ مثله وقال الخطيب: ولد سنة تسعين ومائتين وكان ثقة. وتوفي سنة ثمان وستين وثلاثمائة وقيل: سنة ست في ذي القعدة.

(۱) محمد بن هارون بن نافع بن قريش بن سلامة أبو بكر الحنفي البغدادي يعرف بالتمار مقرئ البصرة ضابط مشهور، أحذ القراءة عرضاً عن رويس قال الداني: وهو من أجل أصحابه وأضبطهم وعن وردان بن إبراهيم الأثرم وأبي الفتح النحوي وبكير بن إبراهيم وسعيد بن أوس فيما ذكره صاحب الروضة فسقط عليه روح. والله أعلم. روى القراءة عنه عرضاً وسماعاً أحمد بن محمد اليقطيني وأبو بكر النقاش وأبو بكر بن الأنباري وعبد الواحد بن عمر وعبد الله بن الحسن بن سليمان النخاس وأبو الفرج الشنبوذي وأبو الفرج محمد بن إبراهيم النحوي وأحمد بن محمد بن مقسم وعلي بن عثمان بن حبشان وأحمد بن صالح ومحمد بن الحسن بن الجلندا وعبد الله بن الحسين السامري وعبد الوهاب بن ذي زوية وعلي بن عثمان الجوهري وعلى بن الحسين بن سعيد البغدادي وعلي بن الحسين الغضائري ومحمد بن محمد بن فيروز الكرجي وأحمد بن نصر الشذائي وأبو الطيب محمد بن أحمد البغدادي وهارون بن علي بن قانون وهبة وأحمد بن بعفر. قال ابن الجلندا: قرأت على التمار وأعطيته شانية وعشرين درهما وأحبرني أنه قرأ على رويس أربعا وعشرين ختمة وثلاثاً عشرين ختمة أخرى متقطعات وأقرأت في مسجده بعد موته سنتين. قال الداني: أنشدني فارس بن أحمد قال: أنشدني عبد الله يعني السامري قال: أنشدني التمار شاهداً لقراءة يعقوب:

# جارية أحسسن مسن حلسيها والحلسي فسيه السدر والجوهسر

قال الذهبي: توفي بعد سنة عشر وثلاثمائة.

- (٢) طريق المؤلف هذه عن أبي علي عن الحمامي والقاضي أبي العلاء عن النحاس عن التمار عن رويس عن يعقوب وثقها ابن الجزري في نشره، كما ذكر نقلا عن الكفاية الكبرى للمؤلف طريقه عن أبي علي عن الكارزيني عن النحاس عن التمار عن رويس عن يعقوب ووثقها. انظر النشر: (٢٦٤/١).
- (٣) روح بن عبد المؤمن أبو الحسن الهذلي مولاهم البصري النحوي كذا نسبه جماعة الحفاظ والمحدثين وقال الأهوازي: هو ابن عبد المؤمن بن عبدة بن مسلم مقرئ جليل ثقة ضابط مشهور، عرض على يعقوب الحضرمي وهو من جلة أصحابه وروى الحروف عن أحمد بن موسى ومعاذ بن معاذ ومحبوب كلهم عن أبي عمرو وحماد بن شعيب صاحب خالد بن جبلة وعن

فإني قرأت بها القرآن على الشيخ أبي علي، وأخبرني أنه قرأ بها على القاضي أبي الحسين أحمد بن عبد الكريم الشينيزي $^{(1)}$ ، وأخبره أنه قرأ على أبي الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن حشنام المالكي المقري $^{(7)}$ ، وأخبره أنه قرأ على أبي العباس محمد بن يعقوب بن الحلاء الحجاج $^{(7)}$ ، وأخبره أنه قرأ على أبي بكر محمد بن وهب بن يحيى بن العلاء

محمد بن صالح المري صاحب شبل، عرض عليه الطيب بن الحسن بن حمدان القاضي وأبو بكر محمد بن وهب الثقفي ومحمد بن الحسن بن زياد وأحمد بن يزيد الحلواني وأحمد بن يحيى الوكيل والزبير بن أحمد الزبيري وعلي بن أحمد بن عبد الله الجلاب وعبد الله بن محمد الزعفراني ومسلم بن سلمة والحسن بن مسلم وسمع منه الحروف حسين بن بشر بن معروف الطبري وروى عنه البخاري في صحيحه، مات سنة أربع أو خمس وثلاشائة.

- (۱) أحمد بن عبد الكريم بن عبد الله أبو الحسين الشونيزي البصري القاضي بسر من رأى مقرئ متصدر مشهور. قرأ على على بن محمد بن إبراهيم بن حشنام وابن مقسم. قرأ عليه الحسن بن القاسم الواسطي والحسن بن على المالكي ونصر بن عبد العزيز وعبد الملك بن شابور وعبد الرحمن بن أحمد الرازي.
- (۲) على بن محمد بن إبراهيم بن خشنام المالكي أبو الحسن البصري الدلال شيخ مشهور خير زاهد صالح عدل، عرض على أبي العباس محمد بن يعقوب المعدل وأبي بكر محمد بن موسى الزينبي. قرأ عليه أحمد بن عبد الله القاضي ومسافر بن الطيب ومحمد بن الحسين الكارزيني وعلي بن أحمد الجوردكي وطاهر بن غلبون وأبو القاسم عبد العزيز بن محمد الفارسي وأبو أحمد عبد السلام بن الحسين البصري والحسن بن محمد بن الفحام ومحمد بن نزار التكريتي، ذكره الداني فقال: كان خيراً فاضلاً وكان من المياسير فتصدق بماله وكان الغالب عليه الزهد وتوفي بالبصرة سنة سبع وسبعين وثلاثمائة وخرج بجنازته إلى الصحراء من بعد الزوال ولم يصل إلى القبر إلا بعد المغرب من كثرة من حضره حتى ضج الناس وقال أسعد بن الحسين اليزدي توفي في المحرم سنة سبع وستين وثلاثمائة.
- (٣) محمد بن يعقوب بن الحجاج بن معاوية بن الزبرقان بن صخر أبو العباس التيمي من تيم الله بن ثعلبة البصري المعروف بالمعدّل إمام ضابط مشهور. قرأ على أبي بكر محمد بن وهب صاحب روح وهو أكبر أصحابه وأشهرهم وعلى زيد ابن أحي يعقوب فيما ذكره ابن سوار وغيره وعلى أبي الزعراء بن عبدوس الدوري وعلى محمد بن الجهم اللؤلؤي وعلى أحمد بن علي الخزاز وعمر بن محمد بن برزة ومدين بن شعيب وعبد الوهاب بن القضاعي وروى عن أبي داود السجستاني. قرأ عليه علي بن محمد بن حشنام المالكي وأبو أحمد بن عبد الله بن الحسين ومحمد بن محمد بن فيروز أبو بكر محمد بن عبد الله بن أشتة وأحمد بن محمد بن عيسى البصري وأبو الحسن علي بن حبشان وأبو بكر بن مقسم العطار وابن مينا وهبة الله بن جعفر والمطوعي وابن الكردي وأبو العباس الكيال وزيد بن على وأبو المعلى عائذ بن إسحاق بن عواد سمع منه وابن الكردي وأبو العباس الكيال وزيد بن على وأبو المعلى عائذ بن إسحاق بن عواد سمع منه

المقري<sup>(۱)</sup>، وأخبره أنه قرأ على أبي الحسن روح بن عبد المؤمن بن قرة البصري، وقرأ روح على يعقوب<sup>(۲)</sup>.

وقرأ يعقوب على جماعة منهم: أبو المنذر سلام بن سليمان الطويل الخراساني (٣)، وقرأ سلام على أبي عمرو بن العلاء، وقد تقدم إسناده.

🚳 وأما اختياره

# ١٠-خلف بن هشام البزار (٤)

الحروف. قال الداني: انفرد بالإمامة في عصره ببلده فلم ينازعه في ذلك أحد من أقرانه مع ثقته وضبطه وحسن معرفته. قلت: وقد وهم في تسميته وتسمية أبيه الشيخ أبو طاهر بن سوار في كتابه المستنير فقال: أحمد بن حرب المعدّل والصواب: محمد بن يعقوب أبو العباس المعدّل وذاك أحمد بن حرب أبو جعفر قديم من أصحاب الدوري توفي سنة إحدى وثلاثمائة وهذا متأخر يروي عن أصحاب الدوري وتوفي بعد العشرين وثلاثمائة، نعم الذي بلغنا أنه قرأ عليهما العباس الحسن بن سعيد المطوعي وهو محتمل.

- (۱) محمد بن وهب بن يحيى بن العلاء بن عبد الحكم بن عبيد بن هلال بن تعيم بن بكار بن عبد الله أبو بكر الثقفي البصري القزاز كذا نسبه الحافظ أبو العلاء وبعضهم يقول: الفزاري وهو تصحيف إمام ثقة. سمع الحروف عن يعقوب الحضرمي، ثم قرأ على روح ولازمه وصار أجل أصحابه وأخصهم به وأعرفهم بقراءته وأحذقهم وسمع الحروف أيضاً من أحمد بن موسى اللؤلؤي. قرأ عليه محمد بن يعقوب المعدل وهو من أضبط أصحابه ومحمد بن جامع الحلواني ومحمد بن المؤمل الصيرفي وأحمد الزبيري وأبو الحسن الرازي وحمزة بن علي وسمع منه أبو سعيد بن الأعرابي سنة خمس وستين ومائتين وروى عن أبى الوليد الطيالسي، توفي بعيد السبعين ومائتين فيما أحسب.
- (٢) طريق المؤلف هذه عن أبي علي عن الشونيزي عن ابن خشنام عن ابن الحجاج المعدل عن ابن وهب عن روح عن يعقوب، صححها ابن الجزري في نشره. انظر النشر (٢٦٧/١، ٢٢٠).
- (٣) سلام بن سليمان الطويل أبو المنذر المزني مولاهم البصري، ثم الكوفي ثقة جليل ومقرئ كبير، أخذ القراءة عرضا عن عاصم بن أبي النجود وأبي عمرو بن العلاء وعاصم الجحدري وشهاب بن شريفة والحسن بن أبي الحسن في قول وعن يونس بن عبيدة وابن جريج وابن أبي فديك وابن أبي مليكة وصدقة بن عبد الله بن كثير وسفيان بن عيينة ومسلم بن حالد. قرأ عليه يعقوب الحضرمي وهارون بن موسى الأحفش وإبراهيم بن الحسن العلاف وأيوب بن المتوكل، ذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو حاتم صدوق: ولين العقيلي حديثه، مات سنة إحدى وسبعين ومائة ومن قال: إن له من العمر مائة وخساً وثلاثين سنة فقد أبعد.
- (٤) خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف بن ثعلب بن هشيم بن ثعلب بن داود بن مقسم بن غالب أبيو محمد الأسدي ويقال خلف بن هشام بن طالب بن غراب الإمام العلم أبو محمد البزار بالراء

فإني قرأت به على الشيخ أبي علي، وأخبرني أنه قرأ به على أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن عبد الله بن الخضر السوسنجردي، وأخبره أنه قرأ به على أبي الحسن محمد بن عبد الله بن مرة الطوسي المعروف بابن أبي عمر النقاش<sup>(۱)</sup>، وأخبره أنه قرأ على أبي يعقوب

البغدادي، أصله من فم الصلح بكسر الصاد أحد القراء العشرة وأحد الرواة عن سليم عن حمزة ولد سنة خمسين ومائة وحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين وابتدأ في الطلب وهو ابن ثلاث عشرة وكان ثقة كبيرًا زاهدًا عابدًا عالما، روينا عنه أنه قال أشكل عليٌّ باب من النحو فأنفقت شانين ألــف درهــم حتى حفظته أو قال عرفته وروينا عنه أيضاً أنه كان يكره أن يقال له البزار ويقال ادعوني المقرئ، قال أحمد بن إبراهيم وراقه سمعته يقول قدمت الكوفة فصرت إلى سليم فقال ما أقدمك قلت أقرأ على أي بكر بن عياش فدعا ابنه وكتب معه ورقة إلى أبي بكر لم أدر ما كتب فــيها فأتيــناه فقرأ الورقة وصعد في النظر ثم قال أنت خلف قلت نعم قال أنت الذي لم تخلف بسبغداد أحداً أقرأ منك فسكت فقال لى اقعد هات اقرأ قلت عليك قال نعم قلت لا والله لا أقرأ علـــى مــن يستصغر رجلاً من حملة القرآن ثم حرجت فوجّه إلى سليم فسأله أن يردني فأبيت ثم نسدمت واحتجبت فكتبت قراءة عاصم عن يحيى بن آدم، أخذ القرآن عرضاً عن سليم بن عيسى وعسبد السرحمن بن أبي حماد عن حمزة ويعقوب بن خليفة الأعشى وأبي زيد سعيد بن أوس عن المفـــضل الضبي وروى الحروف عن إسحاق المسيبي وإسماعيل بن جعفر وعبد الوهاب بن عطاء ويحسيي بن آدم وعبيد بن عقيل وروى رواية قتيبة عنه فيما ثبت عندنا من طريق ابن شنبوذ والمطوعسي أداء وسماعاً وسمع من الكسائي الحروف ولم يقرأ عليه القرآن، قال أبو على الأهوازي في مفسردة الكسسائي قال الفضل بن شاذان عن خلف إنه قرأ على الكسائي والمشهور عند أهل السنقل لهذا الشأن أنه لم يقرأ عليه وإنما سأله عنها وسمعه يقرأ القرآن إلى خاتمته وضبط ذلك عنه بقسراءته عليهم وكذا قال الحافظ أبو العلاء وهو الصحيح والله أعلم وروى عنه قراءة الأعمش عن إبراهيم وإبراهيم بن على القصار وأحمد بن يزيد الحلواني وإدريس بن عبد الكريم الحداد وأحمد بن زهـــير وأحمـــد بن محمد البراثي وسلمة بن عاصم وعبد الله بن عاصم شيخ الغضايري وعلى بن الحسسين بن سليم ومحمد بن إسحاق شيخ ابن شنبوذ ومحمد بن الجهم ومحمد بن مخلد الأنصاري ومحمد بن عيمسى والفضل بن أحمد الزبيدي وعلى بن محمد بن نازك وإبراهيم بن إسحاق ومحمد بن إبراهيم ومحمد بن سعيد بن عطاء وموسى بن عيسى وأبو الوليد عبد الملك بن القاسم وعمــر بــن فايد فيما ذكره الهذلي، قال ابن أشتة كان خلف يأخذ بمذهب حمزة إلا أنه خالفه في مائسة وعسشرين حرفاً قلت يعني في اختياره، مات في جمادي الآخرة سنة تسع وعشرين ومائتين ببغداد وهو مختف من الجهمية.

(١) محمد بن عبد الله بن محمد بن مرة ويقال ابن أبي مرة أبو الحسن الطوسي ثم البغدادي يعرف بابن أبي عمر النقاش مقرئ جليل متصدر حير صالح، أخذ القراءة عرضاً عن أبي علي الصواف وأبي

إسحاق بن إبراهيم (١) وراق خلف، وأخبره أنه قرأ على أبي محمد خلف بن هشام  $(x^{(1)})$ .

وقرأ خلف على جماعة منهم: سليم والكسائي على حمزة وقد تقدم إسناده.

بكر بن مجاهد وإبراهيم بن زياد القنطري وروى اختيار خلف عرضاً عن إسحاق بن إبراهيم المروزي وعلي بن محمد بن الحسين بن نازك ومحمد بن إبراهيم وإبراهيم بن إسحاق وأبي بكر بن أسد المؤدب الطوسيين وروى رواية إسماعيل عن نافع وقراءة ابن كثير عن إدريس بن عبد الكريم فيما ذكره الهذلي ولا يصح ذلك، روى القراءة عنه عرضاً ابنه الحسن وأحمد بن عبد الله السوسنجردي وأبو الفرج النهرواني وأبو الحسن الحمامي وبكر بن شاذان وعلي بن محمد بن يوسف بن العلاف وأبو بكر بن مهران، مات سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة.

- (۱) إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد الله أبو يعقوب المروزي ثم البغدادي وراق خلف وراوي اختياره عنه ثقة، قرأ على "س غا ف ك" خلف اختياره وقام به بعده وقرأ أيضاً على الوليد بن مسلم، وكان قيما بالقراءة قرأ عليه محمد بن عبد الله بن أبي عمر النقاش والحسن بن عثمان البرصاطي على الصواب وعلي بن موسى الثقفي وابنه محمد بن إسحاق وابن شنبوذ، قال الخزاعي في المنتخب هو إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب فوهم، توفي في سنة ست وشانين ومائتين.
- (٢) طريق المؤلف هذه عن أبي علي عن السوسنجردي عن ابن أبي عمر عن إسحاق ووافق خلف عن خلف عن خلف ذكرها ابن الجزري في نشره، وزاد طريق الحافظ أبي العلاء عن المؤلف عن أبي علي عن الحربي الزاهد عن البرصاطي عن إسحاق عن خلف، وصححهما علمًا بأن المؤلف لم يذكر رواية إدريس عن خلف واقتصر على رواية إسحاق، والنشر (٢٧٣/١-٢٧٦).

#### باب

# الإدغام والإظهار (۱)

#### 🕸 وهو على ضربين:

- ضرب من كلمة واحدة.

- وضرب من كلمتين فما كان من كلمة واحدة فجملته خس كلمات: ﴿ أَتَخَدَّتُمْ ﴾ و﴿ أُورِئَتُمُوهَا ﴾، و﴿ فَنَبَدْتُهَا ﴾، و﴿ لَبِثْتُمْ ﴾ و﴿ أُورِئَتُمُوهَا ﴾، و﴿ فَنَبَدْتُهَا ﴾، و﴿ عُدْتُ ﴾ فأظهر الذال ابن كثير وحفص ورويس''.

وأما: ﴿ لَبِثَتَ ﴾، و﴿ لَبِثَتُمْ ﴾ فأدغم الثاء في التاء منه أبو جعفر وابن عامر وأبو عمرو وحمزة والكسائي<sup>(٥)</sup>.

وأما: ﴿ أُورِ تُتُمُوهَا ﴾ فأدغمها(١) أبو عمرو وحمزة والكسائي والداجوني(٧).

وأما: ﴿ فَنبَدَّتُهَا ﴾ فأدغم الذال في التاء أبو عمرو وحمزة والكسائي وحلف(^).

وأما: ﴿ عُدْتُ ﴾ فأدغم الذال في التاء أبو جعفر إلا ابن يزداد عنه، وأبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف وإسماعيل عن نافع<sup>(٩)</sup>.

وأما ما كان من كلمتين فهو على ضربين أيضا:

ضرب يكون سكونه عارضًا لعلة، وضرب يكون سكونه لازمًا (١٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع (۱/۲۳)، النشر لابن الجزري بتحقيق د. محيسن (۱/ ۳۷۶) التعريفات للجرجاني ص ۹ شرح شافية ابن الحاجب (۲۳٤/۳).

<sup>(</sup>٢) انظر النشر: (٢/٤٥١)، الإتحاف: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) الأحرف الستة على ترتيبها: ﴿ اتَّخَلْتُمُ ﴾ أول مواضعه [البقرة: ٥١]، و﴿ لَبِثْتَ ﴾ بتاء الفاعل والمفعول: أول مواضعه [البقرة: ٢٥]، ﴿ لَبِثْتُمَ ﴾ أول مواضعه [الإسراء: ٢٥]، و﴿ أُورِئَتُمُوهَا ﴾ [الأعراف: ٤٣]، و[الزحرف: ٢٧]، ﴿ فَنَبَدَّتُهَا ﴾ [طه: ٩٧] و ﴿ عُذْتُ ﴾ أغافر: ٢٧] و أغافر: ٢٧].

<sup>(</sup>٤) انظر النشر: (١٥٤/٢)، الإتحاف: ٣٠.

<sup>(</sup>٥) انظر النشر: (٢/١٥٥ و١٥٦)، الإتحاف: ٣٠.

<sup>(</sup>٦) النشر (٢/١٥٦)، الإتحاف: ٣٠.

<sup>(</sup>٧) انظر المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٨) النشر (١٥٥/٢)، الإنحاف: ٣٠.

<sup>(</sup>٩) انظر السبعة: ١١٣، ١١٤، والنشر (٢/٥٥/)، والإتحاف: ٣٠.

<sup>(</sup>١٠) انظر النشر: (١٠١/٢)، والإنحاف: ٢٩

فأما ما كان سكونه عارضًا فهو ستة أحرف(١):

﴿ يَغْفِرُ لَكُمْ ﴾، و﴿ أَنِ اشْكُرْ لِى ﴾، و﴿ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ (٢) وبابه. فأدغم الراء في اللام أبو عمرو إلا البلخي عنه في إظهاره (٣).

وقوله تعالى: ﴿ يُعَذَّبُ مَن يَشَاءُ ﴾ في البقرة، فأظهر الباء عند الميم البزي عن ابن كثير وقالون عن نافع (٤٠).

وأما: ﴿ وَمَنَ يُرِدِ تُوابَ ﴾ (°) فأظهر الدال عند الثاء أهل الحجاز وعاصم ويعقوب(١).

واما قوله تعالى: ﴿ أَوْ يَغْلَبْ فَسَوْفَ ﴾، و﴿ إِنْ تَعْجَبُ فَعَجَبٌ ﴾، و﴿ قَالَ اذْهَبْ فَمَنَ ﴾ و﴿ قَالَ اذْهَبْ فَإِنْ ﴾ و﴿ قَالَ اذْهَبْ فَإِنْ ﴾ و﴿ قَالَ الْحَجرات: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَتُبُ فَأُولَئِكَ ﴾ (٧): فأدغم الباء في الفاء أبو عمرو والكسائي والدوري عن حمزة والداجوني الا زيدًا عنه (٨).

وأما قوله: ﴿ يَلْهَتْ ذَلِكَ ﴾ (٩) فأظهرها ابن كثير وأبو جعفر ونافع إلا هبة الله عنه الله عنه الله عنه (١١)، وأما قوله: ﴿ ارْكَبَ مَعْنَا ﴾ (١١) فأدغم الباء في الميم قنبل وإسماعيل وأهل البصرة وعاصم والكسائي والدوري عن حمزة.

وأظهره الباقون(١٢).

<sup>(</sup>١) انظر النشر: (٢/ ١٤٥ - ١٥٢)، والإتحاف: ٢٩، ٣٩

<sup>(</sup>٢) الأحسرف السئلاثة على ترتيبها: [الأحقاف: ٣١]، [لقمان: ١٤]، أول مواضعه، [آل عمران: ١٥٩].

<sup>(</sup>٣) انظر النشر: (١٥١/٢)، الإتحاف: ٢٩، ٣٠.

<sup>(</sup>٤) انظر النشر: (٢/٧٢ ١ - ٩٥١)، والإتحاف: ٢٩.

<sup>(</sup>٥) موضعان في آل عمران: ١٤٥.

<sup>(</sup>٦) النشر (٢/٢٥١)، الإتحاف: ٣٠.

<sup>(</sup>٧) الأحرف الخمسة على ترتيبها: [النساء: ٧٤]، [الرعد: ٥]، [الإسراء: ٦٣]، [طه: ٩٧]، [الحجرات: ١١].

<sup>(</sup>٨) انظر النشر (٢/٢٤)، ١٤٧)، والإتحاف: ٢٩.

<sup>(</sup>٩) الأعراف آية: ١٧٦.

<sup>(</sup>١٠) انظر النشر: (١٠/٢٥ - ١٥٤) الإتحاف: ٣٠.

<sup>(</sup>۱۱) هود: ٤٢.

<sup>(</sup>١٢) انظر النشر: (١٤٩/٢، ١٥٠)، والإتحاف: ٢٩.

ونذكر: ﴿ نَحْسِفَ بِهِمُ ﴾ في موضعه إن شاء الله(١).

وأما ما كان سكونه لازمًا فهو خمسة أحرف:

وهي دال: ﴿ قَدْ ﴾ وذال: ﴿ إِذْ ﴾ وتاء التأنيث المتصلة بالفعل ولام: ﴿ هَلْ ﴾، و﴿ بَلْ ﴾.

فأما دال: ﴿ قَد ﴾ فاختلفوا في إدغامها وإظهارها عند شانية أحرف:

عند الجيم والزاي والذال والسين والشين والصاد والضاد والظاء<sup>(٢)</sup>.

فأدغمها فيهن أبو عمرو وحمزة والكسائي.

وافقهم ابن عامر في الضاد والظاء والذال.

إلا أن الداجوني من طريق ابن آذر بهرام أظهرها في الذال.

زاد الداجوني من طريق زيد إدغامها في الزاي.

الباقون بالإظهار (٣).

وأما ذال: ﴿ إِذَ ﴾ فأدغمها أبو عمرو<sup>(١)</sup> في ستة أحرف:

وهي حروف: تجد والصفير<sup>(°)</sup>.

وافقه الكسائي والدوري عن حمزة إلا في الجيم.

وافقهم خلف في اختياره وسليم عن حمزة (١٦) في التاء والدال.

وأدغمها الأخفش من طريق النقاش في الدال حيث وقع.

<sup>(</sup>١) انظر الحرف من هذا الكتاب في [سيأ: ٩].

<sup>(</sup>۲) من أمثلته؛ الجيم كقوله: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ ﴾ [البقرة: ٩٢] ونحوه، والذال: ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأَنَا ﴾ [الأعراف: ٩٧] والصاد: ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ﴾ [آل عمران: ٩٠] والصاد: ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ﴾ [آل عمران: ١٥٢] والضاد: ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ﴾ [ص: ٢٤].

<sup>(</sup>٣) انظر الكشف (١٤٤/١- ١٤٦)، والنشر (١٣٩/٢، ١٤٠)، والإتحاف: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) انظر النشر: (١٣٨/٢)

<sup>(°)</sup> حروف الصفير هي الزاي والسين والصاد، ومن أمثلته؛ التاء كقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ ﴾ [آل عمران: ١٢٤] والجيم: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ﴾ [البقرة: ١٢٥] والدال: ﴿ إِذْ دَخَلُوا ﴾ [الحجر: ٥٢]، والزاي: ﴿ وَإِذْ زَيْنَ ﴾ [الأنفال: ٤٨] والسين: ﴿ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ﴾ [النور: ١٢] والصاد: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا ﴾ [الأحقاف: ٢٩].

انظر التبصرة: ١٨٥ - ١٨٧، والإتحاف: ٢٧.

<sup>(</sup>٦) انظر الإتحاف: ٢٧.

وافقه هبة الله وزيد عن الداجوني في: ﴿ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ ﴾(١) فقط.

زاد الداجوني إدغامها في التاء في ثلاثة مواضع:

في آل عمران: ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾، وفي يونس: ﴿ إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴾، وفي الأحزاب: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾'

إلا أن الداجوني من غير طريق زيد عنه أظهر: ﴿ إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴾ في يونس فقط. الباقون بالإظهار فيهن (٣).

وأما تاء التأنيث المتصلة بالفعل، فاختلفوا في إدغامها وإظهارها عند ستة أحرف: عند الثاء والجيم والظاء، والزاي، والسين والصاد.

فأدغمها فيهن أبو عمرو وحمزة والكسائي.

وافقهم خلف في اختياره إلا في الثاء.

وأدغمها الأخفش في الصاد والظاء والثاء.

إلا أن هبة الله عنه أظهر: ﴿ حُرَّمَتْ ظُهُورُهَا ﴾(١) فقط.

وروى الداجوني إدغامها في: ﴿ أَنْبَتَتْ سَبِّعَ سَنَابِلَ ﴾ (٥) فقط.

زاد الداجوني من طريق زيد إدغامها في الثاء حيث كان.

وروى الداجوني عن الثلاثة إدغامها في: ﴿ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ ﴾، و﴿ لَهُدُمُتْ صَوَامِعُ ﴾، و﴿ لَهُدُمُتْ صَوَامِعُ ﴾، و﴿ لِهَدُمُتُ صَوَامِعُ ﴾، و﴿ لِهَدُمُتُ صَوَامِعُ ﴾، و﴿ لِهَدْمُتُ صَوَامِعُ ﴾، و﴿ لِهَدْمُتُ

الباقون بالإظهار فيهن(٧).

وأما لام: ﴿ هَلَ ﴾، و﴿ بَلْ ﴾ فاختلفوا في إدغامها وإظهارها عند شانية أحرف:

<sup>(</sup>١) الكهف: ٣٩.

<sup>(</sup>٢) المواضع الثلاثة على ترتيبها: ١٢٤، ٦١، ٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) انظر النشر: (١٣٨/٢ و١٣٩)، والإتحاف: ٢٧.

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ١٣٥.

<sup>(</sup>٥) النساء: ٩٠.

<sup>(</sup>٦) المواضع الثلاثة على ترتيبها: [النساء: ٩٠]، [الحج: ٤٠]، [التوبة: ٢٥].

<sup>(</sup>٧) انظر الكشف (١/٠٥١ - ١٥١)، والنشر (١/١٤١ - ١٤٣)، والإنحاف: ٢٨.

وهي التاء والثاء والزاي والسين والضاد والطاء والظاء والنون(١١).

فأدغمها فيهن الكسائي.

وافقه حمزة في التاء والثاء والسين.

وافقه أبو عمرو في التاء في موضعين:

قوله تعالى: ﴿ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ﴾، و﴿ هَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ﴾ في الحاقة(٢).

الباقون بالإظهار (٣).

## 🕸 واختلفوا في النون والتنوين الساكنين:

فروى النهرواني عن أبي جعفر إظهار الغنة من ذلك عند الراء واللام كقوله: ﴿ مِنَ لَدُنَّا ﴾، و﴿ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾(٤) ونحو ذلك.

وأدغم الأخرون(٥).

وقرأ أبو جعفر بإخفاء الغنة من النون والتنوين الساكنين عند الخاء والغين، كقوله: ﴿ مِنَ خَالِقٍ ﴾، و﴿ قَوْلًا غَيْرَ ﴾ إلا قوله: ﴿ إِنَّ يَكُنَ غَنِيًّا ﴾، و﴿ الْمُنْخَيَقَةُ ﴾، و﴿ فَسَيُنْغِضُونَ ﴾ (١) فإنه بالإظهار.

زاد الحنبلي عن أبي جعفر الإخفاء في هذه الثلاثة.

واختلفوا في حذف الغنة عند الواو والياء.

فـــروى حـــمزة حذف الغنة عندهـــما، كقوله،: ﴿ مَن َ يَقُولُ ﴾، و﴿ رَعَدٌ وَبَرْقٌ ﴾ '').

الباقون يبقونها(^).

<sup>(</sup>١) انظر الإتحاف: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) الموضعان على ترتيبهما [الملك: ٣]، [الحاقة: ٨].

<sup>(</sup>٣) انظر التبصرة (١٩٠ - ١٩٢)، والنشر (٢/ ١٤٣، ١٤٥)، والإتحاف: (٢٨، ٢٩).

<sup>(</sup>٤) ﴿ مِنَ لَكُنَّا ﴾ أول مواضعه [النساء: ٦٧] و ﴿ غَنُورٌ رَحِيمٌ ﴾ أول مواضعه [البقرة: ١٧٣].

<sup>(</sup>٥) انظر النشر: (١٦٤/٢).

<sup>(</sup>٦) المواضع الثلاثة على ترتيبها [النساء: ١٣٥]، و[المائدة: ٣]، [الإسراء: ٥١].

<sup>(</sup>٧) الموضعان على ترتيبهما: أول مواضعه: [البقرة: ٨]، [البقرة: ١٩] أيضا.

<sup>(</sup>٨) انظر الكشف (١٦١/١- ١٦٧)، والنشر (١٦٢/٢- ١٧١)، والإتحاف: [٣١ ،٣١].

#### باب الهمز الساكن وتركه

قرأ أبو جعفر بترك كل همزة ساكنة (١) في الأسماء والأفعال إلا ثلاثة مواضع من باب الإنباء وهي:

﴿ أَنْبِنَّهُمْ ﴾ في البقرة، و﴿ نَبِّنَّهُمْ ﴾ في الحجر والقمر (٢).

زاد السلمي وابن يزداد همز: ﴿ نَبِّئْ عَبَادِي ﴾(١٠).

زاد ابن يزداد همز: ﴿ أَمْ لَهُ يُنَّبًّا ﴾ في النجم ( أ).

زاد النهرواني والأهوازي همز: ﴿ نَبِّنَنَا ﴾ في يوسف(٥).

الآخرون بالهمز<sup>(١)</sup>.

وتركه حمزة في الوقف فقط<sup>(٧)</sup>.

وروى أبو عمرو ترك كل همزة ساكنة في الأسماء والأفعال، إلا ما كان سكونه علمًا للجزم، أو الوقف، أو يخرج بتركه من لغة إلى لغة أخرى، أو معنى إلى معنى، أو تثقل بتركها(^).

وهي في ثلاثة وثلاثين موضعًا:

أولها في سورة البقرة: ﴿ أَنْبِتْهُمْ ﴾ وفيها: ﴿ أَوْ نُنْسِهَا ﴾ وفي آل عمران: ﴿ يَشُؤْهُمْ ﴾، وفي سورة المائدة: ﴿ إِنْ يَشَأْ يُدْهِبَكُمْ ﴾، وفي سورة المائدة: ﴿ تَسُوْهُمْ ﴾، وفي سورة الأنعام: ﴿ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ ﴾، وفيها: ﴿ إِنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ ﴾، وفي الأعراف: ﴿ أَرْجِة وَأَخَاهُ ﴾، وفي التوبة: ﴿ تَسُوْهُمْ ﴾، وفي يوسف: يُدْهِبْكُمْ ﴾ وفي يوسف:

انظر النشر: (۱۳/۲).

<sup>(</sup>١) أي: بإبدالها حرف مد بحسب حركة ما قبلها، إن كانت ضمة فواو، أو كسرة فباء، أو فتحة فألف. النشر (١٣/٢)، الإتحاف: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) المواضع الثلاثة: [البقرة: ٣٣]، [الحجر: ٥١]، [القمر: ٢٨].

<sup>(</sup>٣) [الحجر: ٤٩].

<sup>(</sup>٤) آية: ٣٦.

<sup>(</sup>٥) آية: ٣٦.

<sup>(</sup>٦) انظر النشر: (١٣/٢)، وما بعدها والإتحاف: ٥٤.

<sup>(</sup>٧) النشر (٦٣/٢)، الإنحاف: ٦٤.

<sup>(</sup>٨) انظر النشر: (١٦/٢، ١٧)، والإتحاف: ٥٥. ٥٥.

﴿ نَبُتْنَا ﴾، وفي سورة إبراهيم: ﴿ إِن يَشَأْ يُذَهِبَكُمْ ﴾، وفي الحجر: ﴿ نَبُغُ عَبَادِى ﴾ وفيها: ﴿ وَنَبُهُمْ ﴾، وفي بني إسرائيل(١): ﴿ أَقُرَأَ كِتَابُكَ ﴾ وفيها: ﴿ إِن يَشَأْ يُعَنِّبُكُمْ ﴾، وفي الكهف ﴿ هَيِّغُ ﴾، و﴿ يُهَيِّغُ ﴾، وفي مريم: ﴿ وَرَئِيًا ﴾، وفي الشعراء: ﴿ إِن نَشَأْ نَنزُلْ ﴾ وفيها: ﴿ أَرْجِة وَأَخَاهُ ﴾، وفي الأحزاب: ﴿ وَتُقوى إِلَيْكَ ﴾، وفي سبأ: ﴿ إِن نَشَأْ نَخْسِفْ ﴾، وفي فاطر: ﴿ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ يَلَاهِبُكُمْ ﴾، وفي عسق (١): ﴿ وَنِي المعارج: يُلَاعِبُ ﴾، وفي المعارج: ﴿ وَرَبُكُ ﴾، وفي البلد: ﴿ مُؤْصَدَةً ﴾، وفي العلق: ﴿ اقرأ بِاسْمِ رَبُكَ ﴾ وفيها: ﴿ اقرأ وربُك ﴾ وفيها: ﴿ اقرأ بِاسْمِ رَبُك ﴾ وفيها: ﴿ اقرأ بَاسْمِ رَبُك ﴾ وفيها: ﴿ اقرأ بِاسْمِ رَبُك ﴾ وفي المِمزة: ﴿ أَمْ يَعْرَبُكُ ﴾ وفي المِمزة: ﴿ اقرأ بِاسْمِ رَبُك ﴾ وفي المِمزة اللهُ وَمِهُ الْمُومْ الْمُومْ الْمِهْ وَلَيْهُ مِلْهُ الْمُومِ الْمُومْ الْمُعْرَابِ اللَّهُ الْمُومْ الْمِهْ الْمُومْ الْمُعْلَابُهُ الْمُومُ الْمُومُ الْمُومُ الْمُعْرِبُهُ الْمُومُ الْمُومُ الْمُومُ الْمُومُ الْمُومُ الْمُومُ اللَّهُ الْمُومُ اللَّهُ الْمُومُ الْمُؤْهُ الْمُؤْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

زاد شجاع همز ستة أسماء أخر وفعل.

فالأسماء: ﴿ الْبَأْسَ ﴾، و﴿ كَأْسِ ﴾، و﴿ كَأْسِ ﴾، و﴿ الرَّاسُ ﴾، و﴿ الصَّأْتِ ﴾، و﴿ الصَّأْتِ ﴾،

والفعل: ﴿ لا يَلِّتَكُمْ ﴾(٥).

#### باب الهمز المتحرك

قرأ أبو جعفر بترك كل همزة متحركة بالضم إذا انكسر ما قبلها، ويضم ما قبلها كقوله تعالى: ﴿ مُسْتَهْزِئُونَ ﴾، و﴿ مُتَّكِنُونَ ﴾، و﴿ مُتَّكِنُونَ ﴾، و﴿ مُلْتَهْزِئُوا ﴾، و﴿ الْمَاطِئُوا ﴾، و﴿ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) هي سورة الإسراء، سميت ببني إسرائيل لتحدثها عنهم. الإتقان (٢/١).

<sup>(</sup>٢) هي سورة الشورى، السبعة: ٥٨٠.

<sup>(</sup>٣) المواضع الثلاثة والثلاثون على ترتيبها في الكتاب: البقرة: (١٣٣، ١٠٦)، آل عمران: ١٢٠ النساء: ١٣٣، المائدة: ١٠١، الأنعام: ٣٩- ١٣١، الأعراف: ١١١، التوبة: ٥٠، يوسف: ٣٦، النساء: ١٩، الحجر: ٤٩- ٥١، الإسراء: ١٤، ١٥، الكهف: ١١، ١٦، مريم: ١٤، الشعراء: ١/ ٣٦، الأحزاب: ٥١، سبأ: ٩، فاطر: ١٦، يس: ٣٤، الشورى: ٣٣، النجم: ٣٦، القمر: ٨٠، المعارج: ٣٣، البلد: ٢٠، العلق: ١، ٣، الهمزة: ٨.

<sup>(</sup>٤) من مواضع هذه الأسماء الستة على ترتيبها في الكتاب: البقرة: ١٧٧، الصافات: ٤٥، مريم: ٤٠ الأنعام: ١٤٣، يو سف: ١٣، الحج: ٤٥.

<sup>(</sup>٥) انظر النشر: (١٤/٢ - ١٩)، والإتحاف: (٥٣ - ٥٥).

و﴿ الصَّابِئُونَ ﴾(١).

إلا قوله تعالى: ﴿ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾(١) فإن السلمي والأهوازي لَيَّنَاها(١).

زاد هبة الله ترك همزة: ﴿ الْمُنْشِئُونَ ﴾ (1).

وهمز الباقون<sup>(٥)</sup>.

فإن انكسرت الهمزة وانكسر ما قبلها تركها أبو جعفر من: ﴿ الْمُسْتَهَزِئِينَ ﴾، و﴿ الْحُاطِئِينَ ﴾،

فإن انضمت الهمزة وانفتح ما قبلها تركها من قوله: ﴿ يَطَنُونَ ﴾، و﴿ تَطَنُونَ ﴾،

زاد الأهوازي تركها في: ﴿ تَبَوُّءُوا الدَّارَ ﴾ (^) ملينة.

زاد الحنبلي تليينها في: ﴿ رَءُوفٌ ﴾ (٩) حيث كان (١٠).

فإن انفتحت الهمزة وانضم ما قبلها، قلبها واوًا في: ﴿ يُوَاخِذُ ﴾، و﴿ يُوَخِّرَ ﴾، و﴿ يُوَخِّرَ ﴾، و﴿ يُوَخِّرَ ﴾، و﴿ يُوَخِّرَ ﴾، و﴿ يُوَخِّرُ ﴾، وما جاء منه و: ﴿ يُوَيِّدُ ﴾.

<sup>(</sup>۱) الأحرف الثمانية على ترتيبها في الكتاب: أول مواضعه: الأنعام: ٥، يس: ٥٦، الصافات: ٦٦، والواقعة: ٣٥، والواقعة: ٣٧، التوبة: ٣٤، التوبة: ٣٧، التوبة: ٣٠، النظر النشر: (٢١/٢).

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٥.

<sup>(</sup>٣) أي: سهلاها بين الهمز والواو، وهو أصل التسهيل هنا. انظر النشر: (٢/٢).

<sup>(</sup>٤) الواقعة: ٧٢.

انظر النشر: (۲۱/۲).

<sup>(</sup>٥) انظر النشر: (٢١/٢، ٢٢)، والإتحاف: ٥٦.

<sup>(</sup>٦) المواضع الأربعة على ترتيبها: الحجر: ٩٥، يوسف: ٢٩، البقرة: ٦٢، الحج: ١٧، أول مواضعه: الكهف: ٣١، في ح عن كف وافقه نافع في: ﴿ الصابئين ﴾.

انظر النشر: (۲۲/۲)، والإتحاف: ٥٦.

<sup>(</sup>٧) المواضع الثلاثة: التوبة: ١٢٠، الأحزاب: ٢٧، الفتح: ٢٥.

<sup>(</sup>٨) الحشر: ٩.

<sup>(</sup>٩) ورد الحرف في القرآن الكريم إحدى عشرة مرة، وأول مواضعه: البقرة: ١٤٣.

<sup>(</sup>١٠) انظر النشر: (٢٢/٢)، والإتحاف: ٥٦.

<sup>(</sup>١١) الحروف الثمانية على ترتيبها: (النحل: ٦١)، و[فاطر: ٤٥]، [المنافقون: ١١]، [النور: ٣٣]،

وحققه الأخرون<sup>(١)</sup>.

فإن انفتحت الهمزة وانكسر ما قبلها فإن أبا جعفر تركها في: ﴿ خَاسِتًا ﴾، و﴿ نَاشِئَةَ ﴾، و﴿ خَاطِئَةَ ﴾، و﴿ فِئَةٍ ﴾، و﴿ فَئَةٍ ﴾، و﴿ مَائِدٍ ﴾ وَشَنيتهما، و﴿ رِثَاءَ النَّاسِ ﴾، و﴿ لَيُبَطِّئَنَ ﴾، و﴿ اسْتُهْزِئَ ﴾، و﴿ مَائِدٍ ﴾، و﴿ لَنُبُوتَنَهُمْ ﴾، و﴿ شَانِئَكَ ﴾ (٢) وقلبها ياء مفتوحة.

إلا أن السلمي حقق: ﴿ فِئَةٍ ﴾، و﴿ مَائِهِ ﴾، و﴿ خَاطِئَة ﴾، و﴿ بِالْخَاطِئَةِ ﴾. وحقق الشطوي: ﴿ فِئَةٍ ﴾، و﴿ مَائِه ﴾ وتثنيتهما فقط(٣).

زاد هبة الله تليينها في: ﴿ لِتَطْمَرِنَ ﴾ ، و﴿ الْيَوْمَ يَشِسَ ﴾ (١) حيث كان، وما جاء من هذه اللفظة إذا انكسرت وانفتح ما قبلها (٥).

فإن انفتحت وانفتح ما قبلها تركها أبو جعفر في: ﴿ مُتَّكًّا ﴾ [يوسف: ٣١] فقط<sup>(١)</sup>.

زاد هبة الله تليينها في: ﴿ تَأَذَّن ﴾ في الأعراف وسورة إبراهيم (٧).

فإن تحركت الهمزة وسكن ما قبلها وكان الساكن حرف مد، فإن السلمي والحنبلي والأهوازي يقلبون الهمزة إلى الياء (٨) ويدغمون الياء الأولى فيها، كقوله: ﴿ هَٰ يِئًا

و[الأعراف: ٤٤]، [يوسف: ٧٠]، [آل عمران: ١٤٥]، [التوبة: ٦٠]، [البقرة: ٢٨٣]، [آل عمران: ١٣].

<sup>(</sup>١) انظر النشر: (٢/ ١٩ ، ٢٠) والإنحاف: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) المواضع المذكورة على ترتيبها في الكتاب: الملك: ٤، المزمل: ٦، العلق: ١٦، الحاقة: ٩، الجن: ٨، أول مواضعه: (البقرة: ٢٤٩) أول مواضعه: البقرة: ٢٥٩، أول مواضعه البقرة: ٢٦٠، النساء: ٢٧ أول مواضعه الأنعام: ١٠، الأعراف: ٢٠٤، والانشقاق: ٢١، والنحل: ٤١، والعنكبوت: ٨٥، والكوثر: ٣.

<sup>(</sup>٣) انظر النشر: (٢٠/٢، ٢١)، والإتحاف: ٥٥.

<sup>(</sup>٤) الموضعان: آل عمران: ١٢٦، والمائدة: ٣.

<sup>(</sup>٥) انظر النشر: (٢٤/٢)، الإتحاف: ٥٦، ٥٧.

<sup>(</sup>٦) انظر النشر: (٢٤/٢)، والإتحاف: ٥٦.

<sup>(</sup>٧) الأعراف: ١٦٧، إبراهيم: ٧.

انظر النشر: (٢٤/٢).

<sup>(</sup>٨) انظر النشر: (٢٤/٢، ٢٥، ٦٦)، والإنحاف: ٥٧.

مَرِينًا ﴾، و﴿ بَرِيثُونَ ﴾، و﴿ بَرِيءٌ ﴾(١).

زاد الأهوازي إدغامها في: ﴿ خَطِيثَاتِهِ ﴾(٢) حيث كان.

الأخرون بالهمز<sup>(٣)</sup>.

## باب الوقف<sup>(٤)</sup>

١ – فمنه الوقف على المرفوع والمجرور والمكسور والمضموم:

<sup>(</sup>١) المواضع الثلاثة: [النساء: ٤]، [يونس: ٤٦]، أول مواضعه: [الأنعام: ١٩].

<sup>(</sup>٢) انظر البقرة: ٨١ في هذا الكتاب، وانظر النشر: (٦٦/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر النشر: (٣١/٢، ٣٦)، والإتحاف: ٥٨، ٦٦.

<sup>(</sup>٤) الوقف لغة: الكف والحبس.

وفي اصطلاح القراء: عبارة عن قطع الصوت عن آخر الكلمة زمنًا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة: لا بنية الإعراض عنها. النشر: (٣٣٤/١)، والإتحاف: ١٠٠، وهداية القاري: ٣٧١.

<sup>(</sup>٥) إن الروم والإشام إنما استعملتهما العرب في الوقف لتتبين الحركة كيف كانت في الأصل، والروم عند القراء: هو النطق ببعض الحركة بصوت خفي يسمعه القريب دون البعيد، ويكون في المرفوع والمحسور من المبني.

أما الإشمام فهو تهيئة الشفتين للتلفظ بالضم من غير صوت بعد النطق بالحرف الأخير ساكنًا إشارة إلى الضم ولا يشعر به الكفيف، ويكون في المرفوع من المعرب والمضموم من المبني. الكشف (١٢/١)، النشر (٢٨١/٢)، وما بعدها، التعريفات: ٢١، ٩٩، وهداية القاري: ٣٠٩، ٥٠٠.

<sup>(</sup>٦) المواضع الثمانية على ترتيبها:

أول مواضعه: الفاتحة: ٤، الفاتحة: ٥ أيضا، أول مواضعه: البقرة: ١٧٣، أول مواضعه: البقرة: ١٩٨، أول مواضعه: البقرة: ١٩٨، أول مواضعه: البقرة: ١٧، والبقرة: ١٤، ١٥٠.

<sup>(</sup>٧) انظر النشر: (٢٨٣/٢)، وما بعدها، والإتحاف: ١٠٠ - ١٠٠.

وأجمعوا على السكون في المنصوب والمفتوح $^{(1)}$ .

٢ - ومنه الوقف على ما قبل هاء التأنيث:

كان الكسائي يقف على ما قبل تاء التأنيث المنقلبة في الوقف هاء بالإمالة(٢) عند

خمسة عشر حرفًا يجمعها: فجثت زين لذود شمس.

فالفاء نحو: ﴿ خَلِيفَةً ﴾، و﴿ مَصَفُوفَةٍ ﴾. والجيم نحو: ﴿ زُجَاجَةٍ ﴾.

والثاء نحو: ﴿ ثَلاثَةٍ ﴾، و﴿ مَبْثُونَةً ﴾.

والتاء نحو: ﴿ سِتَّة ﴾، و﴿ بَغْتَةً ﴾.

والزاي نحو: ﴿ بَارِزَةً ﴾، و﴿ همزة ﴾.

والياء نحو: ﴿ الْخَالِيَةِ ﴾، و﴿ دَانِيَةً ﴾.

والنون نحو: ﴿ مُؤْمِنَةً ﴾، و﴿ مُطْمَئِنَّةً ﴾.

والباء نحو: ﴿ دَائِةٍ ﴾، و﴿ حَبَّةٍ ﴾.

واللام نحو: ﴿ كَامِلَةٌ ﴾، و﴿ نَافِلَةً ﴾.

والذال نحو: ﴿ لَدَّهَ ﴾، و﴿ الْمَوْقُوذَةُ ﴾.

والواو نحو: ﴿ قُوَّةٍ ﴾، و﴿ قَسَوَةً ﴾ و﴿ العداوة ﴾.

والدال نحو: ﴿ هَامِدَةً ﴾، و﴿ جَامِدَةً ﴾، و﴿ مَعْدُودَةً ﴾.

والشين نحو: ﴿ مَعَيْشَةً ﴾، و﴿ فَأَحْشَةً ﴾.

والميم نحو: ﴿ نِعْمَةً ﴾، و﴿ الْقِيَامَةِ ﴾.

والسين نحو: ﴿ خَمْسَة ﴾، و﴿ الْخَاْمَسَةُ ﴾".

المواضع الاثنان والثلاثون على ترتيبها:

(الفاء): البقرة: ٣٠، وص: ٢٦، والطور: ٢٠، الغاشية: ١٥، (الجيم): النور: ٣٥- أول مواضعه: البقرة: ٢١، (التاء): أول مواضعه: البقرة: ٢٩٦، الغاشية: ١٦، (التاء): أول مواضعه: الأعراف: ٤٥، أول مواضعه: الأنعام: ١٩٦، (الزاي): الكهف: ٤٧، الهمزة: ١، (الياء): الحاقة: ٢٢، الأنعام: ٩٩، والحاقة: ٣٣، النون: أول مواضعه: البقرة: ٢٢١، النحل: ١٦٢، (الباء): أول مواضعه: البقرة: ١٦٢، البقرة: ١٦٢، والنحل: ٢٠٠)

<sup>(</sup>١) النشر (٢٨٧/٢، ٢٨٨، الإنحاف: ١٠١.

<sup>(</sup>٢) انظر النشر: (٢/٥٣٥).

<sup>(</sup>٣) انظر النشر: (٢٣٥/٢، ٢٣٦)، والإنحاف: ٩٢.

ويميل الكاف إذا كان قبلها ياء أو كسرة نحو: ﴿ الْمَلائِكَةِ ﴾، و﴿ الْأَيْكَةِ ﴾، و﴿ ضَاحِكَةً ﴾، و﴿ مُشْرِكَةٍ ﴾(١).

ويميل الراء إذا كان قَبلها كسرة كقوله: ﴿ نَاظِرَةً ﴾، و﴿ فَاقِرَةً ﴾'' ونحوه. وكذلك إذا كان قبلها ساكن قبله كسرة نحو قوله: ﴿ سِذَرَةٍ ﴾، و﴿ عِبْرَةً ﴾، و﴿ مِرَّةٍ ﴾''، واستثنى: ﴿ فِطْرَةً ﴾'<sup>(٤)</sup> فلم يملها.

ُ فَإِن كَانَ قبله فتحة أُو ضمة لم يمل كقوله: ﴿ عُسْرَةٍ ﴾، و﴿ مِرَّةٍ ﴾، و﴿ مَرَّةٍ ﴾، و﴿ كَرَّةً ﴾، و﴿ ذَرَّةٍ ﴾،

ويميل الألف قبلها، في: ﴿ كَمِشْكَاةٍ ﴾، و﴿ مُزْجَاةٍ ﴾، و﴿ مُزْجَاةٍ ﴾، و﴿ تُقَاةً ﴾ في الحالين(٧)، ونذكرها في مواضعها إذا مررنا بها إنَّ شاء الله(٨) .

## ٣-ومنه الوقف على ما يهمزه حمزة في الوصل:

كَانَ حمزة يلين الهمزة في الوقف إذا سكنت، ويقلبها إذا انضم ما قبلها واوًا، وإذا

والإسراء: ٧٩، والأنبياء: ٧٧ (الذال) الصافات: ٤٦، ومحمد صلى الله عليه وسلم: ١٥، المائدة: ٣٠ (الدال) الحج: ٥، الواو): أول مواضعه البقرة: ٣٣، البقرة: ٤٧، أول مواضعه: المائدة: ١٤ (الدال) الحج: ٥، النمل ٨٨، أول مواضعه: البقرة: ٨٠ (الشين) طه: ٢٤، أول مواضعه: آل عمران: ١٣٥ (الميم): أول مواضعه: البقرة: ١٠٥ (السين) أول مواضعه: آل عمران: ١٢٥، والنور (٧/ ٩).

(١) انظر النشر: (٣٣٧/٢ و٣٣٨)، والإتحاف: ٩٢، ٩٣.

الأحرف الأربعة على ترتيبها أول مواضعه: البقرة: ٣٠، أول مواضعه: الحجر: ٧٨، عبس: ٣٩، البقرة: ٢٢١، والنور: ٣.

- (٢) الموضعان المذكوران: النمل: ٣٥، والقيامة: ٢٣، والقيامة: ٢٥.
- (٣) المواضع الثلاثة على ترتيبها: ١٦،١٤ النجم: أول مواضعه آل عمران: ١٣، النجم: ٦.
  - (٤) الروم: ٣٠.
- (٥) المواضع الأربعة على ترتيبها: ٢٨٠ والبقرة: ١١٧، أول مواضعه: الأنعام: ٩٤ أول مواضعه: البقرة: ١٦٧ أول مواضعه: النساء: ٤٠.
  - (٦) انظر النشر: (٢/٨٣٨، ٢٣٩) والإتحاف: ٩٣.
    - (٧) انظر النشر: (٢٣٧/٢).
- (٨) انظر موضع ﴿ كَمِشْكَاةٍ ﴾ النور: ٣٥، و﴿ مرجاة ﴾ يوسف: ٨٨، ﴿ وتقاة ﴾ آل عمران: ٢٨ في هذا الكتاب. وانظر النشر: (٢/ ١٨٠، ٢٠٩، و٢١، ٢٤٣، ٢٤٤)، والإتحاف: ٧٣ و ٨٠ و٨٥، و٩٢.

انكسر ياء، وإن انفتح الفا كقولة: ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾، و﴿ بِثَرِ ﴾، و﴿ بِثَرِ ﴾، و﴿ ذَئُبُ ﴾، و﴿ ذَئُبُ ﴾،

فإن تحركت الهمزة بالفتح وكانت منونة جعلها بين بين أعني بين الهمزة وبين حركتها ويقلب التنوين ألفا كقوله: ﴿ دُعَاءً ﴾، و﴿ وَنِدَاءً ﴾، و﴿ جُفَاءً ﴾، و﴿ سَوَاءً ﴾، و﴿ مَاءً ﴾، و﴿ مَاءً ﴾، الممزة وبين الممزة وبين الممزة ورُتُ ونحو ذلك. فإن كانت مفتوحة غير منونة فإنه يجريها بحرى الهمزة الساكنة؛ لأنها تسكن في الوقف، فيقف على: ﴿ مَلْجًا ﴾، و﴿ كَيْفَ بَداً ﴾ ألف ساكنة من غير إشارة: ﴿ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ ﴾، و﴿ قُرِئَ ﴾ بياء ساكنة.

فإن كانت الهمزة مضمومة أو مكسورة منونة أو غير منونة، وكانت أحيرًا فروى اللالكائي(٥) وأهل واسط أنهم يقفون عليها بالإسكان من غير إشارة؛ لأنها تسكن في

لسك الحمد يسا ذا المن والجود والبر كمسا أنست أهسل للمحامسد والشكر ومنها في أواخرها

فهاذا مقالي واضاحًا وبايانه شبيهًا بما قد شاع في كل ما مصر عنيت به قول ابن خاقان منشدًا أقول مقالا معجبًا لأولي الحجر وأباياتها زادت زيادة مارجح على مائلة خماسًا تازيد على عشر

شيخ متصدر قرأ على أحمد بن نصر الشذائي وأبي الأشعث محمد بن حبيب الجارودي، قرأ عليه أبو علي الحسن بن القاسم وأبو بكر محمد بن أحمد المرزبان وأبو علي محمد بن إسماعيل بن زيد أبو عبد الله الحقاف ويعرف محمد بممشاذ ويعرف أبوه إسماعيل بسمويه وقيل بسيمويه مقرئ ضابط، أحذ القراءة عرضاً عن أحمد بن محمد بن حوثرة صاحب قتيبة وعلي بن بشر ومحمد بن إسحاق المسيبي وثابت بن أبي ثابت كذا قال الهذلي وإنما قرأ على الحسين بن بيان عن ثابت، روى القراءة عنه عرضاً محمد بن الحسن بن زياد ويوسف بن معروف ومحمد بن علي بن يوسف

<sup>(</sup>١) المواضع الستة على ترتيبها: أول مواضعه: البقرة: ٣، الحج: ٥٥، يوسف: ١٣، ١٤، ١٧، أول مواضعه: البقرة: ٩٠.

<sup>(</sup>٢) انظر النشر: (٢/ ٦٢ - ٦٤) والإتحاف: ٦٤.

<sup>(</sup>٣) المواضع الأربعة: البقرة: ١٧١، ومريم: ٣، والرعد: ١٧، وآل عمران: ١١٣.

<sup>(</sup>٤) الموضعان التوبة: ١١٨، العنكبوت: ٢٠.

<sup>(</sup>٥) محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يعقوب بن علي أبو عبد الله ويقال أبو علي العجلي اللالكائي المقرئ، صاحب تلك القصيدة الرائية عارض بها قصيدة أبي مزاحم الخاقاني، رواها عنه الأهوازي في البطائح سنة ست وشانين وثلاثمائة أولها:

الوقف.

الأخرون يقفون عليها بتليين الهمزة والإشارة فينزلونها منزلة المتحركة وليس هذا بالقوي لأن الإشارة ليست بحركة وإنما هي تهيئة العضو للضم والكسر من غير تحرك.

فأما ما بقي من الهمز المتحرك الذي قبله حركة فتخفيفه أن يجعل بين بين كما تقدم.

فإن كانت الهمزة مفتوحة جعلت بين الهمزة والألف كقوله تعالى: ﴿ سَأَلَ ﴾، و﴿ أَتَ تَبُوَّءا ﴾، و﴿ إِذْ تَأَذَّتَ رَبُّكَ ﴾ (٢) ونحو ذلك.

وإن كانت مضمومة جعلتها بين الهمزة والواو كقوله: ﴿ رَءُوفٌ ﴾، و﴿ يَتُوسًا ﴾، و﴿ يَسْتَنْبِتُونَكَ ﴾، و﴿ سَنْقَرِئُكَ ﴾ (٣) ونحو ذلك.

وإن كانت مكسورة جعلتها بين الهمزة والياء كقوله: ﴿ الصَّابِئِينَ ﴾، و﴿ إِلَى بَارِئِكُمْ ﴾، و﴿ إِلَى بَارِئِكُمْ ﴾، و﴿ لِتَطْمَئِنَ بِهِ ﴾، و﴿ سُئِلَتَ ﴾ ('')، ونحو ذلك.

ألا أن تكون مفتوحة قبلها ضمة أو كسرة فإنه يقلبها إذا انضم ما قبلها واوًا مفتوحة، وإذا انكسر ياء مفتوحة كقوله: ﴿ يُوَاخِدُ ﴾، و﴿ يُوَخَرَ ﴾، و﴿ خَاسِئًا ﴾، و﴿ نَاشِئَةَ ﴾، و﴿ بِالْخَاطِئَةِ ﴾ ونحو ذلك.

فإن تحركت الهمزة وسكن ما قبلها ولم يكن الساكن حرف مد ألقى حركتها على الساكن الذي قبلها وحذفها كقوله: ﴿ مَن آمَن ﴾، و﴿ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾، و﴿ بِالآخِرَةِ ﴾، و﴿ الأَرْضِ ﴾، و﴿ النَّشَأَةَ ﴾، و﴿ يَسَأَلُونَكَ ﴾، و﴿ يَسَأَمُونَ ﴾ (٥)

أول مواضعه: [البقرة: ٦٢]، و[البقرة: ٤]، و[البقرة: ١٠]، و[البقرة ٦١]، و[العنكبوت: ٢٠]، و[الحج: ١٨٩]، و[فصلت: ٣٨].

المؤدب وعبد الله بن باذام الأهوازي، وذكر الهذلي أنه قرأ على أبي بكر الزينبي فأسقط الشذائي بينهما.

<sup>(</sup>١) انظر النشر: (٢/ ٦٣)، وما بعدها، والإتحاف: ٦٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) المواضع الثلاثة على ترتيبها: [المعارج: ١]، [يونس: ٨٧]، و[الأعراف: ١٦٧].

<sup>(</sup>٣) والمواضع الأربعة على ترتيبها أول مواضعه: [البقرة: ١٤٣]، و[الإسراء: ٨٣]، و[يونس: ٥٣]، [الأعلى: ٦].

<sup>(</sup>٤) المواضع الأربعة: [البقرة: ٦٢]، و[الحجر: ١٧]، و[البقرة: ٥٤]، و[الأنفال: ١٠]، و[التكوير: ٨].

 <sup>(</sup>٥) المواضع السبعة على ترتيبها في الكتاب:
 أول مواضعه: [البقرة: ٢٢]، و[البقرة: ٤]، و[البقرة: ٢٠]، و[البقرة ٢٦]، و[العنكبوت: ٢٠]،

ونحو ذلك. إلا في حرفين وهما: ﴿ هُرُوا ﴾، و﴿ كُفُوا ﴾ (١) فكان يبدل من الهمزة فيهما واوًا ولا يحرك ما قبله بل يتركه على سكونه.

فإن كان الساكن حرفًا من حروف المد واللين وهي ثلاثة: الألف والواو والياء.

فأما الألف فإنه يجعل الهمزة بعدها بين بين كقوله: ﴿ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴾، و﴿ ادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ ﴾ (الله فإنه يجعل الهمزة بعدها بين بين كقوله: ﴿ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴾، و﴿ ادْعُوا

وأما الياء والواو فعلى ضربين:

إن كانتا زائدتين وقبل كل واحدة منهما من جنسها وهو أن يكون قبل الواو ضمة وقبل الياء كسرة فإنه يبدل الهمزة من جنس ما قبلها: إن كان قبلها واو أبدلت واوًا ثم أدغمت الواو في الواو كقوله: ﴿ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ﴾ (٣) ثم يحذف الواو للسكون (٤)، وإن كانت ياء أبدلتها ياء وأدغمتها في الياء كقوله: ﴿ خَطِيئَةً ﴾، و﴿ بَرِيئًا ﴾ (٥) ونحو ذلك.

فإن كان قبل الواو والياء فتحة فإنه يجريها مجرى الحرف الصحيح فيلقي حركة الهمزة عليها ويحذف الهمزة كقوله: ﴿ مُوثِلاً ﴾، و﴿ الْمَوْمُودَةُ ﴾ (١) ونحو ذلك. وكذلك إن كانت الواو والياء أصليتين ألقى حركة الهمزة وحذفها كقوله: ﴿ سُوءًا ﴾، و﴿ شَيْئًا ﴾ (٢) فيلقي حركتها على الساكن قبلها ويحذفها (٨).

#### فصل من الوقف

قرأت لحمزة وابن ذكوان من طريق العلوي عن النقاش بالوقف على السواكن كقوله: ﴿ قَدْ أَفْلَعَ ﴾، و﴿ مِالَّاخِرَةِ ﴾،

<sup>(</sup>١) الموضعان على ترتيبهما: أول مواضعه: [البقرة: ٦٧]، و [الإخلاص: ٤].

<sup>(</sup>٢) الموضعان على ترتيبهما: [البقرة: ٢٣، ١٨٧].

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) انظر النشر: (٢/ ٦٥، ١٠٤)، والإتحاف: (٦٥، ٧٣).

<sup>(</sup>٥) الموضعان ضمن الآية: ١١٢ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٦) الموضعان على ترتيبهما: [الكهف: ٥٨]، و[التكوير: ٨].

<sup>(</sup>٧) الموضعان على ترتيبهما: أول مواضعه: [النساء: ١١٠]، و[البقرة: ٤٨].

<sup>(</sup>٨) انظر النشر: (٢٥/٢)، وما بعدها، والإتحاف: ٦٥، وما بعدها.

و﴿ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾(١) ونحو ذلك.

سواء كان ذلك في كلمة أم كلمتين، إلا أن يكون الساكن حرف مد كقوله: ﴿ مِن َ السَّمَاءِ ﴾، و﴿ لَهُوَ الْبَلاءُ ﴾، و﴿ ولا الْمُسِيءُ ﴾، و﴿ حَتَّى تَفِيءَ ﴾ (٢)، ونحو ذلك فإنه غير سكت على ما يقتضيه اللفظ (٣).

# باب اختلافهم في المد والقصر <sup>(٤)</sup>

من الألف ولا يكون ما قبله إلا مفتوحًا والواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها والياء المكسور ما قبلها إذا وقعن آحر كلمة واستقبلهن همزة من أول كلمة أخرى (٥)، كقوله: ﴿ بِمَا أُنزِلَ إِنْكَ ﴾، و﴿ قَالُوا آَمَنًا ﴾، و﴿ فِي أَنفُسِكُمْ ﴾(١) ونحو ذلك.

<sup>(</sup>١) ﴿ قَدْ أَفْلُعَ ﴾ أول مواضعه: [طه: ٦٤]، ﴿ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ أول مواضعه: [البقرة: ٢٠].

<sup>(</sup>٢) المواضع الأربعة على ترتيبها: [البقرة: ١٩]، و[الصافات: ١٠٦]، و[غافر: ٥٨]، و[الحجرات: ٩].

<sup>(</sup>٣) انظر النشر: (٤٩/٢) وما بعدها، والإتحاف: ٦١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) المد في اللغة: الزيادة، ومنه قوله تعالى: ﴿ يُمِدُّكُمْ رَبُّكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٢٤].

وفي اصطلاح القراء: إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين أو بحرف من حرفي اللين فقط زيادة على المد الطبيعي وهو الذي لا يقوم ذات حرف المد دونه، لأجل همزة أو ساكن. أما القصر فهو لغة: الحبس، ومنه قوله تعالى: ﴿ حُورٌ مُقَصُورَاتٌ فِي الْخِيامِ ﴾ [الرحمن: ٧٢]. وفي اصطلاح القراء: إثبات حرف المد فقط وحرف اللين وحده من غير زيادة عليهما بحيث يقى المد الطبيعي على حاله.

حروف المد واللين ثلاثة: وهي الواو الساكنة المضموم ما قبلها، والألف الساكنة المفتوح ما قبلها، والباء الساكنة المكسور ما قبلها، يجمعها قوله تعالى: ﴿ نُوحِيها ﴾ [هود: ٤٩]، أما حرفا اللين فهما الواو والياء الساكنة المفتوح ما قبلهما، نحو قوله تعالى: ﴿ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ [يونس: ٦٢]، وانظر الكشف (١/ ٥٥)، والنشر (١/ ٢٨٦، ٢٩٢، ٤٢٠)، والإتحاف: ٣٧.

<sup>(</sup>٥) وهو ما يسمى بالمد المنفصل.

انظر النشر: (١/٢٢١).

<sup>(</sup>٦) المواضع الثلاثة على ترتيبها في الكتاب: البقرة: ٤، البقرة: ١٤، البقرة: ٢٣٥، كذلك.

فكان أهل الحجاز (١) والبصرة (٢) يمكنون هذه الحروف من غير مد.

الباقون بالمد.

إلا أن حمزة والأخفش عن ابن ذكوان أطولهم مدًّا(٣).

وروى القاضي عن رويس الوقف على الساكن الذي يلقاه همزة بسكتة يسيرة دون حمزة.

فإن كان الساكن والهمزة في كلمة واحدة (٢) فاتفقوا على التمكين والمد كقوله: ﴿ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾، و﴿ لِللَّهُ الْبَلاءُ ﴾، و﴿ بِالْفَحْسَاءِ ﴾، و﴿ وَلا الْمُسِيءُ ﴾، و﴿ حَتَّى تَفِيءَ ﴾ (٥).

## باب

# الإمالة(٢)

وهي تقع في الأسماء والأفعال وفي حرف واحد.

🚳 أما الأفعال فهي على ضربين:

ثلاثية وما زاد عليها.

والثلاثية على ضربين.

ضرب تكون الألف منقلبة عن الواو.

انظر النشر: (۲۲/۱).

<sup>(</sup>١) أهل الحجاز هم: قارئا المدينة نافع وأبو جعفر وقارئ مكة ابن كثير.

<sup>(</sup>٢) أهل البصرة: أبو عمرو ويعقوب.

<sup>(</sup>٣) جاء في النشر (قال أبو العز القلانسي في كفايته: إلا أن حمزة والأعشى أطولهم مدًّا، وقتيبة أطول أصحاب الكسائي مدًّا، وكذلك الحمامي عن ابن عامر يعني في رواية ابن ذكوان، ثم قال: الأحرون بالمد المتوسط، وأطولهم مدًّا عاصم. انتهى كلام الكفاية، قال ابن الجزري: وهو صريح بتطويل مد عاصم على الأحرين خلاف ما ذكره في الإرشاد..).

<sup>(</sup>٤) وهو ما يسمى بالمد المتصل.

<sup>(°) ﴿</sup> مِنِ َ السَّمَاءِ مَاءً ﴾ أول مواضعه: [البقرة: ٢٢]، ﴿ لَيْسُوا سَوَاءً ﴾ [آل عمران: ١١٣].

<sup>﴿</sup> بِالْفَحَنْشَاءِ ﴾ أُوَل مُواضعه: [البقرة: ٢٦٨] وانظر: ﴿ لَهُوَ الْبَلاءُ ﴾، و﴿ وَلا الْمُسِيءُ ﴾، و﴿ حَتَّى تَفَيءَ ﴾.

<sup>(</sup>٦) الإمالة هي: تقريب الألف نحو الياء، والفتحة التي قبلها نحو الكسرة.

والإمالة لغة عامة أهل نجد من تميم وأسد وقيس، والتفخيم، ويقال له الفتح، لغة أهل الحجاز. الكشف (١٦٨/١)، والنشر (١٧١/٢، ١٧٢)، والإتحاف: ٧٤.

وضرب تكون منقلبة عن الياء.

فإن كانت منقلبة عن الياء، فإن حمزة والكسائي وخلف يميلون جميع ما أتى من ذلك سواء اتصل به شيء أم لم يتصل، كقوله: ﴿ هُدًى ﴾، و﴿ هُدَاهُمْ ﴾، و﴿ جَزَاهُمْ ﴾، و﴿ جَزَاهُمْ ﴾، و﴿ جَزَاهُمْ ﴾، و﴿ وَقَانَا ﴾ (١)، ونحو ذلك.

إلا أن الكسائي تفرد بإمالة: ﴿ وَقَدْ هَدَانِ ﴾، و﴿ مَنْ عَصَانِ ﴾ ''.

فإن كانت الألف منقلبة عن واو فإن الكسائي تفرد بإمالة أربعة أفعال وهي: ﴿ دَمَاهَا ﴾، و﴿ طَحَاهَا ﴾، و﴿ تَلاهَا ﴾، و﴿ سَجَى ﴾(٣).

واتفقوا على تفخيم (ئ) ما سوى ذلك نحو: ﴿ دَعَا ﴾، و﴿ نَجَا ﴾، و﴿ خَلا ﴾، و﴿ عَفَا ﴾(°).

فإن كانت الألف في فعل زائد على ثلاثة أحرف، فإن حمزة والكسائي وخلفًا يميلون ذلك سواء كانت الألف منقلبة عن واو أو عن ياء، نحو: ﴿ اسْتَوَى ﴾، و﴿ فَسَوَّاهُنَ ﴾، و﴿ فَسَوَّاهُنَ ﴾، و﴿ فَسَوَّاهُنَ ﴾، و﴿ أَعْطَى ﴾، و﴿ لَقَّاهُمُ ﴾ (١)، ونحو ذلك.

إلا خمسة أفعال؛ فإن الكسائي تفرد بإمالتها وهي:

﴿ اَحْيَا ﴾، و﴿ اَنسَانِيهُ ﴾، و﴿ آَتَانِيَ الْكِتَابَ ﴾، و﴿ اَوْصَانِي ﴾، و﴿ اَتَّانِيَ اللَّهُ ﴾''. اللَّهُ ﴾''.

وافقه حمزة وخلف في: ﴿ أَحْيَا ﴾ إذا كان قبله واو أو كان رأس آية، نحو:

<sup>(</sup>١) المواضع الستة على ترتيبها في الكتاب:

أول مواضعه: [البقرة: ٢]، [البقرة: ٢٧٢]، [الإنسان: ١٢].

<sup>[</sup>البقرة: ١١٧]، [البقرة: ١١٤]، [الطور: ٢٧].

<sup>(</sup>٢) الموضعان على ترتيبهما: [الأنعام: ٨٠]، [إبراهيم: ٣٦].

<sup>(</sup>٣) الأفعال الأربعة على ترتيبها: [النازعات: ٣٠]، [الشمس: ٢]، [الشمس: ٢]، [الضحى: ٢].

<sup>(</sup>٤) التفخيم هو عدم الإمالة ويقال له: الفتح. انظر الإتحاف: ٧٤.

<sup>(</sup>٥) المواضع الأربعة على ترتيبها: أول مواضعه: [آل عمران: ٣٨]، [يوسف: ٤٥]، و[البقرة: ٢٧]، [فاطر: ٢٤]، أول مواضعه: [البقرة: ١٨٧].

<sup>(</sup>٦) المواضع الخمسة على ترتيبها: أول مواضعه: [البقرة: ٢٩]، [البقرة: ١٣٢]، [البقرة: ٢٩١]، [البقرة: ٢٩١]، [طه: ٥٠]،

<sup>(</sup>٧) المواضع الخمسة على ترتيبها: [البقرة: ١٦٤]، [الكهف: ٦٣]، [مريم: ٣٠]، [مريم: ٣١] أيضا، [النمل: ٣٦].

﴿ أَمَاتَ وَأَحْيَا ﴾،: ﴿ يَحْيَا مَن حَيُّ ﴾'' ونحو ذلك'''.

🕸 وأما الأسماء فهي على ضربين:

ثلاثية وما زاد عليها.

والثلاثية على ضربين:

ضرب تكون الألف فيه منقلبة عن واو.

وضرب تكون منقلبة عن ياء.

فإذا كانت منقلبة عن ياء، فإن حمزة والكسائي وخلف يميلون جميع ما أتى من ذلك نحو: ﴿ الْهُدَى ﴾، و﴿ الْهُدَى ﴾، و﴿ الْهُدَى ﴾، و﴿ الزُّنَا ﴾، و﴿ فَبِهُدَاهُمُ ﴾، و﴿ هَوَاٰهُ ﴾ وَالْمَاهُ ﴾ وَالْمَاهُمُ ﴾،

الا: ﴿ هُدَاىَ ﴾، و﴿ تُقَازُ ﴾(١).

فأما: ﴿ هُدَاى ﴾ فأماله الكسائي فقط.

فإن أضيف: ﴿ هُدَاى ﴾ إلى مكني غير الياء، فإن حمزة والكسائي وخلفًا يميلون ذلك، كقوله: ﴿ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ ﴾

وتفرد الكسائي بإمالة: ﴿ يُقَاتِه ﴾.

وكلهم اتفقوا على تفخيم: ﴿ حَيَاةٍ ﴾، و﴿ الْحَيَاةِ ﴾^٠.

<sup>(</sup>١) الموضعان على ترتيبهما في الكتاب [النجم: ٤٤]، [الأنفال: ٤٢]، وانظر [الأنفال: ٤٢] من هذا الكتاب.

جاء في النشر واتفق- الكسائي مع حمزة وخلف على إمالة: ﴿ واحيى ﴾ وهو في سورة النجم لكونه مسبوقا بالواو، وهذا مما لا خلاف فيه، وانفرد عبد الباقي بن الحسن من طريق أبي علي بن صالح عن خلف، ومن طريق أبي محمد بن ثابت عن خلاد كلاهما عن سليم عن حمزة، بإجراء: ﴿ يُحْيِى ﴾ مجرى: ﴿ اَحْيَا ﴾ ففتحه عنه إذا لم يكن منسوقًا بواو، وهو: ﴿ وَلا يَحْيَا ﴾ في [الأعلى: ١٣].

انظر النشر: (١٨١/٢)، وانظر الإنحاف: ٧٧، والسراج: ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) انظر النشر: (١٧٨/٢)، وما بعدها، والإنحاف: ٧٥، وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) المواضع الستة على ترتيبها في الكتاب:

<sup>[</sup>البقرة: ٢]، [فصلت: ١٧] أول مواضعه: [النساء: ١٣٥]، [الإسراء: ٣٢]، [الأنعام: ٩٠]، أول مواضعه [الأعراف: ١٧٦].

<sup>(</sup>٤) الموضعان: [البقرة: ٣٨]، [طه: ١٢٣]، [آل عمران: ١٠٢].

<sup>(</sup>٥) الموضعان على ترتيبهما: أول مواضعه [البقرة: ٩٦]، [البقرة: ٨٥] أيضًا.

فإذا كانت الألف منقلبة عن واو، فإن حمزة والكسائي وخلفًا يميلون ما كان مضموم الأول أو مكسورًا، نحو: ﴿ الصحي ﴾، و﴿ الْعُلا ﴾، و﴿ الرِّبَا ﴾(١).

واتفقوا على تفخيم ما كان مفتوح الأول نحو: ﴿ سَنَا بَرَقِهِ ﴾، و﴿ الصَّفَا ﴾، و﴿ الصَّفَا ﴾، و﴿ شَفَا ﴾، و﴿ شَفَا ﴾،

إلا أن أبا حمدون تفرد بإمالة: ﴿ عَصَاى ﴾ في سورة طه فقط عن الكسائي.

فأما إذا كانت الألف في اسم زائد على ثلاثة أحرف، فإن حمزة والكسائي وخلفًا يميلون جميع ما أتى منه، سواء كانت الألف فيه منقلبة عن ياء، أم عن واو، نحو: ﴿ الْمُولَى ﴾، و﴿ مَأْوَاهُ ﴾، و﴿ الأَثْقَى ﴾، و﴿ الأَثْقَى ﴾، و﴿ الأَثْقَاهَا ﴾ [لا ستة أسماء فإن الكسائي تفرد بإمالتها وهي:

﴿ مَرْضَاةِ ﴾، و ﴿ مَرْضَاتِي ﴾، و ﴿ مَحْيَاى ﴾، و ﴿ مَحْيَاهُمْ ﴾، و ﴿ مَحْيَاهُمْ ﴾، و ﴿ مَحْيَاهُمْ ﴾، و ﴿ كَمِشْكَاةٍ ﴾ (٤٠).

إَلا أن أبا حمدون عن الكسائي فخم: ﴿ كَمِشْكَاةٍ ﴾ فقط.

فإن أضيف: ﴿ مَحْيَاى ﴾ إلى غير الياء، فأماله الكسائي فقط، كقوله: ﴿ مَحْيَاهُمْ ﴾.

وإن أُضيف: ﴿ مَتَوَاى ﴾ إلى غير الياء، فأماله حمزة والكسائي وخلف كقوله: ﴿ مَتَوَاكُمْ ﴾ (٥).

وَأَمَالَ حَمْرَةُ وَالْكُسَائِي وَخَلْفُ مَا كَانَ عَلَى وَزْنَ فَعْلَى وَفَعْلَى وَفِعْلَى. كَــ: ﴿ السَّلُوَى ﴾، و﴿ الْحُسْنَى ﴾، و﴿ إِحْدَى ﴾(١).

<sup>(</sup>١) المواضع الثلاثة: أول مواضعه: [الأعراف: ٩٨]، [طه: ٤، ٨٥]، [البقرة: ٢٧٥].

<sup>(</sup>٢) المواضع الخمسة: [النور: ٤٣]، [البقرة: ١٥٨]، [آل عمران: ١٠٣]، [التوبة: ١٠٩]، [الأعراف: ١٠٨]، [طه: ١٨].

<sup>(</sup>٣) المواضع الخمسة على ترتيبها: أول مواضعه [الأنفال: ٤٠] أول مواضعه: [آل عمران: ١٦٢]، [الأعلى: ١١]، [الليل: ١٥]، [الليل: ١٠]،

<sup>(</sup>٤) المواضع على ترتيبها: أول مواضعه: [البقرة: ٢٠٧]، [الممتحنة: ١]، [الأنعام: ١٦٢]، [يوسف: ٢٣]، [الخائية: ٢]، [النور: ٣٥].

<sup>(</sup>٥) الأنعام: ١٢٨، [محمد صلى الله عليه وسلم: ١٩].

انظر: النشر (١٧٨/٢)، وما بعدها، والإنتحاف: ٧٥، وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) المواضع التلاثة على ترتيبها: أول مواضعه: [البقرة: ٥٧]، أول مواضعه: [النساء: ٩٥]، أول

وكذلك يميلون فُعالى كـــ: ﴿ كُسَالَى ﴾(١).

وأمالوا أيضا: ﴿ الْيَتَامَى ﴾، و﴿ الْحَوَايَا ﴾، و﴿ الأَيَامَى ﴾، و﴿ الأَيَامَى ﴾، و﴿ يَا أَسَفَى ﴾، و﴿ يَا حَسْرَتَا ﴾ و ﴿ مَتَى ﴾، و﴿ يَا حَسْرَتَا ﴾ و ﴿ مَتَى ﴾، و﴿ أَنَّى ﴾'' التي للاستفهام.

وتفرد الكسائي بإمالة: ﴿ خَطَايَاهُمْ ﴾، و﴿ خَطَايَاكُمْ ﴾، و﴿ خَطَايَانَا ﴾(٣).

وأمال حمزة والكسائي وُخلف وأبو بكر عَن عاصم من الحروف: ﴿ بَلَى ﴾ (١) يُطُونُ.

#### فصل من الإمالة في الراء

أمال أبو عمرو والكسائي والدوري عن حمزة والداجوني عن ابن ذكوان كل ألف بعدها راء مجرورة إذا كانت لامًا من الفعل كقوله: ﴿ أَبِصَارِهِمْ ﴾، و﴿ دِينَارِ ﴾، و﴿ النَّارَ ﴾، و﴿ النَّارَ ﴾، و﴿ النَّارَ ﴾، و﴿ الْفَرَارُ ﴾، و﴿ الْفَرَارُ ﴾، و﴿ الْفَرَارُ ﴾، و ﴿ الْفَرَارُ ﴾ و ﴿ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللّ

وافقهم خلف لنفسه.

وعن سليم عن حمزة فيما تكررت فيه الراء فقط، كقوله:

﴿ الأَثْمَرَارِ ﴾و ﴿ الأَشْرَارِ ﴾و ﴿ الْقَرَارُ ﴾ فقط.

مواضعه: [الأنفال: ٧].

<sup>(</sup>١) [النساء: ١٤٢]، و[التوبة: ٥٤].

<sup>(</sup>٢) المواضع المتقدمة على ترتيبها: أول مواضعه: [البقرة: ٨٣]، [الأنعام: ١٤٦]، [النور: ٣٦]، [يوسف: ٨٤] أول مواضعه: [البقرة: ٢١٤]، أول مواضعه: [البقرة: ٢١٤]، أول مواضعه: [البقرة: ٢٢٣] أيضا.

<sup>(</sup>٣) المواضع الثلاثة على ترتيبها: [العنكبوت: ١٢]، [البقرة: ٥٨]، [العنكبوت: ١٢]، [طه: ٢٣] و[الشعراء: ٥١].

<sup>(</sup>٤) أول مواضعه: [البقرة: ٨١].

<sup>(</sup>٥) من مواضعه [سورة محمد صلى الله عليه وسلم: ٣١]. · انظر الكشف (١٧٠/١)، وما بعدها، والنشر (١٧٨/٢)، وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) المواضع العشرة على ترتيبها في الكتاب: أول مواضعه: [البقرة: ٧]، [آل عمران: ٧٥] أول مواضعه: [البقرة: ٣٩]، [آل عمران: ٧٥]، [التوبة: ٤٠]، أول مواضعه [هود: ٩٥]، [النحل: ٢٥]، أول مواضعه: [إبراهيم: ٢٦].

وأمـــال الــراء مــن: ﴿ النَّصَارَى ﴾، و﴿ سُكَارَى ﴾، و﴿ الْتَرَى ﴾، و﴿ الله وني (٢). وكل راء بعدها ألف أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف والداجوني (٢). وقد اختلفوا في أحرف من هذا الباب نذكرها في مواضعها (٣) إن شاء الله.

واختلفوا في إمالة الألف إذا كانت عينًا من الفعل الماضي سواء كانت منقلبة عن ياء أم واو في: ﴿ زَادَ ﴾، و﴿ طَابَ ﴾، و﴿ خَافَ ﴾، و﴿ طَابَ ﴾، و﴿ خَابَ ﴾،

وافقه الداجوني في إمالة: ﴿ خَابَ ﴾ في أربعة مواضع:

في إبراهيم موضع، وفي طه موضعان، وفي الشمس موضع<sup>(١)</sup>.

وافقه ابن عامر في إمالة: ﴿ جَاءَ ﴾، و﴿ شَاءَ ﴾ و ﴿ زَادَ ﴾.

وافقه خلف في: ﴿ شَاءَ ﴾، و﴿ جَاءَ ﴾.

واتفقوا على التفخيم فيما كان في أوله همزة التعدية، أو حرف من حروف المضارعة كقوله: ﴿ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ ﴾، و﴿ أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾، و﴿ يَشَاءُ ﴾، و﴿ يَشَاءُ ﴾، و﴿ يَشَاءُ ﴾،

<sup>(</sup>١) المواضع الأربعة على ترتيبها في الكتاب: أول مواضعه [البقرة: ٦٢]، [النساء: ٤٣]، [الحج: ٢]، [الحج: ٢]، [التوبة: ١١١]، أول مواضعه [آل عمران: ٩٤].

<sup>(</sup>٢) انظر النشر: (٢٠٢/٢)، وما بعدها، والإتحاف: ٨٣، وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) أي مواضعها في كل سورة من سور القرآن الكريم الآتية بعد نهاية هذا الفصل.

<sup>(</sup>٤) المواضع التسعة على ترتيبها:

أول مواضعه بلفظ: ﴿ فَرَادَهُمُ ﴾ [البقرة: ١٠]، أول مواضعه [البقرة: ٢٠]، [النساء: ٤٣]، [البقرة: ١٨]، [البقرة: ١٨]، [البقرة: ١٨]، [البقرة: ١٨]، [الناء: ٢٠]، [البقرة: ١٥]، [الناء: ١٠]، [الناء: ١٠]، [الناء: ١٠]، [الناء: ١٠]، [الناء: ١٠].

 <sup>(</sup>٥) في [الأحزاب: ١٠] و[ص: ٦٣].
 انظر النشر: (٢٠٨/٢).

<sup>(</sup>٦) حرف [إبراهيم: ١٥]، [طه: ٢١، ١١١]و [الشمس: ١٠].

<sup>(</sup>٧) المواضع السنة على ترتيبها في الكتاب: [مريم: ٢٣]، [الصف: ٥] أول مواضعه: [البقرة: ٩٠] أول مواضعه [آل عمران: ٢٦] أول مواضعه [الأنعام: ٨٣]، [الأعراف: ١٥٦].

<sup>(</sup>٨) انظر النشر: (٢٠٨/٢، ٢٠٩)، والإتحاف: ٨٧.

#### ذكر

# اختلافهم في التسميت (١)

قرأ حمزة وخلف ويعقوب واليزيدي بترك التسمية بين كل سورتين مع سكتة يسيرة.

إلا أن حمزة يصل السورة بالسورة من غير سكت، إلا بين القيامة والمدثر، والانفطار والمطففين، والفجر والبلد، والعصر والهمزة (٢)، فإنه يسكت سكتة يسيرة. الباقون بالتسمية.

وأجمعوا على إثباتها في أول الفاتحة، وعلى حذفها بين الأنفال والفاضحة<sup>(٣)</sup>.

# عُكِيْا فِي الْفِي الْفِي

قرأ عاصم والكسائي وخلف ويعقوب: ﴿ مَالِكِ ﴾ بألف(١٠).

قرأ قنبل، وأبو حمدون عن الكسائي، ورويس عن يعقوب: ﴿ الصِّرَاطَ ﴾، و﴿ صَرِّرَاطَ ﴾ بالسين في جميع القرآن(٥٠).

<sup>(</sup>۱) شرع المؤلف في فرش الحروف، وهو مصدر فرش بمعنى نشر، والقراء يسمون ما قل دوره من حروف القراءات المحتلف فسيها فرشا، لأنها لما كانت مذكورة في أماكنها من السور فهي كالمفروشة بخلاف الأصول الأبواب السابقة - لأن الأصل الواحد منها ينطوي على الجميع، وسمى بعضهم الفرش فروعًا مقابلة للأصول. سراج القارئ: ١١٨، والإنتحاف: ١١٨.

<sup>(</sup>٢) انظر النشر: (١/٣٥٨).

<sup>(</sup>٣) الفاضحة: هي سورة التوبة، سميت بذلك؛ لأنها فضحت المنافقين، وكشفت أسرارهم.

قال سعيد بن جبير: سألت ابن عباس عن سورة براءة (التوبة) فقال: تلك الفاضحة، ما زال ينزل: ﴿ وَمِنْهُمْ ﴾، ﴿ وَمِنْهُمْ ﴾ حتى خفنا ألا تدع أحدًا.

انظر القرطبي (۲/ ۲۹۰۰)، ط/ دار الشعب، الإتقان: ۷۲. وانظر الاختلاف في التسمية في النشر (۳۵۸–۳۷۰)، والإتحاف: ۱۱۸–۱۲۲).

<sup>(</sup>٤) انظر النشر: (١/٠/١)، والإتحاف: ١٢٢.

<sup>(</sup>٥) انظر البحر المحيط (٢٥/١)، وإعراب القرآن للنحاس (١٢٣/١، ١٢٤)، والإنتحاف: ١٢٣. وورد حرف: ﴿ الصِّرَاطَ ﴾، و﴿ صِّرَاطَ ﴾ شاني وثلاثين مرة في القرآن الكريم وأول مواضعه [الفاتحة: ٦].

وروى الدوري عن حمزة إشمام الزاي(١) فيما كان فيه ألف ولام فقط.

الباقون عن حمزة يشمون الصاد الزاي في المعرفة والنكرة (٢). الأخرون بالصاد.

فأما الصاد إذا سكنت وأتى بعدها دال نحو: ﴿ يُصَدِرَ ﴾، و﴿ يُصَدُّقُونَ ﴾، و﴿ يُصَدِّيقُ ﴾، و﴿ يَصَدِيقَ ﴾، و﴿ تَصَدِيقَ ﴾" ونحو ذلك:

فأشم الزاي حمزة والكسائي وخلف ورويس (٤).

قرأ حمزة: ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾، و﴿ إِلَيْهِمْ ﴾، و﴿ لَدَيْهِمْ ﴾ بضم الهاء فيهن حيث وقع. الله أن الدوري عنه كسر الهاء من قوله تعالى ﴿ فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِنَ اللَّهِ ﴾ في النحل فقط (٥٠).

وقرأ يعقوب بضم كل هاء للضمير قبلها ياء ساكنة في التثنية والجمع للمذكر والمؤنث نحو: ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾، و﴿ عَلَيْهِما ﴾، و﴿ عَلَيْهِما ﴾، و﴿ فِيهِمْ ﴾، و﴿ فِيهِمْ ﴾، و﴿ فِيهِمْ ﴾، و﴿ فِيهِمْ ﴾، و﴿ إِلَيْهِما ﴾، و﴿ إِلَيْهِمَ ﴾، و﴿ إِلَيْهِمَ ﴾، و﴿ إِلَيْهِمَ ﴾، و﴿ أَيْدِيهُمَ ﴾، و﴿ أَيْدِيهُمَ ﴾، و﴿ أَيْدِيهُمَ ﴾، و﴿ أَيْدِيهُمَ ﴾، و﴿ تَرْمِيهِمْ ﴾، و﴿ مَيَاصِيهِمْ ﴾، و﴿ مَيَاصِيهِمْ ﴾، و﴿ مَيَاصِيهِمْ ﴾،

زاد رُويس عنه ضم الهاء إن سقطت الياء قبلها لعلة كقوله: ﴿ وَيُخْزِهِمْ ﴾، و﴿ إِنْ يَأْتِهِمْ ﴾، و﴿ إِنْ يَأْتِهِمْ ﴾، و﴿ إِنْ يَأْتِهِمْ ﴾، وونحو ذلك.

إلا قوله: ﴿ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ ﴾ في الأنفال(٧) فإنه بالكسر. الباقون بكسر

<sup>(</sup>۱) المراد بالإشام هنا: خلط صوت الصاد بصوت الزاي فيمتزجان فيتولد منهما حرف ليس بصاد ولا زاي. شرح ابن القاصح على الشاطبية: ٣١.

<sup>(</sup>٢) أي ما فيه ال التعريفية وما ليس فيه، وقد يعبر عنهما بالساكنة والمتحركة. انظر السبعة لابن مجاهد: ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) المواضع على ترتيبها: [الزلزلة: ١]، [الأنعام: ٤٦، ١٥٧]، [الأنفال: ٢٥]، [الحجر: ٩٤]، [يونس: ٣٧]، [يوسف: ١١١].

<sup>(</sup>٤) انظر النشر: (٣٧٠/١)، والإتحاف: ١٢٣.

<sup>(</sup>٥) آية: ١٠٦.

<sup>(</sup>٦) ﴿ أَيْدِيهِمْ ﴾ أول مواضعه: [البقرة: ٢٩]، و﴿ أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ٣٨]، ﴿ أَيْدِيَهُنَ ﴾ [يوسف: ٣١، ٥٠] و [ الممتحنة: ١٢]، و﴿ يُزكُيهِمْ ﴾ ورد خس مرات أولاها: [البقرة: ١٢٩]، ﴿ تَرْمِيهِمْ ﴾ [الفيل: ٤]، ﴿ صَيَاصِيهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٢٦].

<sup>(</sup>٧) الآية: ٢١.

انظر المصدر السابق (٢١٢/١ - ٢١٥).

الهاء<sup>(۱)</sup>.

وضم ابن كثير وأبو جعفر ميم الجمع، ووصلاها بواو في اللفظ كقوله تعالى: ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾، و﴿ إِلَيْهِمْ ﴾ ونحو ذلك.

فإن لقي ميم الجمع حرف ساكن وكان قبلها هاء قبلها ياء أو كسرة نحو:

﴿ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ ﴾، و﴿ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ ﴾، و﴿ مِنَ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ ﴾(٢)، فقرأه حمزة والكسائي وحلف بضم الهاء والميم جميعًا في الوصل.

وافقهم الداجوني عن ابن ذكوان في قوله: ﴿ مِنَ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴾، و﴿ إِلَى أَهْلِهِمُ اتّقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴾ (٣).

وقرأ أبو عمرو بكسر الهاء والميم في ذلك.

وقرأ يعقوب بضم الهاء والميم إذا كان قبلها ياء ساكنة.

فإن كان قبلها كسرة كسر الهاء والميم كأبي عمرو.

#### المورة البقرة المورة البقرة ويريخ البقرة

قرأ أبو جعفر: ﴿ الَّم ﴾، و﴿ حَم ﴾، و﴿ حَم ﴾، و﴿ حَم ﴾، و﴿ عسق ﴾ ونون وصاد وقاف (٤) بتقطيع الحروف بعضها عن بعض بسكتة يسيرة.

<sup>(</sup>۱) ضم الهاء لغة قريش والحجازيين، وكسرها لغة قيس وتميم وبني سعد. انظر النشر: (۳۷۱/۱- ۳۷۱). (۳۷۶- ۳۷۱).

<sup>(</sup>٢) المواضع الثلاثة بترتيبها: [البقرة: ٦١]، [آل عمران: ١١٢]، [البقرة: ٩٣]، [القصص: ٣٣].

<sup>(</sup>٣) الآيتان الأولى: [الذاريات: ٦٠]، والثانية: [المطففين: ٣١]، ﴿ فَاكِهِينَ ﴾ كذا بألف بعد الفاء في الأصل.

انظر [يس: ٥٥] في هذا الكتاب، وانظر الإتحاف: (٣٦٦)، والنشر (٣/ ٢٦٥، ٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) تقع هذه الحروف في أوائل السور التالية:

<sup>﴿</sup> الَّم ﴾ [البقرة، وآل عمران، والعنكبوت، والروم، ولقمان والسجدة]، ﴿ الَّمْص ﴾ [الأعراف]، ﴿ اللَّمْ َ ﴾ [يونس، وهود، ويوسف، وإبراهيم، والحجر]، ﴿ الْمَرْ ﴾ [الرعد]، ﴿ كهيعص ﴾ [مريم]، ﴿ طَه ﴾ [طه]، ﴿ طسم ﴾ [الشعراء، والقصص]، و﴿ طس ﴾ [النمل]، ﴿ يَس ﴾ [يس]، ﴿ حَم ﴾ [المؤمنين، وفصلت، والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف]، و﴿ حَم ﴾: ﴿ عسق ﴾ [الشورى]، ﴿ ن ﴾ [ن]، ﴿ صَ ﴾ [ص]، ﴿ قَ ﴾ [ق].

ويقف على صاد وقاف ونون وقفة يسيرة(١).

قرأ ابن كثير: ﴿ فِيهِ هُدِّي ﴾ بوصل الهاء بياء في اللفظ(٢).

وكذلك كل هاء كناية عن مذكر قبلها ياء ساكنة.

فإن كان قبلها ساكن غير الياء وصلها بواو في اللفظ، كقوله: ﴿ مِنْهُ ﴾، و﴿ عَنْهُ ﴾،

وافقه حفص في قوله: ﴿ وَيَخَلُدُ فيه مُهَانًا ﴾ فقط (٤٠).

قرأ ابن عامر وأهل الكوفة (٥) وروح: ﴿ أَأَتُذَرَّتُهُمْ ﴾ بتحقيق الهمزتين.

وكذلك كل همزتين متفقتين من كلمة واحدة إذا كانت الأولى للاستفهام.

الباقون بتحقيق الأولى وتليين الثانية(٦).

وفصل بينهما بألف أهل المدينة (١٧)، وأبو عمرو.

وقرأ أبو عمرو بكسر الهاء والميم في ذلك.

وقرأ يعقوب بضم الهاء والميم إذا كان قبلها ياء ساكنة.

فإن كان قبلها كسرة كسر الهاء والميم كأبي عمرو.

واختلفوا في مواضع من ذلك نذكرها إذا مررنا بها<sup>(^)</sup>.

انظر النشر: (٢/٥٥، ٥٦)، والإتحاف: (١٢٥، ١٢٦).

<sup>(</sup>٢) وكتابتها حسب لفظها: فيه ي.

انظر السيعة لابن مجاهد: ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) المواضع الأربعة على ترتيبها: ﴿ مِنْهُ أَيَاتُ مُحْكَمَاتُ ﴾ [آل عمران: ٧]، و﴿ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ﴾ [عبس: ١٠]، و﴿ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ ﴾ [النحل: ١٢١]، و﴿ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ ﴾ [الدخان: ٤٧].

<sup>(</sup>٤) انظر النشر: (١/١)، والإتحاف: ٣٤- ٣٧و ٢١١. وه يَخَلُدُ فيه مُهَانًا ﴾ من الآية ٢٩ من سورة الفرقان.

<sup>(</sup>٥) أهل الكوفة: حمزة والكسائي وعاصم وخلف.

<sup>(</sup>٦) تخفيف الهمزة الثانية وتحقيق الأولى لغة قريش وسعد بن بكر وكنانة. انظر الكتاب (١٦٧/٢)، وإعراب القرآن للنحاس (١٣٤/١).

<sup>(</sup>٧) أهل المدينة هم: نافع وأبو جعفر.

<sup>(</sup>٨) انظر النشر: (١/ ٤٨٠)، وما بعدها، والإنتحاف: ١٢٨.

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: ﴿ وَمَا يَخَدَعُونَ ﴾ بألف مضمومة الياء مكسورة الدال(١).

قرأ ابن عامر وحمزة: ﴿ فَزَادَهُمُ اللَّهُ ﴾ بالإمالة (٢).

قرأ أهل الكوفة: ﴿ بِمَا كَأْنُوا يَكْذِبُونَ ﴾ بفتاح الياء وتخفيف الذال(٣).

قرأ الكسائي ورويس: ﴿ وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ ﴾ بإشام القاف الضم (٤).

وكذلك: ﴿ غِيضَ ﴾، و﴿ حِيلَ ﴾، و﴿ حِيلَ ﴾، وو﴿ حِيهَ ﴾، و﴿ سِينَ ﴾، و﴿ سِينَ ﴾،

وافقهما ابن ذكوان في الحاء والسين(١).

وافقهم أهل المدينة في: ﴿ سِيءَ ﴾، و﴿ سِيئَتْ ﴾(٧).

قرأ ابن عامر وأهل الكوفة وروح: ﴿ السُّفَهَاءُ أَلا ﴾ مهمزتين محققتين.

وكذلك كل همزتين مختلفتين من كلمتين، وهما يجيئان على خمسة أضرب:

#### ₩ الضرب الأول:

أن تكون الأولى مضمومة والثانية مفتوحة، كقوله تعالى: ﴿ السُّفَهَاءُ أَلا ﴾، و﴿ الْبُغْضَاءُ أَبَدًا ﴾ (^).

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون﴿ وَمَا يَخَدَّعُونَ ﴾ بفتح وسكون الخاء وفتح الدال من غير ألف بعد الخاء. انظر التيسير للداني ص: ٧٢، النشر (٣٩٢/٢)، الإتحاف: ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) أي إمالة: ﴿ فَزَادَهُمُ ﴾ انظر النشر: (٢/٢٩٣)، الإنحاف: (١٢٨، ١٢٩).

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون: ﴿ يَكُنْبُونَ ﴾ بالضم والتشديد. انظر النشر: (٣٩٢/٢ و ٣٩٣)، الكشف (٢٧٢١)، والإتحاف: ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) أي إشمام كسرة القاف الضم وبياء بعدها نحو واو، وهو لغة قيس وعقيل ومن جاورهم وبلفظ بأول الفعل بحركة تامة مركبة من حركتين فجزء الضمة مقدم وهو الأقل ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر ولذا تمخضت الياء.

انظر النشر: (۳۹۲/۲)، الإتحاف: ۱۲۹، وانظر ص (۱۷۵، ۱۷٦).

<sup>(</sup>٥) المواضع الستة على ترتيبها: [هود: ٤٤]، و[سبأ: ٥٤]، و[الزمر: ٦٩]، و[الفجر: ٣٣]، و[المدل: ٢٧]. و[الزمر: ٧١، ٧٣]، و[هود: ٧٧]، و[العنكبوت: ٣٣]، و[الملك: ٢٧].

<sup>(</sup>٦) أي في: ﴿ حِيلَ ﴾، و﴿ سِيِقَ ﴾، و ﴿ سَيِّنَ ﴾، و﴿ سِيئَتْ ﴾ انظر التبصرة: ٢٤٨.

<sup>(</sup>٧) الباقون بإخلاص الكسرة.

انظر النشر: (٣٩٣/٢)، الإتحاف: ١٢٩.

<sup>(</sup>٨) الممتحنة: ٤.

#### 🕾 الضرب الثاني:

أن تكون بضد ذلك، وهو قوله: ﴿ جَاءَ أُمَّةً ﴾(١) ولا ثاني له.

#### **율 الضرب الثالث:**

أن تكون الأولى مكسورة والثانية مفتوحة، كقوله: ﴿ وِعَاءِ أَخِيهِ ﴾ (٢).

## 🕸 الضرب الرابع:

أن تكون بضد ذلك، كقوله: ﴿ شُهَدَاءَ إِذْ ﴾(١٠).

#### الضرب الخامس: الله المساد

أن تكون الأولى مضمومة والثانية مكسورة، نحو: ﴿ يَشَاءُ إِنَّ ﴾(1) ولا ضد لها.

الباقون بتحقيق الأولى وتليين الثانية (٥)، إلا أن تكون مفتوحة قبلها ضمة أو كسرة، أو مكسورة قبلها ضمة، فإنها تقلب إذا انفتحت وانضم ما قبلها واوًا مفتوحة، وإذا انكسرت (١) ياء مفتوحة.

فأما إذا انكسرت وانضم ما قبلها، فإن الرهاوي يجعلها بين بين، الأخرون يقلبونها واوًا مكسورة (٢).

قرأ الكسائي: ﴿ طُغْيَانِهِمْ ﴾، و﴿ أَذَانِهِمْ ﴾، و﴿ أَذَانِهَا ﴾ بالإمالة(^).

قرأ إسماعيل: ﴿ اشْتَرَوُ النَّصُّلالَةَ ﴾ بتخفيف ضمة الواو حيث كان.

قرأ أبو عمرو والكسائي ورويس: ﴿ الْكَافِرِينَ ﴾ بالإمالة إذا كان جمعًا سالمًا في الخفض والنصب.

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ٤٤.

<sup>(</sup>۲) يوسف: ۷٦.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٣٣.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٣، والنور: ٥٥، وفاطر: ١.

<sup>(</sup>٥) وتليينها عندهم أن تجعل في الضرب الثاني والرابع بين بين أي بين الهمزة والياء، وفي الأول تبدل واوًا محضة، وفي الثائثة ياء كذلك، واختلف القراء في الضرب الخامس فذهب بعضهم إلى أنها تبدل واوًا خالصة مكسورة، وهذا مذهب جمهور القراء.

انظر النشر: (٨/٢- ١٢)، والإنتحاف: ٥٣،٥٣.

<sup>(</sup>٦) أي: انكسر ما قبلها.

<sup>(</sup>٧) ذكرت الأمثلة في الأضرب الخمسة.

<sup>(</sup>٨) انظر النشر: (٢/٢٨)، و ﴿ أَذَانِهِمْ ﴾ [البقرة: ١٩] و ﴿ أَذَانِنَا ﴾ [فصلت: ٥].

وافقهم روح في قوله تعالى: ﴿ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴾ (١). قرأ ابن عامر وحمزة وخلف: ﴿ شَاءَ ﴾، و﴿ جَاءَ ﴾ بالإمالة(٢).

قرأ رويس: ﴿ لَذَهَبَ بِسَمِعِهِمْ ﴾، و﴿ الْكِتَابَ بِالْحَقَ ﴾ بعد السبعين والمائة من هذه السورة، و﴿ الصَّاحِبِ بِالْجَنَبِ ﴾، و﴿ فَلا أَنسَابَ بَينَهُمْ ﴾، و﴿ مِنَ جَهَنَم مِهَادٌ ﴾، و﴿ جَعَلَ لَكُمُ ﴾ جميع ما في سورة النحل وهو شانية مواضع (٢)، و ﴿ كَى نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴾، و﴿ إِنَّكَ كُتْت ﴾، و﴿ لا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا ﴾، و﴿ إِنَّكَ كُتْت ﴾، و﴿ لا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا ﴾، و﴿ إِنَّكُ هُو ﴾ جميع ما في سورة: والنجم، وهو أربعة مواضع، بالإدغام فيهن (٤).

وَأَدَغُم القَاضِي: ﴿ الْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ﴾، و﴿ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ﴾، وأدغم: ﴿ طُبِعَ عَلَى الْأَرْضِ ﴾، وأدغم: ﴿ جَاوَزَهُ هُوَ ﴾ فقط. وأدغم روح: ﴿ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ ﴾ فقط (٥٠).

﴿ فَأَحْيَاكُمْ ﴾ ذكر(١).

قرأ يعقوب : ﴿ تُرْجَعُونَ ﴾، وما جاء منه إذا كان من رجوع الآخرة(٧)، بفتح

<sup>(</sup>١) [النحل: ٤٣]، وانظر النشر: (٢/٩٠١ - ٢١١)، والإنحاف: ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر حرف: ﴿ شَاءَ ﴾، و﴿ جَاءَ ﴾ آخر (فصل من الإمالة في الراء) وانظر النشر: (٢٠٨/٢، ٢٠٩)، والإتحاف: ١٣٠، ١٣١.

<sup>(</sup>٣) أي إن: ﴿ جَعَلَ لَكُمُ ﴾ وردت في سورة النحل في شانية مواضع وهي جميع ما في السورة. انظر النشر: (١/٥/١).

<sup>(</sup>٤) هذا الإدغام هو ما يسمى بـ (الإدغام الكبير)، وهو ما كان الأول من الحرفين فيه متحركًا، سواء كانا مثلين أم جنسين أم متقاربين وفي الأمثلة التي أوردها المؤلف حرفان متماثلان أولهما في آخر كلمة والآخر في أول أحرى. انظر (باب اختلافهم في الإدغام الكبير)، في النشر (٣٧٤/١)، وما بعدها والإنحاف: ٢٤ و ٣١١.

الحروف المذكورة على ترتيبهما: [البقرة: ٢٠]، و[البقرة: ٢٧٦]، و[النساء: ٣٦]، و[المؤمنون: ١٠١]، و[الأعراف: ٤٦]، و[النحل: ٢٧]، و[طه: ٣٣، ٣٤، ٣٥]، و[النمل: ٣٧]، و[النجم: ٤٤، ٣٨، ٤٩].

<sup>(</sup>٥) ﴿ الْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ﴾ [البقرة: ١٧٥]، و﴿ نَزَّلُ الْكِتَابَ ﴾ [البقرة: ١٧٦]، و﴿ طُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ [التوبة: ٨٧] و ﴿ جَاوَزَهُ عَلَى الأَرْضِ ﴾ [الحج: ٦٥] و ﴿ جَاوَزَهُ هُوَ ﴾ [الحج: ٦٥]، و ﴿ جَاوَزَهُ هُو ﴾ [النساء: ٣٦].

<sup>(</sup>٦) انظر حرف: ﴿ أَخَيَا ﴾، و﴿ مَحْيَاى ﴾، و﴿ مَحْيَاهُمْ ﴾ في باب الإمالة.

<sup>(</sup>٧) وهو كل فعل أوله ياء أو تاء المضارعة إذا كان من رُجوع الآخرة نحو: ﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾،

حروف المضارعة وكسر الجيم.

وافقه ابن عامر وحمزة والكسائي وحلف في: ﴿ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾ (١). وافقه أبو عمرو في: ﴿ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ﴾ (٢).

وافقه حمزة والكسائي وحلف في: ﴿ أَنَّكُمْ إِلَّيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾(٣).

وافقه نافع وحمزة والكسائي وخلف في: ﴿ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴾ في القصص (٤).

وضم نافع وحفص الياء من قوله تعالى: ﴿ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ ﴾ وفتحا الجيم (°).

قرأ أبو عمرو، وأبو جعفر، ونافع، والكسائي: ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء في المذكر،: ﴿ وَهُوَ ﴾ وأبو خعفر، وإذا كان قبل الهاء واو أو فاء أو لام، كقوله: ﴿ وَهُوَ ﴾، و﴿ فَهُوَ ﴾، و﴿ فَهُو ﴾،

فإن كان قبلها غير ذلك فإنهم اتفقوا على ضمها في المذكر وكسرها في المؤنث (^)، إلا في موضعين من سورة البقرة: ﴿ أَنْ يُمِلَّ هُوَ ﴾ وفي القصص: ﴿ ثُمَّ هُو يَوْمَ الْقَصِص: الْقِيَامَةِ ﴾ فسكن الهاء فيهما أبو جعفر (٩).

وافقه الكسائي وإسماعيل عن نافع في: ﴿ ثُمَّ هُو كَ فِي القصص فقط.

ووقف يعقوب على: ﴿ هُو ﴾ بهاء ساكنة ، مثل: ﴿ كَأَنَّهُ هُوَ ﴾ ، و﴿ مَا هِيَهْ ﴾ ونحو ذلك.

و﴿ يُرْجَعُ الْأَمْرُ ﴾ الآتي. الإتحاف: ١٣١.

<sup>(</sup>١) ورد الحرف ست مرات في القرآن الكريم وأول مواضعه [البقرة: ٢١٠].

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٨١.

<sup>(</sup>٣) المؤمنون: ١١٥.

<sup>(</sup>٤) آية: ٣٩.

<sup>(</sup>٥) انظر النشر: (٢/٤٣٣)، والإنتحاف: (١٣١، ١٣٢)، والحرف المذكور [هود: ١٢٣].

<sup>(</sup>٦) إسكان الهاء لغة نجد. انظر الإتحاف: ١٣٢.

<sup>(</sup>٧) هذه المواضع على ترتيبها : [البقرة: ٢٩]، و[البقرة: ١٨٤]، و[آل عمران: ٦٢]، و[الحــج: ٨٤]، و[البقرة: ٧٤]، و[العنكبوت: ٦٤].

<sup>(</sup>٨) على الأصل وهي لغة أهل الحجاز. الإنحاف: ١٣٢.

<sup>(</sup>٩) انظر النشر: (٢/٥٩٥).

وكذلك: ﴿ عَمُّ ﴾، و﴿ فِيمَ ﴾ أَ

زاد القاضي فوقف بالهاء في ضمير المؤنث في: ﴿ هُنَّ ﴾ ((هُنَّهُ)).

وكذلك في: ﴿ ثُمَّ ﴾ ((ثُمَّهُ)) و ﴿ لِمَ أَذِنْتَ ﴾ ((لمَهُ)) و ﴿ فَيِمَ ﴾ ((فبمه)) و ﴿ مِمًّا ﴾ ((ممه)).

وكذلك ما هو للندبة كقوله ((يا ويلتاه)) و ((يا حسرتاه)) و ((يا أسفاه))(۲).

وكسر الهاء في: ﴿ يُلْهِهِمُ الأَمَلُ ﴾ في الحجر و ﴿ يُغَنِهِمُ اللَّهُ ﴾ في النور و﴿ قِهِمُ السَّيْمَاتِ ﴾، و ﴿ قِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴾(٢).

قرأ ابن عامر وأهل الكوفة وروح: ﴿ هَوُلا ۚ إِنْ كُنْتُمْ ﴾ وكل همزتين متفقتين (٤) من كلمتين بتحقيقهما.

وهما يجيئان على ثلاثة أضرب:

مكسورتين كقوله: ﴿ هَوُلاهِ إِنْ كُنْتُمْ ﴾، و﴿ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ ﴾ ونحو ذلك (٥).

ومفتوحتين كقوله: ﴿ جَاءَ أَجَلُهُمْ ﴾، و﴿ شَاءَ أَنشَرَهُ ﴾ ونحو ذلك (١٠). ومضمومتين كقوله: ﴿ أُولِياءً أُولَئِكَ ﴾ (٧) وليس غيرها.

<sup>(</sup>۱) ﴿ كَأَنَّهُ هُوَ ﴾ [النمل: ٤٢]، و﴿ وَمَا هِيَ ﴾ [هود: ٨٣] و ﴿ عَمَّ ﴾ [النبأ: ١]، ﴿ فَبِمَ ﴾ [النساء: ٩٧].

<sup>(</sup>٢) ﴿ هُنَ ﴾ [المحادلة: ٢]، ﴿ ثُمَّ ﴾ [الأنعام: ١]، ﴿ لِمَ أَذِنَتَ ﴾ [التوبة: ٤٣]، ﴿ ممَّ ﴾ [الطارق: ٥]، ﴿ يَا وَيُلَتَى ﴾ [المائدة: ٣١] و[هود: ٧٢]، و[الفرقان: ٢٨]، ﴿ يَا حَسَرَتًا ﴾ [الزمر: ٥٦]، ﴿ يَا أَسَفَى ﴾ [يوسف: ٨٤].

انظر النشر: (۲/۲۹۷ - ۲۹۹، ۳۹۰، ۳۹۳)، والإتحاف: ۱۳۲.

<sup>(</sup>٣) ﴿ يُلْهِهِمُ ﴾ [الحجر: ٣]، و﴿ يُغَنِهِمُ ﴾ [النور: ٣٢]، ﴿ قِهِمْ عَذَابَ ﴾ [غافر: ٧]، ﴿ وَقِهِمُ السّيّئات ﴾ [غافر: ٩].

<sup>(</sup>٤) أي: متفقتان في نوع الحركة كما سيأتي في أضربها.

<sup>(</sup>٥) ﴿ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ ﴾ [النور: ٣٣].

<sup>(</sup>٦) ﴿ جَاهَ أَجَلُهُمْ ﴾ ورد أربع مرات وأولاها [الأعراف: ٣٤] أما: ﴿ شَاءَ أَنشَرَهُ ﴾ ففي [عبس: ٢٢].

<sup>(</sup>٧) الأحقاف: ٣٢.

وقرأ أبو عمرو بحذف الأولى وتحقيق الثانية من طريق ابن مجاهد، وبتحقيق الأولى وحذف الثانية من طريق الحمامي.

وقرأ نافع والبزي بقلب الأولى إلى الياء وتحقيق الثانية في المكسورتين، وإلى الواو في المضمومتين، وحذف الأولى من المفتوحتين (١).

وقرأ أبو جعفر وقنبل ورويس بتحقيق الأولى وتليين الثانية وجعلها بين بين. واختلفوا من ذلك في: ﴿ بِالسُّوءِ إِلا ﴾ ونذكره في موضعه إن شاء الله(٢). قرأ أبو جعفر: ﴿ لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا ﴾ بضم التاء حيث وقع(٣).

وروى الحنبلي الإشارة إلى ضم التاء (٢٠). قرأ حمزة: ﴿ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ ﴾ بألف وتخفيف اللام (٥٠).

قرأ ابن كثير: ﴿ فَتَلَقَّى أَدَمُ ﴾ بنصب الميم: ﴿ مِن رَبُهِ كَلِمَاتٍ ﴾ برفع التاء<sup>(١)</sup>.

قرأ يعقوب: ﴿ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ بفتح الفاء من غير تنوين حيث وقع(٢).

<sup>(</sup>١) في المضمومتين قرأ نافع والبزي بقلب الأولى إلى الواو مع تحقيق الثانية، وفي المفتوحتين قرءا بحذف الأولى وتحقيق الثانية. انظر في ذلك النشر (٤/٢)، والإتحاف: ٥١.

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل ذلك في النشر (٢/ ٣– ٨)، والإنحاف: (٥١، ٥١). وانظر: ﴿ بِالسُّوءِ إِلا ﴾ [يوسف: ٥٣] في كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٣) ضم التاء في: ﴿ الْمَلائِكَةِ ﴾ حالة الوصل إتباعًا لضم الجيم في: ﴿ اسْجُدُوا ﴾ وتلك لغة أزد شنوءة. انظر النشر: (٣٩٧/٢).

ورد حسرف: ﴿ لِلْمَلائِكَةِ أَسْجُدُوا ﴾ في خمسة مواضع من القسرآن الكريم [البقرة: ٣٤]، و[الأعراف: ١١]، و[الإسراء: ٦١]، و[الكهف: ٥٠]، و[طه: ١١٦]، (المعجم: ٣٣٤).

 <sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بإخلاص كسر التاء جرًا.
 انظر النشر: (٣٩٨ – ٣٩٦/١)، والإتحاف: ١٣٤.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون: ﴿ فَأَزَلُّهُ مَا ﴾ بتشديد اللام من غير ألف من زله إذا أوقعه في الزلل. انظر النشر: (٩٨/٢)، الإنحاف: ١٥٤، السبعة: ١٥٤.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون برفع: ﴿ آَدَمُ ﴾ على الفاعلية ونصب: ﴿ كَلِمَاتٍ ﴾ بكسر التاء على المفعولية لأنه جمع مؤنث سالم.

انظر النشر: (٣٩٨/٢)، الإتحاف: ١٣٤.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بالرفع والتنوين على إلغاء (لا) النشر (٣٩٩/٢)، الإتحاف: ١٣٥، ١٣٥. ورد: ﴿ لا خَرَفٌ ﴾ في القرآن الكريم أربع عشرة مرة أولاها: [البقرة: ٣٨]. المعجم: ٢٤٧ و٢٤٨.

قرأ أبو جعفر: ﴿ إِسْرَائِيلَ ﴾ بتليين الهمزة التي بعد الألف حيث وقع(١).

قرأ الوراق عن الكسائي: ﴿ أُوَّلَ كَافِرٍ ﴾ بالإمالة هنا فقط(٢).

قرأ ابن كثير وأهل البصرة(٣): ﴿ وَلَا يُقْبَلُ مَنْهَا ﴾ بالتاء(١٠).

قرأ أهل البصرة وأبو جعفر: ﴿ وَاعَدْنَا ﴾ بغير ألف قبل العين هنا وفي الأعراف و طه<sup>(٥)</sup>.

قرأ ابن كثير وحفص ورويس: ﴿ ثُمَّ اتَّخَدْتُمُ ﴾، و﴿ أَخَذْتُمْ ﴾ بإظهار الذال وما جاءِ منه<sup>(۱)</sup>.

روى الدوري عن الكسائي: ﴿ بَارِئِكُمْ ﴾ بالإمالة في الموضعين(٧).

وأسكن الهمزة أبو عمرو إلا ابن مجاهد عنه؛ فإنه كسرها كالآخرين (^).

قرأ أهل المدينة(٩): ﴿ يَغْفِرُ لَكُمْ ﴾ بياء مضمومة وفتح الفاء.

وقرأ ابن عامر بتاء مضمومة وفتح الفاء.

وقرأ الباقون بنون مفتوحة وكسر الفاء<sup>(١٠)</sup>.

(١) وقرأ الباقون بتحقيقها. النشر (٢٥/٢)، الإتحاف: ١٣٥.

حرف: ﴿ إِسْرَائِيلَ ﴾ ورد ثلاثا وأربعين مرة وأول مواضعه [البقرة: ٤٠]، المعجم: ٣٣.

(٢) النشر (٢/٦/٢).

(٣) أهل البصرة: أبو عمرو ويعقوب.

(٤) وقرأ الباقون بالياء، لأن تأنيث الشفاعة ليس حقيقيًا فلك في الفعل التذكير والتأنيث، وكذلك لوقوع الفصل بين المؤنث وفعله، كقوله تعالى: ﴿ لئلا يَكُونَ للنَّاسَ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ﴾ [البقرة: . 10.

انظر النشر: (٤٠٠/٢)، الإتحاف: ٣٥.

(٥) وقرأ الباقون بالألف من المواعدة. النشر (٤٠٠/٢)، والإنحاف (١٣٥، ١٣٦).

حرف الأعراف: ١٤٢، ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَٱتْمَمْنَاهَا بِعَشْر ﴾.

وحَرف طه: ٨٠: ﴿ وَوَاعَدَنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ ﴾. (٦) انظر حرفي: ﴿ اتَّخَدْتُمُ ﴾، و﴿ أَخَدْتُمْ ﴾ في بأب الإدغام والإظهار من هذا الكتاب.

(٧) انظر النشر: (١٨٢/٢)، الموضعان في الآية: ٥٤ نفسها.

(٨) انظر حرف: ﴿ يَأْمُرُكُمْ ﴾ [البقرة: ٦٧] من كتابنا هذا.

وراجع في ذلك النشر (٢/٠٠٠ - ٤٠٤)، والإتحاف: ١٣٦.

(٩) أهل المدينة: نافع وأبو جعفر.

<sup>(</sup>١٠) قراءة أهل المدينة وابن عامر على البناء للمجهول، وقراءة الباقين على البناء للمعلوم. النشر (٢/ ٤٠٤ و ٤٠٥)، والإتحاف: ١٣٧.

وأدغم الراء في اللام من: ﴿ يَغْفِرُ لَكُمْ ﴾، و﴿ اصَطَبِرُ لِعِبَادَتِهِ ﴾ وما جاء منه، إذا سكنت الراء وأتى بعدها اللام اليزيدي وشجاع في إظهاره بالإظهار، وفي إدغامه الكبر بإدغامه (١).

قرأ الكسائي: ﴿ خَطَايَاكُمْ ﴾، و﴿ خَطَايَاهُمْ ﴾، و﴿ خَطَايَاهُمْ ﴾، و﴿ خَطَايَانَا ﴾ بالإمالة وما جاء منه(٢).

قرأ نافع: ﴿ النَّبِيِّينَ ﴾، و﴿ النُّبُوَّةَ ﴾، و﴿ الأَنْبِيَاءَ ﴾، وما جاء منه، بالهمز، الا في موضعين من الأحزاب وهما:

﴿ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ ﴾، و﴿ إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﴾ فإنهما بغير همز كالجماعة (٣).

وأمسال السراء الستي بعسد الألسف مسن: ﴿ النَّـصَارَى ﴾، و﴿ أُسَارَى ﴾، و﴿ سُكَارَى ﴾.

وكذلك كل راء بعدها ألف كقوله: ﴿ ذَكْرَى ﴾، و﴿ بُشَرَى ﴾، و﴿ اَفْتَرَى ﴾، و﴿ اَفْتَرَى ﴾، و﴿ اَفْتَرَى ﴾، و﴿ لِلْهُسِرَى ﴾، و﴿ لِلْهُسِرَى ﴾، وخلف والكسائي وخلف والداَجوني عن ابن ذكوان (٤٠).

قرأ أهل المدينة: ﴿ الصَّابِئِينَ ﴾، و﴿ الصَّابِئُونَ ﴾ بغير همز (٥٠).

<sup>(</sup>١) روي عن أبي عمرو إدغام الراء الساكنة مع اللام، كما روي عنه الإظهار، وكلا الوجهين صحيح عنه.

انظر النشر: (۱۰۱/۲)، والإنحاف: ۱۳۷، وطبقات القراء (۳۲٤/۱)، وانظر حرف: ﴿ يَغْفِرُ لَكُمْ ﴾ في باب الإدغام والإظهار، وتعريف الإدغام الكبير ضمن قراءة: ﴿ لَلَهَبَ بِسَمْعِهِمْ ﴾ [البقرة: ۲۰] من كتابنا هذا.: ﴿ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ﴾ [مريم: ٦٥].

<sup>(</sup>٢) انظر الحروف الثلاثة آخر باب الإمالة، وانظر السبعة: ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) والباقون بياء مشددة في المفرد وجمع السلامة، وفي جمع التكسير بياء محففة، وفي المصدر بواو مشددة مفتوحة. النشر (٣/٢)، والإنحاف: ١٣٨، ﴿ النَّبِيِّبَ ﴾ و﴿ النَّبُوَّةَ ﴾ و﴿ الأَنْبِيَاءَ ﴾ أول مواضعها على الترتيب: [البقرة: ٦١]، [آل عمران: ٧٩]، [البقرة: ٩١]. وحرفا الأحزاب في ٥٠، ٥٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: فصل من الإمالة في الراء. من كتابنا هذا. الحروف الثمانية على ترتيبها:

<sup>[</sup>البقرة: ٦٢]، و[البقرة: ٨٥] أيضا، و[النساء: ٤٣]، و[الأنعام: ٦٨]، و[البقرة ٩٧]، و[آل عمران: ٩٤]، و[الليل: ١٠]، و[الأعلى: ٨].

<sup>(</sup>٥) انظر حرفي: ﴿ الصَّالِئينَ ﴾، و﴿ الصَّالِئُونَ ﴾ في باب الهمز المتحرك.

قرأ أبو عمرو إلا الحمامي عن اليزيدي عنه: ﴿ يَأْمُرُكُمْ ﴾، و﴿ يَنْصُرُكُمُ ﴾ بسكون الراء حيث وقع(١).

قرأ حمزة وخلف وإسماعيل<sup>(٢)</sup>: ﴿ هُزُوا ﴾ بسكون الزاي، وكذلك: ﴿ كُفُواً ﴾ وافقهم يعقوب في: ﴿ كُفُواً ﴾ فقط<sup>(٣)</sup>.

وكلهم حقق الهمزة فيهما؛ إلا حفصًا وابن يزداد عن أبي جعفر فإنهما قلباها إلى الواو<sup>(٤)</sup>.

قرأ أبو جعفر إلا الحنبلي عنه وإسماعيل: ﴿ الأن ﴾ بتخفيف الهمزة (٥).

وأما الذي (١) في يونس فإنه حففهما أبو جعفر ونافع إلا الحلواني من طريق الحمامي عنه.

قرأ ابن كثير: ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾، و﴿ أَفْتَطْمَعُونَ ﴾ بالياء، رأس أربع وسبعين آية (٢).

قرأ أبو جعفر: ﴿ إِلا أَمَانِيُّ ﴾ بتخفيف الياء وفتحها.

وكذلك: ﴿ أَمَانِيُّهُمْ ﴾، و﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيُّكُمْ وَلا أَمَانِيٌ ﴾، و﴿ غَرَّتُكُمُ الأَمَانِيُّ ﴾ بتخفيف الياء وسكونها.

<sup>(</sup>١) انظر النشر: (٢/ ٤٠٠ - ٤٠٤)، الإتحاف: ١٣٦. وانظر حرف: ﴿ بَارِئِكُمْ ﴾ [البقرة: ٥٤] من كتابنا هذا.

وقع: ﴿ يَأْمُرُكُمْ ﴾ في سبعة مواضع من القرآن الكريم أولها أعلاه، أما: ﴿ يَنْصُرُكُمُ ﴾ مرفوعة وبحزومة، ففي سبعة مواضع أولها: [آل عمران: ١٦٠]، المعجم [٧٠٢، ٧٠٢].

<sup>(</sup>٢) أسكن الزاي من: ﴿ هُزُواً ﴾ حمزة وخلف، والفاء من: ﴿ كُفُوا ﴾ حمزة وخلف ويعقوب ولم يذكرها إسماعيل. انظر النشر: (٤٠٦/٢)، والإنحاف: ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بضم الزاي من: ﴿ هُزُواً ﴾ والفاء من: ﴿ كُفُواً ﴾ والضم والإسكان لغتان. انظر الإتحاف: ١٣٨، الكشف (٢٤٧/١، ٢٤٨).: ﴿ كُفُواً ﴾ [الإخلاص: ٤].

<sup>(</sup>٤) انظر النشر: (٤٠٦/٢)، الإتحاف: ١٣٨.

<sup>(</sup>٥) انظر النشر: (٣٧/٢)، والإنحاف: ١٣٩.

<sup>(</sup>٦) حرف: ﴿ الأن ﴾ ورد مرتين في يونس في الآيتين: ٥١، و ٩١. المعجم ١٠٩.

<sup>(</sup>٧) لا خلافُ في: ﴿ أَفَتَطْمَعُونَ ﴾ أنها بالتاء، إنها الخلاف في: ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ رأس الآية ٧٤ من سورة البقرة، وقرأها الباقون بتاء المخاطبة.

انظر النشر: (٤٠٨/٢) و ٤٠٨)، والإتحاف: ١٣٩.

وبتخفيف الياء أيضا في﴿ أَمْنيُّته ﴾ وفتحها(١).

قرأ أهل المدينة: ﴿ خَطِيتُتُهُ ﴾ على الجمع (٢).

قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: ﴿ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ﴾ بالياء(٣).

قرأ حمزة والكسائي وخلف ويعقوب: ﴿ مُسنًا ﴾ بفتح الحاء والسين(١٠).

قرأ أهل الكوفة: ﴿ تَطْلَهُرُونَ ﴾ بتخفيف الظاء.

وفي التحريم: ﴿ تَظَاهَرَا ﴾<sup>(٥)</sup>.

قرأ حمزة: ﴿ أَسْرَى ﴾ بفتح الهمزة وسكون السين من غير ألف بعدها(١).

قرأ أهلَ المدينة وعاصم والكسائي ويعقوب: ﴿ تُفَادُوهُمْ ﴾ بألف مع ضم لتاء(٧).

قرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر ويعقوب وخلف: ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾، و﴿ أُولَئِكَ ﴾

انظر النشر: (٤٠٩/٢)، الإتحاف: ١٤٠، السبعة ١٦٢، التيسير: ٧٤.

(٣) وقرأ الباقون: ﴿ تَعْبُدُونَ ﴾ بالتاء.

انظر النشر: (٤٠٩/٢ و٤١٠). الإنحاف: ١٤٠.

- (٤) في: ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسَنًا ﴾ وقرأ الباقون بضم الحاء وإسكان السين بفتح الحاء والسين. النشر (٤) في: ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسَنًا ﴾ التيسير: ٧٤، الكشف (٢٥٠/١).
- (٥) على حذف إحدى التاءين، وقرأ الباقون بتشديد الظاء على إدغام التاء في الظاء. النشر (٢٠٠/١)، الإتحاف: ١٤٠، السبعة: ١٦٣، الكشف (٢٥٠/١)، آية التحريم : ٤: ﴿ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاً، وَجَبِرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾.
  - (٦) وقرأ الباقون ((أسارى)) بضم الهمزة مع ألف بعد السين.

انظر النشر: (۲۱۰/۲)، الابتحاف: ۱۱۱، السبعة: ۱۲۱، حجة أبي زرعة ۱۰۶، الكشف انظر النشر: (۲۰۲، ۲۰۲)، حجة ابن خالویه ۸۶.

(٧) وقرأ الباقون: ﴿ تُفَادُوهُمْ ﴾ بفتح التاء وسكون الفاء من غير ألف.

انظر النشر: (٢/١/٢)، الإتحاف: ١٤١، حجة أبي زرعة ١٠٤ و١٠٥ وحجة ابن خالويه ٨٤.

<sup>(</sup>۱) وقرأ الباقون بتشديد الياء فيهن وإظهار الإعراب. النشر (۲۰۹/۲)، والإنحاف: ۱۳۹، وهر أَمَانِيُّهُمْ ﴾ وهر أَمَانِيُّهُمْ ﴾ [النساء: ۱۲۳]، ﴿ الأَمَانِيُّ ﴾ [النساء: ۱۲۳]، ﴿ الأَمَانِيُّ ﴾ [الحديد: ١٤]، و ﴿ أَمَانِيُّ ﴾ [الحديد: ١٤]، و ﴿ أَمَانِيُّهُ ﴾ [الحديد: ١٤]، و ﴿ أَمَانِيُّهُ ﴾ [الحديد: ٢٧٤].

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون: ﴿ خَطيتُتُهُ ﴾ على الإفراد.

رأس خمس وثمانين آية، بالياء<sup>(١)</sup>.

قرأ ابن كثير: ﴿ الْقُدُسِ ﴾ بسكون الدال حيث وقع(٢).

قرأ ابن كثير وأهل البصرة: ﴿ أَنَ يُنزُّلَ ﴾ وما جاء منه، بالتخفيف (٣) إذا كان فعلا مستقبلا في أوله تاء أو ياء أو نون.

إلا أن ابن كثير تفرد بالتخفيف في قوله تعالى: ﴿ قَادِرٌ عَلَى أَتَ يُنَزِّلَ آيةً ﴾ في الأنعام (٤).

وتفرد أهل البصرة بالتخفيف في الموضعين اللذين في سبحان (٥) وهما قوله تعالى: ﴿ وَنُتَزِّلُ مِنَ الْقُرْآَتِ ﴾ و ﴿ حَتَّى تُنَزِّلُ عَلَيْنَا ﴾(١).

وأما الذي في النحل قوله تعالى: ﴿ أَعَلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ ﴾ (٧) فخففه ابن كثير وأبو عمرو.

ووافقهم حمزة والكسائي وحلف في تخفيف قوله تعالى: ﴿ وَلَيْزَلُ الْغَيْثَ ﴾ في لقمان وعسق<sup>(٨)</sup>.

واتفقوا على تشديد قوله تعالى: ﴿ وَمَا نُنَزُّلُهُ إِلَّا بِقَدَرِ مَعْلُومٍ ﴾ (٩).

ورد حرف ((القدس)) أربع مرات في القرآن الكريم: البقرة: ۸۷، ۲۰۳، المائدة ۱۱۰، والنحل: ۲۰۱، المعجم: ۵۳۸.

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون: ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ بالتاء. النشر (٢١١/٢)، الإنحاف: ١٤١.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بضمها، انظر النشر: (٢/٢٠٤)، الإتحاف: ١٤١.

<sup>(</sup>٣) انظر النشر: (١/٢).

<sup>(</sup>٤) آية: ٣٧.

<sup>(</sup>٥) هي سورة الإسراء، وتسمى سورة سبحان وسورة بني إسرائيل، الإتقان: ٧٢/١.

<sup>(</sup>٦) الحرف الأول رقمه : ٨٢، والثاني: ٩٣.

<sup>(</sup>٧) آية: ١٠١.

<sup>(</sup>٨): ﴿ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ ﴾: [لقمان: ٣٤]، و﴿ يُنزِّلُ الْغَيْثَ ﴾ [عسق: ٢٨] الشورى المفتتحة بـ:﴿ حَم \* عسق ﴾.

<sup>(</sup>٩) الحجر: ٢١.

والباقون بتشديد الزاي مع فتح النون مضارع (نُزِّلُ) المتعدي بالتضعيف. النشر (٢١١/٢)، الإتحاف: ١٤٣.

قرأ يعقوب: ﴿ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ بالتاء(١).

قرأ ابن كثير ((جبريل)) بفتح الجيم وكسر الراء وبعدها ياء ساكنة من غير همز.

وقرأ حمزة والكسائي وخلف بفتح الجيم والراء وبعدها همزة مكسورة بعدها ياء ساكنة بوزن جبرعيل.

وقرأ أبو بكر كذلك، إلا أنه حذف الياء بعد الهمزة فتصير مثل جبرعل، الباقون بكسر الجيم، والراء وبعدها ياء ساكنة من همز $^{(7)}$ ، وكذلك اختلافهم في الحرف الثاني وفي سورة التحريم $^{(7)}$ .

قرأ أهل البصرة وحفص: ﴿ وَمِيكَالَ ﴾ بغير همز ولا ياء (١٠).

وقرأ أهل المدينة بهمزة مكسورة بعد الألف مثل: ميكاعل.

الباقون بإثبات ياء ساكنة بعد الهمزة مثل: ميكاعيل (°).

قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف: ﴿ وَلَكِنَ الشَّيَاطِينَ ﴾، و﴿ وَلَكِنَ الشَّيَاطِينَ ﴾، و﴿ وَلَكِنَ اللَّهَ وَلَكِنَ اللَّهَ وَلَكِنَ اللَّهَ وَكُنْ اللَّهَ رَمَى ﴾ بتخفيف النون وكسرها ورفع الاسم بعدها (أ). قرأ ابن عامر: ﴿ مَا نَتْسَمَ ﴾ بضم النون وكسر السين (٧).

قرأ ابن كثير وأبو عمرو: ﴿ أَوْ نُنْسِهَا ﴾ بفتح النون والسين وإثبات همزة ساكنة بعد السين (^).

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بياء الغيب. النشر (٢/٢)، الإنحاف: ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) انظر النشر: (٢/٢)، ٤١٣)، الإتحاف: ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) ورد حرف: ﴿ جِبْرِيلَ ﴾ في القرآن الكريم ثلاثة مرات: [البقرة: ٩٧، ٩٧] و[التحريم: ٤].

<sup>(</sup>٤) أي بغير همز ولا ياء بعد الألف.

انظر النشر: (٤١٣/٢) الكشف (٢/٥٥/٢).

 <sup>(</sup>٥) انظر حرف: ﴿ حِبْرِيلَ ﴾ في الآية السابقة والنشر (٤١٣/٢)، والإنتحاف: ١٤٤، والكشف (١/
 ٢٥٥).

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بتشديد النون ونصب الاسم بعدها على إعمالها. انظر: النشر (٢/٣١٦، ١٤٤) الإتحاف: ١٤٤، السبعة (١٦٨، ١٦٨)، الكشف (٢/٦٥)، الحرفان الأخيران في [الأنفال: ١٧].

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بفتح النون والسين من نسخ، النشر (٢١٤/٢)، الإتحاف: ١٤٥، الكشف (٧/١٠).

<sup>(</sup>٨) والباقون: ﴿ نُنْسِهَا ﴾ بضم النون وكسر السين من غير همز من النسيان أي الترك. انظر النشر: (٢/٤)، الإتحاف: ١٤٥، السبعة: ١٦٨، حجة أبي زرعة ١١٠، ١١٠، حجة

قرأ ابن عامر: ﴿ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ ﴾ بغير واو (١).

وقرأ ابن عامر: ﴿ فَيكُونُ ﴾ بنصب النون هنا، وقبل الخمسين من آل عمران، وفي النحل، وفي مريم، وفي يس والمؤمن (٢).

وافقه الكسائي في النحل ويس<sup>(٣)</sup>.

قرأ نافع ويعقوب: ﴿ وَكَا تُسْأَلُ ﴾ بفتح التاء وسكون اللام(٤).

قرا ابن عامر إلا النقاش: ﴿ إِبْرَاهِيمَ ﴾ بألف (٥)، في ثلاثة وثلاثين موضعا، وهو جميع ما في سورة البقرة وهو جمسة عشر موضعًا، وفي النساء: ﴿ وَاتَّبِعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ ﴾، و﴿ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ ﴾، وفي الأنعام: ﴿ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ ﴾، وفي التوبة: ﴿ وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ ﴾، و﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ﴾، وفي التوبة: ﴿ وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ ﴾، و﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ﴾، وفي سورة ابراهيم: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ﴾ وفي النحل: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ﴾، وفي مريم: ﴿ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ﴾، و﴿ يَا إِبْرَاهِيمُ ﴾، وفي مريم: ﴿ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ﴾، وفي العنكبوت: ﴿ جَاءَتَ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ ﴾ رأس ثلاثين، وفي عسق: ﴿ وَمَا إِبْرَاهِيمَ ﴾، وفي النجم: ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ ﴾ وأس ثلاثين، وفي عسق: ﴿ وَمَا وَسُينَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ ﴾، وفي النجم: ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ ﴾،

ابن خالویه ۸۱، ۸۷.

<sup>(</sup>١) أي قرأ ابن عامر: ﴿ عَلِيمٌ ﴾ و﴿ قَالُوا اتَّخَدَ اللَّهُ ﴾ بغير واو قبل: ﴿ قَالُوا ﴾ وكذا هو في المصحف الشامي، وقرأ الباقون بالواو، والواو موجودة في مصاحف أهل المدينة ومكة والكوفة والبصرة.

انظر النشر: (٤١٤/٢)، الإتحاف: ١٤٦، السبعة، ١٦٩، حجة أبي زرعة ١١١، ١١١٠.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بالرفع.

انظر النشر: (٢/٥١٥)، الإنحاف: ١٤٦، حجة أبي زرعة ١١١، و(التبصرة ٢٥٨، ٢٥٩)، في [آل عمران: ٤٧]، و[النحل: ٧٠]، و[مريم: ٣٥]، و[يس: ٨٢]، و[المؤمن: ٦٨].

<sup>(</sup>٣) واتفقوا على رفع النون في: ﴿ فَيَكُونُ ﴾ من قوله تعالى: ﴿ كُنَ فَيَكُونُ ﴾ و﴿ الْحَنُّ ﴾ [آل عمران: ٥٩ و ٢٠]، و﴿ كُنَ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ ﴾ [الأنعام: ٧٣] النشر (٢/١٥/٢، ٢٦].

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بضم التاء ورفع اللام مبنيًا للمجهول بعد لا النافية على الحبر. انظر النشر: (٢١٦/٢)، الإتحاف: ١٤٦ و١٤٧، الكشف (٢٦٢/١)، حجة أبي زرعة ١١١٠.

<sup>(</sup>٥) أي بألف بدل الياء بعد الهاء.

انظر النشر: (٤١٨-٤١٦)، الإنحاف: ١٤٧.

الَّذِي وَفَى ﴾، وفي الحديد: ﴿ وَ إِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا ﴾، وفي الممتحنة: ﴿ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ ﴾ [برَاهِيمَ ﴾ (١). الباقون بالياء مكان الألف فيهن (٢).

قَرأ نافع وابن عامر: ﴿ وَٱتَّخِذُوا ﴾ بفتح الخاء(٣).

قرأ ابن عامر: ﴿ فَأُمَتُّهُ ﴾ بالتخفيف (٤).

قرأ ابن كثير ويعقوب وشجاع وبكر عن ابن فرح عن اليزيدي: ﴿ وَأَرِنَا ﴾ بسكون الراء حيث وقع<sup>(٥)</sup>.

وافقهم ابن عامر وأبو بكر في السجدة فقط(١٦).

قرأ أهل المدينة وابن عامر: ﴿ وَوَصَّى ﴾ جمزة مفتوحة بين الواوين وتخفيف الصاد(٢).

قرأ ابن عامر وأهل الكوفة إلا أبا بكر، ورويس: ﴿ أَمْ تَقُولُونَ ﴾ بالتاء(^).

(٣) وقرأ الباقون بكسرها على الأمر.

انظر النشر: (٤١٨/٢)، الإتحاف: ١٤٧، إعراب القرآن للنحاس (٢١٠/١).

(٤) قرأ ابن عامر الحرف بتخفيف التاء وسكون الميم، والباقون بفتح الميم وتشديد التاء. انظر (٤١٨/٢)، الإنحاف: ١٤٨.

(٥) للتخفيف، النشر (٢/٨١٤، ١٩٩)، والإنحاف: ١٤٨.

ورد هذا الحرف في القرآن الكريم ثلاث مرات: [البقرة: ١٢٨]، و[النساء: ١٥٣]، و[السجدة ٢٩].

- (٦) وقرأ الباقون بكسر الراء. النشر (٤١٨/٢، ٤١٩)، الإتحاف: ١٤٨.
  - (٧) وقرأ الباقون بتشديد الصاد من غير همز بين الواوين.

انظر النشر: (٤٢٠/٢)، الإتحاف: ١٤٨، الكشف (٢٦٥/١ و٢٦٦).

(٨) وقرأ الباقون بالياء على الغيبة.

<sup>(</sup>٢): ﴿ إِبْرَاهِيمَ ﴾ اسم أعجمي دخل في كلام العرب وفيه عشر لغات، والعرب إذا أعربت اسمًا أعجميًا تكلمت فيه بلغات، فمنهم من يقول: (إبراهام) ومنهم من يقول (إبراهم)، وانظر حرف: ﴿ جَبْرِيلَ ﴾ البقرة: ٩٧ في كتابنا هذا. وانظر النشر: (٢/٦ ٤١ – ٤١٨)، والإتحاف: ١٤٧.

قرأ أهل العراق إلا حفصًا: ﴿ رَءُوفٌ ﴾ بغير واو بعد الهمزة مثل: فَعُلُ<sup>(١)</sup> في جميعً القرآن<sup>(٢)</sup>.

قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر وروح: ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾، و﴿ وَلَئِنَ } أَتَيْتَ ﴾ بالتاء<sup>(٣)</sup>.

قرأ ابن عامر: ﴿ مُولِيهَا ﴾ بألف بعد اللام(1).

قرأ أبو عمرو: ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾، و﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ ﴾ بالياء (٥).

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا ﴾ بالياء وتشديد الطاء وسكون العين في الموضعين<sup>(١)</sup>.

وافقهم يعقوب في الأول.

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ الرِّيم ﴾ على التوحيد هنا وفي الكهف والجاثية(٧).

قرأ أهل المدينة وابن عامر ويعقوب: ﴿ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَـكَـمُوا ﴾ بالتاء، إلا أن الشطوي وهبة الله بن جعفر عن أبي جعفر بالياء كالباقين (^).

انظر النشر: (۲٠/٢)، الإتحاف: (١٤٨، ١٤٩).

<sup>(</sup>١) بفتح الفاء وضم العين. انظر السبعة: ١٧١.

<sup>(</sup>٢) انظر: النشر (٤٢٠/٢)، والإتحاف: ١٤٩ و١٥٠، ورد حرف: ﴿ رَءُوفٌ ﴾ إحدى عشرة مرة، وأول مواضعه [البقرة: ١٤٣].

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون: ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ بالياء. النشر (٢٠/٢ و ٤٢١)، الإنحاف ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) من الآية: ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُوَ مُولَيهَا ﴾، وقرأ الباقون بكسر اللام وياء بعدها على معنى مستقبلها. النشر (٢١/٢٤)، الإنحاف: ١٥٠.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون: ﴿ تَغْمَلُونَ ﴾ بالخطاب. النشر (٢١/٢)، الإتحاف: ١٥٠.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون: ﴿ تَطَوَّعَ ﴾ بالتاء وتخفيف الطاء فيهما وفتح العين. النشر (٢٢/٢)، الإتحاف: ١٥٠، الموضعان في البقرة: (١٥٨، ١٨٤).

<sup>(</sup>٧) الباقون قرءوا: ﴿ الرِّيَاحِ ﴾ على الجمع. النشر (٢٢/٢ و٤٢٣)، الإتحاف: ١٥١، حرف الكهف ٤٥، ﴿ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذَرُو ُ الرِّيَاحُ ﴾.

وحرف الجاثية: ٥: ﴿ فَأَخْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتُصْرِيفِ الرِّيَاحِ ﴾.

<sup>(</sup>٨) انظر النشر: (٤٢٣/٢)، والإنحاف: ١٥١.

قرأ ابن عامر: ﴿ إِذْ يَرُونَ ﴾ بضم الياء (١).

قرأ أبو جعفر ويعقوب: ﴿ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ ﴾ بكسر الهمزة فيهما (٢).

قرأ أبو عمرو ونافع وحمزة وخلف وأبو بكر والبزي: ﴿ خُطُوَاتِ ﴾ بسكون الطاء حيث وقع<sup>(٣)</sup>.

﴿ إِذْ تَبَرًّا ﴾، و﴿ بَلْ نَتَّبِعُ ﴾ ذكرا(١).

قرأ أبو جعفر: ﴿ الْمَيْتَةَ ﴾ بتشديد الياء هنا وفي المائدة وفي النحل (٥)، واختلفوا في الضم والكسر من اللام والتاء والنون والواو والدال يجمعها حروف: لتنود إذا سكن وكان بعدها ألفات وصل تبتدأ بالضم (٦) فقرأ حمزة وعاصم بكسرهن، وافقهما أبو عمرو إلا في الواو واللام.

وافقهم يعقوب إلا في الواو. الباقون بالضم فيهن (٢). قرأ أبو جعفر: ﴿ فَمَنِ اضْطُرُ ﴾ بكسر الطاء حيث وقع (٨).

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بفتحها على البناء للفاعل. النشر (٢٣/٢)، الإنحاف: ١٥١.

<sup>(</sup>٢) والباقون بفتحها، النشر (٢/٣٢)، الإنحاف: ١٥١ و١٥٢.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بضمها، انظر التيسير (٧٨)، والنشر (٢/٦)، الإتحاف: ١٤١، ١٥٢).

ورد حرف: ﴿ خُطُواَتِ ﴾ خمس مرات في القرآن الكريم في: [البقرة: ٢٠٨]، و[الأنعام: ١٤٢]، و[الأنعام: ١٤٢]،

<sup>(</sup>٤) انظر إدغام: ﴿ إِذْ ﴾، و﴿ بَلَّ ﴾ في التاء في باب الإدغام والإظهار.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بتخفيفها، النشر (٤٢٤/٢)، الإتحاف: ١٥٢، و١٥٣، حرف المائدة: ٣، والنحل: ١١٥٥.

<sup>(</sup>٦) فاللام نحو: ﴿ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ﴾ [الأعراف: ١٩٥] والتاء نحو: ﴿ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَ ﴾ [يوسف: ٣١]، والنون مثل: ﴿ فَمَنِ اضْطُرُ ﴾ الحرف الآتي، والواو مثل: ﴿ أَوِ اتَّقُصْ ﴾ [المزمل: ٣]، والدال: ﴿ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِنَ قَبْلِكَ ﴾ [الأنعام: ١٠] انظر النشر: (٢/ ٥٢)، والإتحاف: ١٥٣.

<sup>(</sup>٧) انظر النشر: (٤٢٥/٢)، والإنحاف: ١٥٣.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بضمها على الأصل. النشر (٢٦/٢)، الإنتحاف: ١٥٣، ورد حرف ((اضطر)) أربع مرات: [البقرة: ١٧٣] و[المائدة: ٣] و[الأنعام: ١٤٥]، و[النحل: ١١٥].

قرأ حمزة وحفص: ﴿ لَيْسَ الْبِرُّ ﴾ بالنصب(١).

قرأ نافع وابن عامر: ﴿ وَلَكِنَ الْبِرَّ ﴾ بتخفيف النون وكسرها ورفع الاسم بعدها في الوصل.

وكذلك الحرف الثاني(٢).

قرأ أهل الكوفة إلا حفصًا، ويعقوب: ﴿ مُوس ﴾ بالتشديد(٣).

قرأ أهل المدينة وابن عامر: ﴿ فِدَيَةً ﴾ بَغير تنوين: ﴿ طَعَامٍ ﴾ بالخفض: ﴿ مِسْكِين ﴾ على الجمع<sup>(٤)</sup>.

قرأ ابِّن كثير: ﴿ الْقُرْآَتُ ﴾ بغير همز في المعرفة والنكرة (٥٠).

قرأ أبو جعفر: ﴿ الْيُسْرَ ﴾، و﴿ الْعُسْرَ ﴾ وَما جاء منهما بضم السين (١)، إلا أن النهرواني والسلمي وابن يزداد سكنوا السين من: ﴿ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ﴾ كالآخرين (٧). قرأ يعقوب وأبو بكر: ﴿ وَلِتُكْمِلُوا ﴾ بالتشديد (٨).

<sup>(</sup>١) انظر النشر: (٢٦/٢)، والإتحاف: ١٥٣، السبعة: ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) انظر حرف: ﴿ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ ﴾ [البقرة: ١٠٢] في كتابنا هذا.

وقرأ الباقون بتُشديدً: ﴿ لَكِنَ ﴾ ونصب الاسم بعدها. الحرف الأول: ﴿ وَلَكِنَ الْبِرَّ مَنَ الْمِرْ مَنَ الْمِرْ أَمَنَ بِاللَّهِ ﴾ [١٧٧] والحرف فهو و﴿ لَكِنَ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ﴾ البقرة: ١٨٩، انظر النشر: (٢/ ١٤٣) والحرف ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بالتحفيف مع إسكان الواو. النشر (٢٢٦/٢)، و٤٢٧) والإتحاف: ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) انظر النشر: (٢٧/٢)، الإتحاف: ١٥٤.

<sup>(</sup>٥) أي نقل ابن كثير حركة الهمزة من حرف: ﴿ الْقُرْآَتُ ﴾ معرفًا ومنكرًا إلى الساكن قبلها مع حذفها وصلا ووقفا، وبه وقف حمزة، النشر (٤٢/٢)، الإتحاف: ١٥٤.

ورد حرف: ﴿ الْقُرْآَتُ ﴾، ﴿ وَقُرْآَتِ ﴾، و﴿ قُرْآَنَا ﴾، و﴿ قُرْآَنَا ﴾، و﴿ قُرْآَنَا ﴾ في القرآن الكريم سبعين مرة المعجم ٤٣٩ و ٥٤٠.

<sup>(</sup>٦) ما جاء منهما نحو: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ ﴾ [البقرة: ٢٨٠] و﴿ لِلْعُسْرَى ﴾ [الليل: ١٠] و ﴿ لِلْيُسْرَى ﴾ [الأعلى: ٨]، [الليل: ٧] انظر النشر: (٤٠٦/٢).

<sup>(</sup>٧) إسكان السين من: ﴿ الَّيُسَرَ ﴾، و﴿ الْعُسَرَ ﴾ وضمها لغتان.

انظر إعراب القرآن للنحاس (٢٣٨/١)، ﴿ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ﴾ [الذاريات: ٣].

انظر النشر: بتصحيح الشيخ على الضباع (٢١٦/٢)، وبتحقيق د. محيسن (٤٠٦/٢)، وانظر الإنحاف: ١٥٤،١٤١.

<sup>(</sup>٨) الباقون بإسكان الكاف وتخفيف الميم. انظر النشر: (٢٧/٢)، الإتحاف: ١٥٤.

قرأ أهل البصرة وأبو جعفر وحفص وإسماعيل<sup>(۱)</sup>: ﴿ الْبَيُوتَ ﴾ بضم الباء حيث وقع.

وضم العين من: ﴿ الْعُيُونِ ﴾ حيث وقع، والشين من: ﴿ شُيُوخًا ﴾ أهل المدينة وأهل البصرة وحفص وخلف.

وكسر الغين من: ﴿ الْغُيُوبِ ﴾ حمزة وأبو بكر.

وكسر الجيم من: ﴿ جُيُوبِهِنَ ﴾ ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر (٢).

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ وَلا تُقَاتِلُوهُمْ ﴾، و﴿ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ ﴾، و﴿ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ ﴾، و﴿ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ﴾ بغير ألف فيهن مع فتح التاء وسكون القاف في الثلاثة(٣).

قرأ ابن كثير وأهل البصرة وأبو جعفر: ﴿ فَلا رَفَتُ وَلا فُسُوقَ ﴾ بالرفع والتنوين فيهما.

زاد أبو جعفر الرفع والتنوين في قوله تعالى: ﴿ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجُّ ﴾(١).

<sup>(</sup>١) انظر النشر: (٤٢٧/٢).

<sup>(</sup>٢) وكَسَر البَّاء مَن: ﴿ الْبَيُوتَ ﴾، و﴿ بُيُوتَ ﴾ والعين من: ﴿ الْعَيُونِ ﴾ و﴿ عُيُونِ ﴾ والشين من: ﴿ شُيُوخًا ﴾ وضم الغين من: ﴿ الْغَيُوبِ ﴾ والجيم من: ﴿ جُيُوبِهِنَ ﴾. الباقونَ النشر (٢/ ٤٢٧، ٤٢٧) الإتحاف: ١٥٥.

ورد حرف: ﴿ النَّبُوتَ ﴾، و﴿ بُيُوتَ ﴾ أربع عشرة مرة في القرآن الكريم أولاها أعلاه، وحرف: ﴿ الْعُيُونِ ﴾، و﴿ عُيُونِ ﴾ تسع مرات أولاها [الحجر: ٤٥] و ﴿ عُيُونًا ﴾ [القمر: ١٢] وحرف: ﴿ الْغُيُوبِ ﴾ أربع مرات أولاها [المائدة: ١٠٥)، و ﴿ جُيُوبِهِنَ ﴾ في [النور: ٣١].

<sup>(</sup>٣) أي: قرأ حمزة والكسائي وحلف: ﴿ وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عَنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فيه فَإِنَ قَاتَلُوكُمْ فيه نَامِ اللّهِ عَلَى اللّهُ في اللّهُ عَلَىكُ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴾ بغير ألف بعد القاف فيهن مع فتح التاء الأولى في: ﴿ تَقْتُلُوهُمْ ﴾ والياء في: ﴿ يُقَاتِلُوكُمْ ﴾ وسكون القاف فيهما، وهما مع: ﴿ قَاتِلُوكُمْ ﴾ موضع الخلاف، وهذه القراءة من القتل، وقرأ الباقون بألف في الثلاثة مع ضم التاء والباء في الحرفين الأولين من المقاتلة. انظر النشر: (٢٨/٢)، والإنحاف: ١٥٥، والسبعة (١٧٩ و١٨٠)

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بالفتح من غير تنوين.

انظر حرف: ﴿ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ [البقرة: ٣٨] في كتابنا هذا، والنشر (٣٩٩/٢)، والإنحاف: ١٣٥، ١٣٥.

قرأ الكسائي: ﴿ مَرْضَاتِ ﴾، و﴿ مَرْضَاتِي ﴾ بالإمالة(١).

ووقف الكسائي وخلف على: ﴿ مَرْضَاةٍ ﴾ بالهاء.

هذا قول ابن أبي هاشم.

وقال ابن مجاهد (٢): إن حمزة وحده يقف على التاء (٣).

قرأ أهل الحجاز والكسائي: ﴿ فِي السِّلْمِ ﴾ بفتح السين(٤).

قرأ أبو جعفر: ﴿ وَالْمَلائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ ﴾ بالخفض(٥).

﴿ تُرَجِّعُ الأُمُورُ ﴾ ذكر(١).

قرأ أبو جعفر: ﴿ لِيَحْكُمَ ﴾ بضم الياء وفتح الكاف هنا وفي آل عمران وفي الموضعين من النور(٧).

قرأ نافع: ﴿ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ ﴾ برفع اللام (^). قرأ حمزة والكسائي: ﴿ إِثِّمٌ كَبِيرٌ ﴾ بالثاء (٩). قرأ أبو عمرو: ﴿ قُلِ الْعَفُو ﴾ برفع الواو (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر الحرفين في باب الإمالة من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) انظر السبعة لابن مجاهد: ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) انظر النشر: (٢/ ٢٩٥ و ٢٩٦)، السبعة: ١٨٠، التيسير ٦٠، الإنحاف: ١٥٦.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بكسر السين.

انظر النشر: (٤٢٨/٢)، والإنحاف: ١٥٦.

<sup>(</sup>٥) بخفض التاء من: ﴿ الْمَلائِكَةِ ﴾ والباقون بالرفع عطفا على اسم الله تعالى. انظر النشر: (٢٨/٢) و (٤٢٨/٢)، والإتحاف: ١٥٦.

<sup>(</sup>٦) انظر حرف: ﴿ تُرَجُّعُ الأُمُورُ ﴾ ضمن قراءة ترجعون [البقرة: ٢٨] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الكاف على البناء للفاعل. انظر النشر: (٢٩/٢)، الإنتحاف: ١٥٦. الحرف في آل عمران: ٢٣، وفي النور: ٤٨، ٥١.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بالنصب على تقدير الاستقبال.

انظر النشر: (٢٩/٢)، الإتحاف: ١٥١، ١٥٧.

<sup>(</sup>٩) أي: بالثاء المثلثة في: ﴿ كَثِيرٍ ﴾ وقرأ الباقون: ﴿ كَبِيرٍ ﴾ بالباء النشر (٢/٢٩)، الإنحاف: ١٥٧.

<sup>(</sup>١٠) وقرأ الباقون بنصبها أي: أنفقوا العفو. النشر (٢٩/٢)، والإتحاف: ١٥٧.

روى البزي: ﴿ لأَغْنَتَكُمْ ﴾ بتليين الهمزة(١).

قرأ أهل الكوفة إلا حفصًا: ﴿ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ بتشديد الطاء والهاء وفتحهما(٢).

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ أَنَّى ﴾ بالإمالة حيث وقع(٣).

قرأ حمزة وأبو جعفر ويعقوب: ﴿ يَخَافَا ﴾ بضم الياء<sup>(٤)</sup>.

قرأ ابن كثير وأهل البصرة: ﴿ لا تُضَارٌ ﴾ بتشديد الراء ورفعها.

وقرأه أبو جعفر بتحفيف الراء وسكونها.

وقرأ الباقون بتشديدها وفتحها<sup>(٥)</sup>.

قرأ ابن كثير: ﴿ مَّا أَتَيْتُمُ ﴾ بالقصر (١).

وكذلك: ﴿ مَا أَتَيْتُمْ مِنْ رِبًا ﴾ في الروم<sup>(٧)</sup>.

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ تَمَسُّوهُنَّ ﴾ بألف مع ضم التاء، هنا موضعان، وفي الأحزاب موضع آخر (^).

قرأ ابن عامر وأبو جعفر وأهل الكوفة إلا أبا بكر: ﴿ قَدَرُهُ ﴾، و﴿ قَدَرُهُ ﴾ بفتح الدال في الموضعين (٩).

روى رويس: ﴿ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النَّكَاحِ ﴾، و﴿ بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ ﴾، و﴿ بِيَدِهِ

انظر النشر: (٢٤/٢)، والإتحاف: ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) انظر النشر: (٢/٠٣٠)، الإتحاف: (١٥٧).

<sup>(</sup>٣) انظر حرف: ﴿ أَنَّى ﴾ في باب الإمالة.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بفتحها.

النشر (۲/ ٤٣٠ و ٤٣١)، الإتحاف: ١٥٨.

<sup>(</sup>٥) القراءة الأولى على أن (لا) نافية، والثانية على أنها ناهية ويكون السكون لإجراء الوصل مجرى الوقف، وقراءة الباقين على أنها ناهية ثم تحركت الراء الأخيرة تخلصًا من التقاء الساكنين على غير قياس. النشر (٢٠/٢) و٤٣٦)، والإتحاف ١٥٨.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بالمد. النشر (٤٣٢/٢)، الإنحاف: ١٥٨.

<sup>(</sup>٧) آية: ٣٩.

 <sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بفتح التاء من غير ألف في المواضع الثلاثة. انظر النشر: (٣٢/٢)، والإنحاف:
 ٩٥١، موضعا البقرة (٢٣٦، ٢٣٧)، ومواضع الأحزاب: ٤٩.

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون بإسكانها. انظر النشر: (٤٣٢/٢)، الإنحاف: ١٥٩.

الموضعان ضمن الآية: ٢٣٦.

مَلَكُوتُ ﴾ في الموضعين من المؤمنين، وفي يس، بكسر الهاء من غير إشباع فيهن (١١). قرأ ابن عامر وأبو عمرو وحمزة وحفص: ﴿ وَصِيَّةُ ﴾ بالنصب (٢).

قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب: ﴿ فَيُضَاعِفَهُ ﴾ بنصب الفاء $(^{7})$ ، وحذف الألف وشدد العين ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب $(^{1})$  وكذلك في الحديد.

وقرأ حمزة والنقاش عن الأخفش والداجوني عن ابن ذكوان من غير طريق زيد عنه وقنبل واليزيدي ورويس وخلف في اختياره وعبيد بن الصباح عن حفص: ﴿ وَيَبْسُطُ ﴾ بالسين (٥٠).

قرأ نافع: ﴿ عَسَيْتُمْ ﴾ بكسر السين هنا وفي القتال(١).

قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو: ﴿ غُرِّفَةً ﴾ بفتح الغين(٧).

قرأ أهل المدينة ويعقوب: ﴿ دَفُّ اللَّهِ ﴾ بألف مع كسر الدال هنا وفي الحج^^).

قراً أهل البصرة وابن كثير: ﴿ لا بَيْعٌ ﴾، و﴿ وَلا خُلَّهُ وَلا شَفَاعَةٌ ﴾، و﴿ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّهُ وَلا شَفَاعَةٌ ﴾، و﴿ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلالٌ ﴾، و﴿ لا لَغُو فِيهَا وَلا تَأْتِيمٌ ﴾ بالنصب فيهن من غير تنوين (٩).

قرأ أهل المدينة: ﴿ أَنَا أُحْيِي ﴾ بإثبات الألف بعد النون، إذا كان بعد: ﴿ إِنَّا ﴾

<sup>(</sup>١) وأشبعها الباقون. انظر النشر: (٢٠/١)، والإتحاف: ٩٥١.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بالرفع على الابتداء أي فعليهم وصية. السبعة ١٨٤، الكشف (٢٩٩/١)، النشر (٢/ ٢٣٣)، الإتحاف: ٩٠١.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون برفعها على الاستئناف أي فهو يضاعفه.

انظر النشر: (٤٢٣/٢) ، الإتحاف: ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) والباقون بالألف وتخفيف العين وهما لغتان. النشر (٤٣٣/٢) ، الإنتحاف: ١٥٩، و١٦٠. حرف الحديد: ١١: ﴿ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴾، و﴿ يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴾.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بالصاد. انظر الكشف (٣٠٣/١) ، النشر (٢٣٣/٢ - ٤٣٦) ، الإنحاف: ١٦٠.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بفتحها، الكشف (٣٠٣/١) ، النشر (٤٣٦/٢) ، الإتحاف: ١٦٠. حرف القتال (سورة محمد صلى الله عليه وسلم: ٢٢) انظر الإتقان: (٧٣/١) .

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بضمها. النشر (٤٣٦/٢) ، الإتحاف: ١٦١.

 <sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون ﴿ دَفْعُ ﴾ بفتح الدال وسكون الفاء من غير ألف. النشر (٤٣٦/٢) ٤٣٧) ،
 والإتحاف: ١٦١. حرف [الحج: ٤٠]، و﴿ ولَّولا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَمْضَهُمْ بِبَمْض لَهُدُمِّتَ ﴾.

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون بالرفع والتنوين. انظر حرف: ﴿ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ [البقرة: ٣٨] في كتابنا هذا والنشر (٣٩٩/٢)، والإنحاف: ١٦١.

<sup>﴿</sup> لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلالٌ ﴾ [ابراهيم: ٣١] و ﴿ لا لَغَوُّ فِيهَا وَلا تَأْثِيمٌ ﴾ [الطور: ٣٣].

همزة مضمومة أو مفتوحة في الوصل<sup>(١)</sup>.

ولم يختلفوا في الوقف أنه بألف فيهن.

قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وخلف ويعقوب: ﴿ لَبِثَتَ ﴾، و﴿ لَبِثَتُمْ ﴾ بالإظهار فيهن حيث كن (٢).

قرأ حمزة والكسائي وخلف ويعقوب: ﴿ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱتَظُرَ ﴾ بحذف الهاء في الوصل (٣).

ولم يختلفوا في الوقف أنه بالهاء.

قرأ أبو عمرو والكسائي والداجوني عن ابن ذكوان والدوري عن سليم وهبة الله عن الأخفش: ﴿ حِمَارِكَ ﴾، و﴿ الْحِمَارِ ﴾ بالإمالة فيهما(٤).

قرأ ابن عامر وأهل الكوفة: ﴿ كَيْفَ نُنْشِرُهَا ﴾ بالزاي(٥).

قرأ حمزة والكسائي: ﴿ قَالَ أَعْلَمُ ﴾ بوصل العين من غير همز، وسكون الميم على الأمر (٦).

والابتداء على هذه القراءة بكسر الهمزة.

قرأ حمزة وأبو جعفر وخلف ورويس: ﴿ فَصُرَّهُنَّ ﴾ بكسر الصاد(٢).

قرأ أبو بكر: ﴿ جُزِّءًا ﴾ بضم الزاي.

الباقون بسكونها حيث كان.

وشدد أبو جعفر الزاي وحذف الهمزة.

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بحذف ألف ﴿ إِنَّا ﴾ وصلا مثل المؤلف أعلاه للهمزة المضمومة بعد ﴿ إِنَّا ﴾، أما المفتوحة فمثل قوله تعالى ﴿ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأنعام: ١١٣].

<sup>(</sup>٢) وأدغم الثاء في التاء أبو جعفر وابن عامر وأبو عمرو وحمزة والكسائي. انظر الحرفين في باب الإدغام والإظهار.

<sup>(</sup>٣) والباقون بإثباتها وصلا. النشر (٣٠٧/٢)، الإنحاف: ١٦٢.

<sup>(</sup>٤) انظر النشر: (٢٠٤/٢) ، والإنحاف: ٨٤، و٢٦٢

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بالراء المهملة. انظر النشر: (٤٣٨/٢) ، والإنحاف: ١٦٢.

<sup>(</sup>٦) أي: بجعل همزة ﴿ أَعْلَمُ ﴾ همزة وصل فلا يلفظ بها حمزة والكسائي وصلا، واعلم فعل أمر مبني على السكون، والباقون بقطع الهمزة المفتوحة ورفع الميم .

انظر النشر: (٤٣٨/٢) ، الإنحاف: ١٦٢، التبصرة: ٢٧٥.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بضمها. انظر النشر: (٢/ ٤٣٨) ، والإتحاف: ٦٦٣.

ووقف حمزة: ﴿ جُزَّءًا ﴾ بفتح الزاي من غير همز(١).

قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب: ﴿ يُضَاعِفُ ﴾

و ﴿ مُضَاعَفَةً ﴾ بتشديد العين من غير ألف حيث وقع.

وافقهم أبو عمرو في الأحزاب(٢).

قرأ أبو جعفر: ﴿ رِكَاءَ النَّاسِ ﴾ بتخفيف الهمزة الأولى حيث وقع(٣).

قرأ ابن عامر وعاصم: ﴿ بِرَبُوَةٍ ﴾ وفي المؤمنين: ﴿ إِلَى رَبُوَةٍ ﴾ بفتح الراء فيهما<sup>(٤)</sup>.

قرأ ابن كثير ونافع: ﴿ أَكُلَهَا ﴾، و﴿ الأَكُلِ ﴾، و﴿ أَكُلَهَ ﴾ بسكون الكاف حيث وقع.

وافقهما أبو عمرو فيما أضيف إلى مؤنث وهو: ﴿ أَكُلُّهَا ﴾ فقط (٥٠).

(١) انظر النشر: (٣٢/٢) ، ١٦٥) ، والإنتحاف: ١٦٣، و انظر حرف: ﴿ هُزُواً ﴾ و[البقرة: ٦٧] من كتابنا هذا.

ورد حرف جزء مرفوعًا في [الحجر: ٤٤] و ﴿ جُزَّءًا ﴾ منصوبا في [البقرة: ٢٦٠] و[الزخرف: ١٥].

(٢) انظر حرف: ﴿ فَيُضَاعِفَهُ ﴾ [البقرة: ٢٤٥] من كتابنا هذا.

وقرأ الباقون بإثبات الألف وتخفيف العين. النشر (٤٣٣/٢) ، الإتحاف: ١٥٩، و١٦٠، وقرأ الباقون بإثبات الألف وتخفيف العين. النشر (٤٣٣/٢) ، والإنحاف: ١٦٠، ١٥٩ و ١٦٠، ومضاعفة آل عمران: ١٣٠ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضَعَافًا مُضِاعَفَةً ﴾. حرف الأحزاب: ٣٠ ﴿ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتُ مَنَّى بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضِاعَفَ لَهَا الْعَذَابُ ضعَفَيْنِ ﴾.

- (٣) أي بإبدال الهمزة الأولى التي قبل الألف ياء، وقرأ الباقون بتحقيقها. النشر (٢٠/٢) ، الإتحاف: ٥٥ و ١٦٣. ورد حرف ﴿ رِئَاءَ ﴾ ثلاث مرات في القرآن الكريم: [البقرة: ٢٦٤]، و[النساء: ٣٨]، و[الأنفال: ٤٧].
- (٤) النشر (٤٣٩/٢) ، الإنحاف: ١٦٣، حرف المؤمنين: ٥٠ ﴿ وَٱوَيَنَاهُمَا إِلَى رَبُوَةٍ ذَاتٍ قَرَارٍ وَمَعِينَ ﴾.
  - (٥) وضمها ُ الباقون انظر حرف: ﴿ هُرُواً ﴾ [البقرة: ٦٧] من كتابنا هذا. والنشر (٤٠٦/٢ و ٤٠٦/٧) ، والإنحاف: (١٤١، ١٤٢) .

ورد حرف ﴿ أَكُلُ ﴾ في [الرعد: ٤] و [سبأ: ١٦] وحرف ﴿ أَكُلَهَ ﴾ في [الأنعام: ١٤١] وحرف ﴿ أَكُلُهَ ﴾ أي [الأنعام: ١٤١]. وحرف ﴿ أَكُلُهَا ﴾ في [اللهف: ٣٣]. الكهف: ٣٣]. المعجم ٣٣.

قرأ يعقوب: ﴿ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ ﴾ بكسر التاء (١). ويقف: ﴿ يُؤْتَى ﴾ بالياء (١).

قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف: ﴿ فَنِعِمًا هِيَ ﴾ بفتح النون وكسر العين. وقرأ ابن كثير ويعقوب وحفص بكسر النون والعين.

وقرأ الباقون بكسر النون وسكون العين.

وكذلك اختلافهم في النساء (٣).

قرأ ابن عامر وحفص: ﴿ وَيَكُنُّونُ ﴾ بالياء والرفع.

وقرأ أهل المدينة وحمزة والكسائي وخلف بالنون والجزم.

وقرأ الباقون بالنون والرفع<sup>(1)</sup>.

قرأ ابن عامر وأبو جعفر وحمزة وعاصم: ﴿ يَحْسَبُهُمُ ﴾ وما جاء منه، بفتح السين إذا كان مستقبلا(٥).

قرأ حمزة وأبو بكر: ﴿ فَأَذْنُوا ﴾ بفتح الهمزة ومدها وكسر الذال.

الباقون بفتح الذال وسكون الهمزة من غير مد.

وخفف الهمزة أبو جعفر (٦) وأبو عمرو إذا آثر ترك الهمزة (٧).

قرأ نافع: ﴿ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾ بضم السين(^).

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بفتحها. انظر النشر: (٤٤٣/٢) ، الإتحاف: ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) ولا خلاف عن الباقين في الوقف على التاء ساكنة. النشر (٣٠٢/٢ و ٣٠٣ و ٤٤٣) ، والإنحاف: (١٠٥ و ٦٤) .

<sup>(</sup>٣) فالقراءة الأولى على الأصل، والثانية لغة هذيل، وقراءة الباقين بإسكان العين لغة صحيحة. انظر قراءة أهل المدينة ﴿ تَعَدُّوا ﴾ بسكون العين وتشديد الدال [النساء: ١٥٤] من كتابنا هذا. وانظر النشر: (٢/٢) و ٤٤٤) ، والإتحاف: ١٦٥، وانظر التيسير: ٨٤. واتفق القراء على تشديد الميم في الحرف أعلاه. حرف النساء: ٥٨، ﴿ إِنَّ اللَّهُ نِعِمًّا يَعِظُكُمْ بِهِ ﴾.

<sup>(</sup>٤) انظر النشر: (٤٤٤/٢) ، والإتحاف: ١٦٥.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بكسره. انظر النشر: (٤٤٥/٢) ، والإتحاف: ١٦٥.

<sup>(</sup>٦) أي أبدلها ألفًا. النشر (١٣/٢) ، الإتحاف: ٥٥ - ٥٥.

<sup>(</sup>٧) انظر النشر: (١٣/٢ - ١٩ و ٤٤٥) ، والإتحاف: ٥٣ - ٥٥ و ١٦٥.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بفتحها. النشر (٢/٤٤) ، الإنحاف: ١٦٦.

قرأ عاصم: ﴿ تَصِدُّقُوا ﴾ بتخفيف الصاد(١١).

﴿ تُرْجَعُونَ فِيهِ ﴾ ذكر(١).

﴿ أَنْ يُعِلُّ هُوَ ﴾ ذكر (٣).

وقرأ حمزة: ﴿ أَنْ تَضِلُّ إِحْدَاهُمَا ﴾ بكسر الهمزة(١).

قرأ ابن كثير وأبو عمرو، ويعقوب: ﴿ فَتُذَكِّرَ ﴾ بالتخفيف (٥٠).

الباقون بالتشديد.

وضم الراء حمزة<sup>(٦)</sup>.

قرأ عاصم: ﴿ تِجَارَةً حَاضِرةً ﴾ بالنصب فيهما(٢).

قرأ أبو جعفر: ﴿ وَلَا يُضَارُ كَاتِبٌ ﴾ بتخفيف الراء وسكونها^^).

قرأ ابن كثير وأبو عمرو: ﴿ فَرِهَاتٌ ﴾ بضم الراء والهاء من غير ألف (٩).

قرأ ابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب: ﴿ فَيَغْفِرُ ﴾، و﴿ وَيُعَذِّبُ ﴾ برفع الراء والباء فيهما (١٠).

وأظهر الباء عند الميم بعد سكونها البزي وقالون(١١).

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ وَكُتُبِهِ ﴾ على التوحيد(١٢).

<sup>(</sup>١) على حذف إحدى التاءين لأن أصله (تتصدقوا) وقرأ الباقون بتشديدها على إبدال التاء صادًا وإدغامها في الصاد. النشر (٤٤٥/٢) ، الإتحاف: ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) انظر حرف: ﴿ تُرَجُّعُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٣) انظر الحرف في البقرة: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بفتحها على أنها مصدرية ناصبة. انظر النشر: (٤٤٦/٢) ، الإتحاف: ١٦٦.

<sup>(</sup>٥) أي: بتخفيف الكاف. الإتحاف: ١٦٦.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بفتحها. النشر (٤٤٦/٢) ، والإتحاف: ١٦٦.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون برفعهما على أنها تامة. انظر النشر: (٤٤٦/٢) ، الإنتحاف: ١٦٦.

<sup>(</sup>٨) انظر حرف: ﴿ لا تُصَارُّ ﴾ [البقرة: ٢٣٣] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون ﴿ فَرِهَاتٌ ﴾ بكسر الراء وفتح الهاء وألف بعدها. انظر النشر: (٢/٤٦) و (٤٧٧). والإتحاف: ١٦٧.

<sup>(</sup>١٠) وقرأ الباقون بجزمها. انظر النشر: (٢/٧٤) ، الإتحاف: ١٦٧) .

<sup>(</sup>١١) في ﴿ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ﴾ انظر الحرف في باب الإدغام والإظهار.

<sup>(</sup>١٢) وقرأ الباقون ﴿ وَكُتُبِهِ ﴾ على الجمع. انظر النشر: (٤٤٧/٢) ، والإنحاف: ١٦٧.

قرأ يعقوب: ﴿ لا نُفَرُّقُ ﴾ بالياء(١).

ه الياءات<sup>(۲)</sup>:

فتح(٢) أهل الحجاز وأبو عمرو: ﴿ إِنِّي أَعْلَمُ ﴾ موضعان(١).

(١) وقرأ الباقون بالنون. انظر النشر: (٢/ ٤٤٧) ، الإتحاف: ١٧.

(٢) هذا باب يذكره أكثر القراء في آخر السورة، مبينين فيه ما فيها من اختلاف في الياءات، والياءات قسمان:

ياءات الإضافة وياءات الزوائد.

فياء الإضافة: عبارة عن ياء المتكلم، وهي ضمير يتصل بالاسم والفعل والحرف؛ فتكون مع الاسم مجرورة المحل، ومع الفعل منصوبته، ومع الحرف منصوبته ومجرورته بحسب عمل الحرف نحو ( نفسى وفطرني – وإني – ولي) .

وقد أطلق أئمتنا -رحمهم الله- هذه التسمية عليها تجوزًا مع بحيئها منصوبة المحل غير مضاف إليها نحو ﴿ إِنِّي ﴾، و﴿ أَتَّانِي ﴾.

أما ياءات الزوائد:

فهي زوائد على الرسم تأتي في أواحر الكلم، وتنقسم إلى قسمين:

أحلهما: ما حذف من آخر اسم منادى نحو: ﴿ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ ﴾، و﴿ يَا أَبْتِ ﴾.

وهذا القسم مما لا خلاف في حذف الياء منه، وقد استغني بالكسرة عنها.

وثانيهما: تقع الياء فيه في الأسماء والأفعال نحو ﴿ الدَّاعِ ﴾، و﴿ إِذَا يَسْرِ ﴾.

وضابطه: أن تكون الياء محذوفة رسمًا مختلفًا في إثبانها وحذفها وصلا أو وصلا ووقفا، فلا يكون أبدًا بعدها —إذا ثبتت ساكنة– إلا متحرك.

والفرق بين ياءات الإضافة وياءات الزوائد:

أ-أن ياءات الإضافة ثابتة في المصحف، وياءات الزوائد محذوفة.

ب-ياءات الإضافة تكون زائدة على الكلمة، أي ليست من الأصول فلا تجيء لاما من الفعل أبدًا، وياءات الزوائد تكون أصلية وزائدة فتجيء لاما من الفعل مثل ﴿ يَوْمَ يَأْتِ ﴾.

ج-الخلاف في ياءات الإضافة جار بين الفتح والإسكان، أما في ياءات الزوائد فالخلاف بين الحذف والإثبات. الكشف (١٤٠ و ٣٣١) شرح ابن الفاصح ١٣٢ و ١٤٠. انظر النشر: ٣٣٢/٢) و ٣٥٠)، والإتحاف: ١٠٨ و ١١٣٠.

(٣) شرع المؤلف –رحمه الله- في ياءات الإضافة. انظر النشر: (٤٤٨/٢) ، الإنحاف: ١٦٩.

(٤) الموضعان في ٣٠ و ٣٣ من هذه السورة.

وسكن(١) حمزة وحفص: ﴿ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾(٢).

وفتح قوله: ﴿ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ ﴾ أهل المدينة وحفص ٣٠٠.

وفتح ابن كثير: ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ﴾ (\*).

وفتح أهل المدينة وأبو عمرو: ﴿ مِنِّي إِلا ﴾(٥).

وسكن حمزة: ﴿ رَبِّيَ الَّذِي يُحْمِي ﴾(١).

وقرأ<sup>(۲)</sup> يعقوب: ﴿ فَارْهَبُونِ ﴾، و﴿ فَاتَّقُونِ ﴾، و﴿ وَلا تَكُفُرُونِ ﴾ بياء في الحالين<sup>(٨)</sup>.

وقرأ أبو عمرو وأبو جعفر وإسماعيل: ﴿ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ بياء في الوصل دون الوقف فيهما.

إلا أن ابن يزداد عن أبي جعفر: ﴿ الدَّاعِ ﴾ بغير ياء في الحالين (٩).

وقرأهما يعقوب بياء في الحالين.

وقرأ يعقوب: ﴿ وَاتَّقُونِ ﴾(١٠) بياء في الحالين.

وافقه في الوصل أبو عمرو وأبو جعفر وإسماعيل.

واتفقوا على إثبات الياء في قوله تعالى: ﴿ وَاخْشُوْنِي ﴾(١١).

<sup>(</sup>١) الفتح والإسكان في يأءات الإضافة لغتان فاشيتان في القرآن الكريم وكلام العرب. انظر الإنحاف:

<sup>(</sup>٢) آية: ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) انظر النشر: (٤٤٨/٢) ، الحرف من الآية: ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) الآية: ١٥٢. و انظر النشر: (٤٤٨/٢).

<sup>(</sup>٥) آية: ٢٤٩.

<sup>(</sup>٦) آية: ٢٥٨.

<sup>(</sup>٧) شرع المؤلف في ياءات الزوائد. انظر النشر: (٤٤٨/٢) ، الإنحاف: ١٦٩.

<sup>(</sup>٨) أي في حالى الوصل والوقف. النشر (٤٤٨/٢) . الأحرف الثلاثة على ترتيبها ٤٠، ١٥٢ (٨)

<sup>(</sup>٩) الحرفان من الآية: ١٨٦.

<sup>(</sup>١٠) آية: ١٩٧.

<sup>(</sup>١١) آية: ١٥٠.

## وا ڏول آ وڏوي

قرأ أبو جعفر: ﴿ الَّم ﴾ بتقطيع الحروف كما تقدم(١).

قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وابن عامر وخلف (٢): ﴿ التَّوْرَاةَ ﴾ (٣) بالإمالة في جميع القرآن (١).

روى بكر عن ابن فرح عن اليزيدي: ﴿ يُصَوِّرُ كُمْ ﴾ ساكنة الراءُ ( ).

قرأ أبو جعفر وأبو عمرو: ﴿ كَدَأْبِ ﴾، و﴿ دَأَبًا ﴾ بتخفيف الهمز حيث وقع(١).

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ سَتُغَلِّبُونَ وَتُحْسَرُونَ ﴾ بالياء(٧) فيهما(٨).

قرأ أهل المدينة ويعقوب: ﴿ يَرُونَنُّهُمْ ﴾ بالتاء<sup>(٩)</sup>.

روى السلمي والشطوي: ﴿ يُؤِيُّدُ ﴾ بالهمز مع من همز (١٠).

وقرأه بقية أصحاب أبي جعفر بترك الهمز(١١).

قرأ ابن عامر وأهل الكوفة وروح: ﴿ أَوُّنَبُّتُكُمْ ﴾ جمزتين محققتين وكذلك: ﴿ أَانْزِلَ ﴾ (١٢)، و﴿ أَوُلُقِيَ ﴾ (١٣).

الباقون بتحقيق الأولى وتليين الثانية.

<sup>(</sup>١) انظر: حرف ﴿ الَّم ﴾ البقرة: ١ من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>۲) انظر: النشر (۲/۹/۲ و ۲۱۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: (فصل إمالة حروف مخصوصة) من النشر (٢٠٩/٢).

<sup>(</sup>٤) ورد حرف: ﴿ التَّوْرَاةَ ﴾ شاني عشرة مرة في القرآن الكريم. المعجم: ١٥٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: حرف ﴿ يَأْمُرُكُمْ ﴾ [البقرة: ٦٧]. من كتابنا هذا. انظر النشر: (٢/ ٤٠٠ - ٤٠٠) ، والإنحاف: ١٣٦.

<sup>(</sup>٦) ورد حرف: ﴿ دَأَبًا ﴾ بسكون الهمزة أربع مرات في القرآن الكريم. المعجم ٢٥٢.

<sup>(</sup>٧) انظر: النشر (٣/ ٣).

<sup>(</sup>٨) انظر: الإتحاف: (١٧٠ و ١٧١) ، النشر (٣/٣) .

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون بياء الغيب على النشر (٣/٣).

<sup>(</sup>١٠) انظر الاختلاف عن أبي جعفر في همز ﴿ يُؤَيِّدُ ﴾ وإبدال الهمزة واوًا في النشر (١٩/٢) .

<sup>(</sup>١١) والمراد بترك الهمز. إبداله واوًا. النشر (١٩/٢) .

<sup>(</sup>۱۲) ص: ۸.

<sup>(</sup>١٣) القمر: ٢٥.

وفصل بينهما بألف أبو جعفر وقالون والسوسنجردي عن إسماعيل(١).

روی أبو بكر: ﴿ رِضُواَتٌ ﴾ بضم السراء حيث كان (٢)، وكذلك: ﴿ رِضُواَنَهُ ﴾ (٣).

إلا في سورة المائدة: ﴿ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَهُ ﴾ (٤) فإنه يكسر الراء (٥) كالجماعة (١). قرأ الكسائي: ﴿ إِنَّ الدِّينَ ﴾ بفتح الهمزة (٧).

قرأ حمزة: ﴿ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ ﴾ بضم الياء وبألف وبكسر التاء(^).

﴿ لِيَحْتُكُمُ ﴾ ذكر (٩).

قراً أهل المدينة وأهل الكوفة إلا أبا بكر: ﴿ الْحَكَّ مِنَ الْمَيِّتِ ﴾، و﴿ الْمَيِّتَ مَنَ الْمَيِّتِ ﴾، و﴿ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَكَ ﴾، و﴿ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ ﴾ (١٠) و ﴿ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ ﴾ (١٠) بالتشديد فيهن (١١). و ﴿ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ ﴾، و﴿ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَكَ ﴾ (١٣). وافقهم يعقوب في: ﴿ الْحَكَ مِنَ الْحَكَ بِهِ الْمَيِّتِ ﴾، و﴿ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَكَ ﴾ (١٣).

قرأ يعقوب: ﴿ تُقَاةً ﴾ بفتح التاء وكسر القاف وبعدها ياء مشددة (١٤٠).

الباقون بضم التاء وبألف بعد القاف.

وأماله حمزة والكسائي وخلف.

<sup>(</sup>١) انظر باب الهمزتين المجتمعتين من كلمة في النشر (٤٨٠/١).

<sup>(</sup>٢) ورد حرف ﴿ رِضُواتٌ ﴾ في أحد عشر موضعًا من القرآن الكريم. المعجم ٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) آية ١٥، و ﴿ رَضُوانَهُ ﴾ [المائدة: ١٦] ، [محمد صلى الله عليه وسلم: ٢٨] بضم الراء حيث كان

<sup>(</sup>٤) آية: ١٦.

<sup>(</sup>٥) ضم الراء وكسرها لغتان. الإنحاف: ١٧٢.

<sup>(</sup>٦) انظر النشر: (٤/٣).

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بالكسر. انظر الإتحاف: ١٧٢.

<sup>(</sup>A) وقرأ الباقون بفتح الياء وإسكان القاف وحذف الألف وضم التاء. النشر ( $^{\circ}$ ( $^{\circ}$ ).

<sup>(</sup>٩) انظر حرف: ﴿ لِيَحْتَكُمُ ﴾ [البقرة: ٢١٣] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>١٠) ﴿ لَبُلَدِ مَيِّتِ ﴾ [الأعراف: ٥٧].

<sup>(</sup>١١) ﴿ إِلَى بَلَدٍ مَيَّتٍ ﴾ [فاطر: ٩].

<sup>(</sup>١٢) أي: تشديد الياء مكسورة. الإنحاف: ١٧٢.

<sup>(</sup>١٣) انظر النشر: (٢/٤/٤).

<sup>(</sup>١٤) وعلى هذه الصورة رست في جميع المصاحف. النشر (٥/٣) ، الإنحاف: ١٧٢.

وأمال هبة الله عن الأخفش: ﴿ آل عمران ﴾، و﴿ امْرَأَةُ عِمْرَانَ ﴾ (''. قرأ ابن عامر وأبو بكر ويعقوب: ﴿ وَضَعَتَ ﴾ بسكون العين وضم التاء(''). قرأ أهل الكوفة: ﴿ وَكَفَّلَهَا ﴾ بالتشديد في الفاء('').

قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: ﴿ زَكَرِيًّا ﴾ بالقصر (٤) حيث وقع (٥).

ونصب: ﴿ زَكَرِيًّا ﴾ أبو بكر بعد قوله: ﴿ وَكُفَّلُهَا ﴾(١).

قرأ حمزة والكسائي وحلف: ﴿ فَنَادَتُهُ ﴾ بألف ممالة(٧) على التذكير (٨).

وروى ابن عامر: ﴿ الْمِحْرَابَ ﴾ بالإمالة في موضع الخفض (٩).

قرأ ابن عامر وحمزة: ﴿ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ ﴾ بكسر الهمزة.

قرأ حمزة والكسائي: ﴿ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى ﴾، و﴿ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ ﴾ وفي سبحان: ﴿ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٠) بالتخفيف (١١) فيهن.

وتفرد حمزة بالتخفيف في قوله تعالى: ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ في التوبة، وفي الحجر

<sup>(</sup>١) والإمالة هنا هي إمالة الألف في ﴿ عمران ﴾ انظر النشر: (٢١٤/٢).

<sup>(</sup>٢) بتاء المتكلم من كلام أم مريم، والباقون بفتح العين وبتاء التأنيث الساكنة من كلام الباري تعالى. الإتحاف: ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بتخفيفها، انظر النشر: (٦/٣) .

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون ﴿ زَكَرِيًا ﴾ بالمد والهمز. انظر الإتحاف: ١٧٣، والنشر (٦/٣) . والمد والقصر لغتان فاشيتان عن أهل الحجاز.

<sup>(</sup>٥) ورد حرف ﴿ زَكَرِيًّا ﴾ خمس مرات في القرآن الكريم. المعجم ٣٣١.

<sup>(</sup>٦) ورفعه الباقون ممن خفف اللام على الفاعلية. ، انظر الإنتحاف: ١٧٣.

<sup>(</sup>٧) هي الألف التي بعد الدال، الإتحاف: ١٧٣.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بتاء التأنيث ساكنة بعد الدال. انظر الإتحاف: (١٧٣ و ١٧٤) .

<sup>(</sup>٩) إن حرف: ﴿ الْمِحْرَابَ ﴾ أماله ابن ذكوان من جميع طرقه إذا كان مجرورًا، وذلك موضعان: ﴿ يُصِلِّى فِي الْمِحْرَابِ ﴾ في آل عمران [آية: ٣٩] و ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِه مِنَ الْمِحْرَابِ ﴾ في المخراب ﴾ في مرجم: [آية: ١١] واختلف عنه في المنصوب وهو موضعان أيضا ﴿ كُلَّمَا دُخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا الْمِحْرَابَ ﴾ في [آل عمران: آية: ٣٧]، و﴿ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴾ في [ص: ٢١] ورقق الأزرق راءه حيث وقع النشر (٢١٣/٢، ٢١٤) ، والإتحاف: ١٧٣.

<sup>(</sup>١٠) آية سبحان [الإسراء رقمها: ٩]، وآية[الكهف: ٢].

<sup>(</sup>١١) أي: بتخفيف الشين مضمومة وفتح الياء وإسكان الباء. انظر النشر: (٧/٣) ، الإتحاف: ١٧٤.

وفي مريم: ﴿ نُبَشِّرُكَ ﴾، و﴿ لِتُبَشِّرَ بِهِ ﴾(١).

وأما الذي في: ﴿ عسق ﴾ (٢) فحففه ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي (٣).

قرأ أهل المدينة وعاصم ويعقوب: ﴿ وَيُعَلِّمُهُ ﴾ بالياء(٤).

قرأ أهل المدينة: ﴿ أَنِّي أَخْلُقُ ﴾ بكسر الهمزة.

قرأ أبو جعفر: ﴿ كَهَيْتَةِ الطَّيْرِ ﴾ بألف مع الهمزة (٥) هنا وفي المائدة (١) إلا أن الحنبلي يلين الهمزة.

روى ابن يزداد عن أبي جعفر: ﴿ كَهَيْمَةٍ ﴾ بفتح الياء من غير همز.

وروى السلمي والشطوي بتشديد الياء من غير همز.

الحنبلي ﴿بإذني﴾ مد وبالهمز.

الآخرون بالهمز من غير مد.

قرأ أهل المدينة ويعقوب: ﴿ فَيَكُونُ طَيْرًا ﴾ بألف مع الهمز هنا وفي المائدة. الحنبلي بتليين الهمزة (٧).

روى زيد عن الداجوني: ﴿ مَن أَنصَارِى إِلَى اللَّهِ ﴾ بالإمالة (^) كالكسائي، هنا وفي الصف (٩).

روى حفص ورويس: ﴿ فَيُوفِّيهِمْ ﴾ بالياء(١٠٠).

<sup>(</sup>١) آية التوبة رقمها: ٢١، وفي الحجر ﴿ إِنَّا نَبَشِّرُكَ بِغُلامٍ ﴾ [آية: ٥٣] وفي مريم ﴿ إِنَّا نَبَشُّرُكَ بِغُلامٍ السُّمُهُ يَحْسَى ﴾ [آية: ٧٧] و ﴿ لِتَسَشَّرُ مِهُ آية: ٩٧.

اسْمُهُ يَحْنَي ﴾ [آية: ٧] و ﴿ لِتُبَشِّرُ بِه ﴾ آية: ٩٧. أُ ` (٢) الحرف ضمن الآية الكريمة ﴿ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ ﴾ آية: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بضم الياء وفتح البّاء وتشديد الشين المكسورة. انظر النشر: (٧/٣) ، الكشف (١/ ٣٤٤) ، الإتحاف: ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) والباقون بالنون على أنه إخبار من الله بنون العظمة جبرًا لقولها ﴿ أَنَّى يَكُونُ ﴾ [٤٧] على الالتفات، الإتحاف: ١٧٤.

<sup>(</sup>٥) أي مع الهمزة مكسورة بعد الألف من ﴿ طَائِر ﴾ النشر (٨/٣) .

<sup>(</sup>٦) آية المائدة هي ﴿ وَإِذْ تَخْلُنُ مِنَ الطِّينَ كَهَّيْئَةَ الطِّيرِ بِإِذْنِي ﴾ [١١٠].

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون ﴿ طُيْرًا ﴾ بإسكان الياء من عير ألف ولا هَمْز. انظر النشر: (٨/٣).

<sup>(</sup>٨) أي إمالة الألف في ﴿ أَنْصَارِى ﴾ انظر النشر: (٨/٣).

<sup>(</sup>٩) آية الصف ﴿ كَمَّا قَالَ عِيسَى آبَنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَن أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ﴾ آية: ١٤.

<sup>(</sup>١٠) وقرأ الباقون بالنون. انظر النشر: (٣/ ٨، ٩).

قرأ أهل المدينة وأبو عمرو: ﴿ هَا أَنْتُمْ ﴾ بتخفيف الهمزة. الباقون بتحقيقها (١). وكلهم أثبت الألف قبل الهمزة إلا قنبلا فإنه حذفها فتصير مثل هعنتم.

قرأ ابن كثير: ﴿ أَنَّ يُؤْتَى ﴾ مهمزة ممدودة (٢).

وقرأ يعقوب وقالون والداجوني من غير طريق زيد بكسر الهاء من غير صلة.

وكذلك الحنبلي وابن يزداد عن أبي جعفر.

الباقون بكسر الهاء ووصلها بياء في اللفظ.

واتفقوا على إسكانها في الوقف إلا من كان أصله الإشارة (٤).

قرأ ابن عامر وأهل الكوفة: ﴿ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ ﴾ بضم التاء وفتح العين وتشديد اللام وكسرها.

قرأ ابن عامر وحمزة وعاصم ويعقوب وحلف: ﴿ وَلَا يَأْمُرَكُمْ ﴾ بالنصب (٥٠). قرأ حمزة: ﴿ لَمَا ٱتَّيۡتَكُمْ ﴾ بكسر اللام(١١).

قرأ أهل المدينة: ﴿ أَتَيْتُكُمْ ﴾ بألف ونون على الجمع(٢).

قرأ أهل البصرة وحفص: ﴿ يَبْغُونَ ﴾ بالياء (^).

<sup>(</sup>١) انظر الإنحاف: ١٧٥، ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) قرأ ابن كثير بهمزتين على الاستفهام وهو في تسهيل الهمزة الثانية على أصله من غير فصل بألف، أي إن ابن كثير قرأ بهمزتين ثانيتهما مسهلة بلا فصل. انظر النشر: (٤٨٤/١) ، والإنتحاف: ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) نؤته [آل عمران: ١٤٥]، و[الشورى: ٢٠]، و﴿ نُولَدٍ ﴾، و﴿ نُصَلِدٍ ﴾ [النساء: ١١٥].

<sup>(</sup>٤) انظر (باب هاء الكناية) من النشر (١١/١٦ – ٤١٣) ، والإنتحاف: (٣٥، ١٧٦) .

<sup>(</sup>٥) انظر النشر: (٩/٣) ، والإنحاف: ١٧٦، ١٧٧.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بالفتح على أنها لام الابتداء و ﴿ مَا ﴾ شرطية منصوبة بـــ ﴿ ٱتَّيَتُكُمْ ﴾ انظر النشر: (١٠/٣) ، الإتحاف: ١٧٧.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون ﴿ آتَيْتُكُمْ ﴾ بتاء مضمومة من غير ألف. انظر النشر: (١٠/٣) .

<sup>(</sup>٨) والباقون بالخطاب. انظر النشر: (١٠/٣).

قرأ يعقوب وحفص: ﴿ وَ إِلَيْهِ تُرْجُعُونَ ﴾ بالياء(١).

إلا أن يعقوب على أصله<sup>(٢)</sup> في فتح الياء وكسر الجيم.

قرأ أبو جعفر من طريق النهرواني: ﴿ مِلْءُ الأَرْضِ ﴾ بإلقاء حركة الهمزة (٣) على اللام في: ﴿ مِلْءُ ﴾ فقط.

قرأ أبو جعفر وأهل الكوفة إلا أبا بكر: ﴿ حَجَّ الْبَيْتَ ﴾ بكسر الحاء(٤).

قرأ الكسائي: ﴿ تُقَاتِه ﴾ بالإمالة.

﴿ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾ ذكر (٥).

قرأ الكسائي إلا أبا حمدون: ﴿ نُسَارِعُ ﴾، و﴿ وَيُسَارِعُونَ ﴾ وبابه (١) بالإمالة.

قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر وبكر عن ابن فرح عن اليزيدي: ﴿ وَمَا يَفْعُلُوا مِنَ خَيْرِ فَلَنَ يُكُفُرُوهُ ﴾ بالياء فيهما(٧).

قرأ ابن عامر وأهل الكوفة وأبو جعفر: ﴿ لا يَضُرُّكُمْ ﴾ بضم الضاد وتشديد الراء ورفعها (^).

قرأ ابن عامر: ﴿ مُنْزَلِينَ ﴾ بالتشديد(٩).

قرأ ابن كثير وأهل البصرة وعاصم: ﴿ مُسَوِّمينَ ﴾ بكسر الواو(١٠).

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بالخطاب. النشر (١٠/٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر حرف: ﴿ تُرْجَعُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٣) أي حركة همزة ﴿ مِنْ مُ ﴾ التي هي الضمة. انظر النشر: (٢/٢) .

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بفتحها وهي لغة أهل الحجاز وأسد انظر النشر: (١١/٣) ، الإنحاف: ١٧٨.

<sup>(</sup>٥) انظر حرف: ﴿ تُرْجَعُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٦) انظر الحرفين في النشر (١٨٢/٢).

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بالخطاب. الإنتحاف: ١٧٨.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بكسر الضاد وجزم الراء مخففة جوابًا للشرط وهو ﴿ وَإِن تَصَبِرُوا وَتَتَّقُوا ﴾ النشر (١٠٢/٣) .

<sup>(</sup>٩) أي: بتشديد الزاي مع فتح النون، وقرأ الباقون بتحفيفها وسكون النون. انظر النشر: (١٢/٣)، الاتحاف: ١٧٩.

<sup>(</sup>١٠) وقرأ الباقون بفتحها. النشر (١٢/٣).

قرأ أهل المدينة وابن عامر: ﴿ سَارِعُوا ﴾ بغير واو<sup>(١)</sup>.

قرأ أهل الكوفة إلا حفصًا: ﴿ قَرْحٌ ﴾، و﴿ الْقَرْحُ ﴾ بضم القاف<sup>(٢)</sup>.

﴿ مُؤَجَّلًا ﴾، و﴿ نُؤْتِهِ ﴾ ذكر (").

قرأ أهل الحجاز وعاصم ويعقوب: ﴿ يُرِدْ ثُوَابَ ﴾ بإظهار الدال في الموضعين (١٠).

قرأ ابن كثير: ﴿ وَكَأَيُّن ۚ ﴾ بألف بعد الكاف وبعد الألف همزة مكسورة.

وقرأ أبو جعفر كذلك إلا أنه خفف الهمزة.

الباقون: ﴿ وَكَأَيِّنَ ﴾ بهمزة مفتوحة بعد الكاف وبعد الهمزة ياء مشددة مكسورة (٥٠).

وكلهم وقفوا على النون إلا أهل البصرة فإنهم وقفوا على الياء من غير تنوين(٦).

قرأ ابن كثير ونافع وأهل البصرة: ﴿ قَاتَلَ مَعَهُ ﴾ بضم القاف وكسر التاء من غير الف (٧).

قرأ ابن عامر وأبو جعفر والكسائي ويعقوب: ﴿ الرُّعْبَ ﴾، و﴿ رُعْبًا ﴾ بضم العين (^) حيث وقع (٩).

<sup>(</sup>١) قبل السين وكذلك هي في مصاحف المدينة والشام، وقرأ الباقون بالواو وكذلك هي في مصاحفهم. انظر النشر: (١٣/٣).

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بفتحها، وكلهم أسكن الراء. السبعة ٢١٦، النشر ٣/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) و ﴿ نُؤْتِهِ ﴾ [٧٥] من هذه السورة في كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) الموضعان في الآية [١٤٥] نفسها.

<sup>(</sup>٥) انظر النشر: (١٣/٣).

<sup>(</sup>٦) انظر النشر: (٢١٠/٢).

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بفتح القاف والتاء وألف بينهما. انظر النشر: (١٤/٣) ، والإتحاف: ١١٨٠.

<sup>(</sup>٨) والباقون بإسكانها [الإنحاف: ١٨٠].

<sup>(</sup>٩) ورد الحرفان ﴿ الرُّعْبَ ﴾، و﴿ رُغْبًا ﴾ في القرآن الكريم خمس مرات: في آل عمران، والأنفال، والأحزاب، والحشر، والكهف: المعجم: ٣٢٢.

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ تَغْشَى ﴾ بالتاء(١) والإمالة.

قرأ أهل البصرة: ﴿ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾ (٢) بالرفع.

قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف: ﴿ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ بالياء(٣).

قرأ نافع وحمزة والكسائي وخلف: ﴿ مُتَّمَّ ﴾، و﴿ مِتْنَا ﴾، و﴿ مِتْنَا ﴾، و﴿ مِتْ ﴾ بكسر الميم في جميع القرآن(٤).

وافقهم حفص إلا في هذين الموضعين (٥) من هذه السورة (١).

روى حفص: ﴿ يَجْمَعُونَ ﴾ بالياء(٧).

(١) وقرأ الباقون بالياء. وكل ما في كتاب الله مما قد رد آخره على أوله يجري على وجوه:

أولها: أنه يرد على أقرب اللفظين، كقوله ﴿ وَالَّذِينَ يَكْتِرُونَ النَّهَبَ وَالْفِصَّةَ وَلا يُتَفِقُونَهَا ﴾.

والثاني: أن يرد إلى الأهم عندهم، كقوله ﴿ وَإِذَا رَّأُوۤا تِجَارَةُ ۚ أَوۡ لَهُوًّا اتَّفَضُّوا إِلَيْهَا ﴾.

والثالث: أن يرد إلى الأجل عندهم، كقوله ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَتَ يُرْضُوهُ ﴾.

والرابع: أن يجتزأ بالإحبار عن أحلهما ويضمر للأخر مثل ما أظهر كقوله ﴿ أَنَّ اللَّهَ بَرِىءٌ مِنَ الْـمُشَرِكينَ وَرَسُولُهُ ﴾.

الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ١١٥، الإنحاف: ١٨٠، النشر (١٤/٣.

- (٢) والباقون قرءوا بنصبها. انظر النشر: (١٤/٣).
- (٣) وقرأ الباقون بالخطاب. انظر النشر: (١٨١/٣) .
- (٤) الأحرف الثلاثة وردت في القرآن الكريم كما يلي:

﴿ مَتَمَ ﴾ [آل عمران ١٥٧، ١٥٨] و[المؤمنون: ٣٥] و ﴿ مِتْنَا ﴾ [المؤمنون: ٢٥] و ﴿ مِتْنَا ﴾ [المؤمنون: ٢٥] و[الصافات: ٢١، ٥٣] و[ق: ٣] و[الواقعة: ٤٧] أما ﴿ مِتَ ﴾ ففي [الأنبياء: ٣٤] المعجم

- (٥) الموضعان في الآيتين: ١٥٧ و ١٥٨.
- (٦) وقرأ الباقون بضم الميم في الجميع وكذلك حفص في موضعي هذه السورة.
  - (٧) وقرأ الباقون بالخطاب. انظر النشر: (١٥/٣).

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم: ﴿ أَنْ يَغُلُّ ﴾ بفتح الياء وضم الغين(١).

قرأ ابن عامر: ﴿ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ بتشديد التاء (٢).

قرأ الكسائي: ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ ﴾ بكسر الهمزة (٣).

قرأ نافع: ﴿ يَحْتَرُنُكَ ﴾ بضم الياء وكسر الزاي حيث وقع (٤)، إلا قوله تعالى: ﴿ لا يَحْتَرُنُّهُمُ الْفَرَءُ الأَكْبَرُ ﴾ (٥) فإنه فتح الياء وضم الزاي وتفرد بضم الياء وكسر الزاي فيه أبو جعفر فقط (١).

قرأ حمزة: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾، و﴿ لَا يَحْسَبَنُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾، و﴿ لَا يَحْسَبَنُ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ ﴾ (٧) بالتاء فيهما(٨).

قرأ حمزة والكسائي وخلف ويعقوب: ﴿ يَمِيزَ ﴾ وفي الأنفال: ﴿ لِيَمِيزَ ﴾ (١٠) بالتشديد فيهما(١٠).

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الغين. انظر النشر: (١٩/٣) ، الإنحاف: ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بتخفيفها على الأصل. وأما التشديد فللتكثير، الإتحاف: ١٨١، ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بفتحها. انظر النشر: (١٨/٣) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ يَحْنَزُنُكَ ﴾ ورد ست مرات في القرآن أولها: [آل عمران: ١٧٦]، و﴿ يَحْنَزُنُهُمُ ﴾ [الأنبياء: ١٠]، و﴿ لَيَحْنَزُنُنِي ﴾ [يوسف: ١٣] المعجم: ١٠٥]، و﴿ لَيَحْنَزُنُنِي ﴾ [يوسف: ١٣] المعجم: ١٩٩.

<sup>(</sup>٥) الأنبياء: ١٠٣.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الزاي في الجميع، وكذلك أبو جعفر في غير الأنبياء، ونافع في الأنبياء. انظر النشر: (١٨/٣).

<sup>(</sup>٧) آل عمران: ١٨٠.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون ﴿ يَحْسَبَنَّ ﴾ فيهما بالغيب. النشر (١٩/٣) .

<sup>(</sup>٩) آية: ٣٧.

<sup>(</sup>١٠) أي تشديد الياء الثانية مع ضم الأولى، وقرأهما الباقون بالتخفيف والفتح. انظر الكشف (٢٦٩/١) ، النشر (٩/٣) .

قرأ ابن كثير وأهل البصرة: ﴿ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ بالياء(١).

قرأ حمزة: ﴿ سَنَكُتُبُ ﴾ بالياء وضمها وفتح التاء: ﴿ وَقَتْلَهُمُ ﴾ برفع اللام: ﴿ وَيَقُولُ ﴾ بالياء(٢).

قرأ ابن عامر: ﴿ وَيِالزُّيْرِ ﴾ بزيادة باء(٣).

وروى ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر: ﴿ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾ بالياء فيهما(٤).

قرأ أهل الكوفة ويعقوب: ﴿ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ ﴾ بالتاء(٥٠).

قرأ ابن كثير وأبو عمرو: ﴿ فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ ﴾ بالياء(١) وضم الباء(٧).

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا ﴾ بضم القاف وكسر التاء من غير الف في الأول و ﴿ قتلوا ﴾ بألف وفتح التاء.

الباقون: ﴿ وَقَاتَلُوا وَتُتلُوا ﴾ يبدءون بالفاعلين (^).

وشددت التاء من: ﴿ وَقُتِلُوا ﴾ ابن كثير وابن عامر (٩).

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بالخطاب. انظر النشر: (١٩/٣ و ٢٠) .

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون ﴿ سَنَكَتُبُ ﴾ بالنون وفتحها وضم التاء ﴿ وَقَتْلَهُمُ ﴾ بالنصب ﴿ وَنَقُولُ ﴾ بالنون. انظر النشر: (٢٠/٣) .

<sup>(</sup>٣) وكذلك هي في مصاحف أهل الشام وفي مصحف المدينة، وقرأ الباقون بحذفها وكذا هو في مصاحفهم.

انظر: السبعة ٢٢١، النشر (٣/ ٢٠- ٢٢)، الإتحاف: ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بالخطاب على الحكاية. أي: قلنا لهم ﴿ لَتُبَيِّنُنَّهُ ﴾ النشر (٢٢/٣) .

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بالغيب. النشر (٢٢/٣) .

<sup>(</sup>٦) انظر النشر: (٣/٣).

<sup>(</sup>٧) والباقون قرءوا بالتاء وفتح الباء انظر النشر: (٣/٣) .

<sup>(</sup>٨) انظر النشر: (٣/٣).

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون بالتخفيف. انظر الإتحاف: ١٨١، ١٨٢.

وروى رويس: ﴿ لا يَغُرِنُّكَ ﴾، و﴿ لا يَحْطِمنَّكُمْ ﴾، ﴿ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ ﴾، و﴿ لا يَحْطِمنَّكُمْ ﴾، ﴿ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ ﴾، و﴿ فَإِمَّا نَدْهَبَى . ثِكَ ﴾، ﴿ أُو نُرِينُكَ ﴾ (١) بتـخفيف النـون وسكـونها فيهن (٢).

قرأ أبو جعفر ﴿ لَكِنِ الَّذِينَ ﴾ بتشديد النون (٢) وفتحها هنا وفي الزمر (١). قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي والداجوني عن ابن ذكوان وخلف ﴿ الأَبْرَارِ ﴾، و﴿ الأَشْرَارِ ﴾، و﴿ الْقَرَارُ ﴾ بالإمالة فيهن في الخفض (٥).

## 魯 الياءات:

﴿ وَجَهِىَ لِلَّهِ ﴾ (1) فتحها (٧) أهل المدينة وابن عامر وحفص. ﴿ مِنِّى إِنَّكَ ﴾، و ﴿ لِى آَيةً ﴾ (٨) فتحهما أهل المدينة وأبو عمرو. ﴿ وَإِنِّى أَيْدُ هَا ﴾، و ﴿ أَنْصَارِى إِلَى اللَّهِ ﴾ (٩) فتحهما أهل المدينة.

<sup>(</sup>۱) ﴿ لاَ يَغُرَّنَكَ ﴾ [آل عمران: ١٩٦]، و﴿ لاَ يَحْطِمنَّكُمْ ﴾ [النمل: ١٨]، و﴿ وَلا يَحْطِمنَّكُمْ ﴾ [النمل: ١٨]، و﴿ وَلا يَسْتَخِفَنَكَ ﴾ [الرحــــرف: ٤١]، و﴿ فَإِمَّا نَدْهَبَنَّ بِكَ ﴾ فـــفي [الزحــــرف: ٤١]، و﴿ أَوْ نُرِينَكَ ﴾ [الزحرف: ٤٢].

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بالتشديد من الكلم الخمس على أنها نون التوكيد الثقيلة، انظر النشر: (٣/٣) ، والإنحاف: ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) أي نون ﴿ لَكِن ﴾ والباقون بالتخفيف. انظر الإتحاف: ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) ﴿ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِن فَوْقِهَا غُرَفٌ ﴾ [الزمر: ٢٠].

<sup>(</sup>٥) انظر (فصل من الإمالة في الراء) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٦) آية: ٢٠.

 <sup>(</sup>٧) الفتح والإسكان في ياءات الإضافة لغتان فاشيتان في القرآن الكريم وكلام العرب كما تقدم. انظر
 ياءات الإضافة آخر سورة البقرة من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٨) ﴿ مِنِّى إِنَّكَ ﴾ آية: ٣٥، ﴿ لِي آَيَةً ﴾ آية: ٤١.

<sup>(</sup>٩) ﴿ وَإِنِّي أُعِيلُهَا ﴾ آية: ٣٦، ﴿ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ﴾ آية: ٥٠.

﴿ أَنَّى أَخَلُقُ ﴾(١) فتحها أهل الحجاز وأبو عمرو.

ه الياءات المحذوفة<sup>(٢)</sup>

﴿ وَمَن ِ اتَّبَعَن ِ ﴾ (٢) بباء في الوصل أهل المدينة وأهل البصرة. ووقف يعقوب بياء.

﴿ وَٱطِيعُونِ ﴾(١) بياء في الحالين يعقوب.

قرأ أهل البصرة وأبو جعفر وإسماعيل: ﴿ وَ خَافُونِ ﴾ ( ) بياء في الوصل ووقف يعقوب على الياء.

المالية المالي المالية المالي ا

قرأ أهل الكوفة: ﴿ تَسَاءُلُونَ بِهِ ﴾ بالتخفيف(١٠).

قرأ حمزة: ﴿ وَالأَرْحَامَ ﴾ بالخفض(٧).

﴿ طَابَ ﴾ ذكر (^).

قرأ أبو جعفر: ﴿ فَوَاحِدَةً ﴾ بالرفع (٩).

<sup>(</sup>١) آية: ٤٩.

<sup>(</sup>٢) المقصود هنا ياءات الزوائد المحذوفة رسما. انظر تعريفها من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) آية: ٢٠.

<sup>(</sup>٤) آية: ٥٠.

<sup>(</sup>٥) آية: ١٧٥.

<sup>(</sup>٦) على حذف إحدى التاءين، وقرأ الباقون بتشديدها على إدغام التاء في السين. النشر (٢/٣)، الإنحاف: ١٨٥.

<sup>(</sup>٧) انظر النشر: (٣٤/٣) ، الإتحاف: ١٨٦، ١٨٦.

<sup>(</sup>٨) انظر حرف: ﴿ طَابَ ﴾ آخر (فصل من الإمالة في الراء) .

<sup>(</sup>٩) انظر النشر: (٣/٣) ، الإتحاف: ١٨٦.

قرأ نافع وابن عامر والرهاوي عن أبي جعفر: ﴿ قِيمًا ﴾ بغير ألف(١).

قرأ حمزة: ﴿ ضِعافًا ﴾ ممالا(٢).

قرأ ابن عامر وأبو بكر: ﴿ وَسَيَصْلُونَ ﴾ بضم الياء (٣).

قرأ أهل المدينة: ﴿ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً ﴾ بالرفع('').

قرأ حمزة والكسائي: ﴿ فَلاَمُهِ التُّلُتُ ﴾ (°)، ﴿ فَلاَمُهِ السُّدُسُ ﴾، و﴿ فِي أُمُهَا رَسُولًا ﴾ (۱°)، و ﴿ فِي أُمُهَا رَسُولًا ﴾ (۱°)، و ﴿ فِي أُمُهَا

ولا خلاف في الابتداء أنه بضم الهمزة.

إلا في قوله: ﴿ فَلاَمُّهِ ﴾ فإنه بالكسر في الحالين(^).

قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر: ﴿ يُوصَى بِهَا ﴾ بفتح الصاد فيهما. وافقهم حفص في الثاني (٩).

قرأ أهل المدينة وابن عامر: ﴿ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ ﴾ بالنون و﴿ يُدْخِلُهُ نَارًا ﴾ وفي الفتح: ﴿ يُكَفِّرَ عَنْهُ ﴾، و﴿ نُدَخِلُهُ ﴾ وفي الفتح: ﴿ يُكَفِّرَ عَنْهُ ﴾، و﴿ نُدَخِلُهُ ﴾ وفي

<sup>(</sup>١) أي بغير ألف بعد الياء، وقرأ الباقون بألف. النشر (٢٥/٣) .

<sup>(</sup>٢) النشر (٢/٢) و ٢١٣).

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بفتحها على البناء للفاعل. انظر النشر: (٢٥/٣) ، الإنحاف: ١٨٦.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بالنصب على أن كان ناقصة وواحدة خبرها، واسمها ضمير تقديره هي. انظر النشر: (٢٥/٣) ، الإنحاف: ١٨٧.

<sup>(</sup>٥) انظر النشر: (٣/٥٧و ٢٦).

<sup>(</sup>٦) القصص: ٥٩.

<sup>(</sup>٧) الزخرف: ٤.

 <sup>(</sup>٨) انظر النشر: (٣/٥/٢و ٢٦) ، والإتحاف: ١٨٧، كسر همزة ((أم)) وضمها لغتان، قال الكسائي
 في كسر الهمزة هي لغة كثير من هوازن وهذيل. قوله (في الحالين) أي في حالي الابتداء والوصل.
 إعراب القرآن للنحاس (٩/١٦) ، النشر (٣٩٥/٢ و ٢٦).

<sup>(</sup>٩) أي في الموضع السثاني في الآيسة: ١٢ مسن السسورة نفسسها. انظر التبصرة (٣٠٤) ، النشر (٢٦/٣).

الطلاق: ﴿ نُدْخِلُهُ ﴾(١) بالنون فيهن(٢).

قرأ أبن كَثير: ﴿ وَاللَّذَاتِ يَأْتِيَانِهَا ﴾ وفي الحجر: ﴿ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴾، وفي طه والحج: ﴿ هَذَاتِ ﴾ وفي المصابيح: ﴿ هَذَاتِ ﴾ وفي المصابيح: ﴿ هَذَاتِ ﴾ تشديد النون فيهن.

وافقه أبو عمرو ورويس في: ﴿ فَذَانِكَ ﴾ (١٠).

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ كَرْهًا ﴾ بضم الكاف هنا وفي التوبة والأحقاف(٥٠).

وافقهم في الأحقاف عاصم وابن عامر ويعقوب(١).

قرأ ابن كثير وأبو بكر: ﴿ مُبَيِّنَةٍ ﴾، و﴿ مُبَيِّنَاتٍ ﴾ بفتح الباء فيهما حيث وقعا(٧).

وافقهما أهل المدينة والبصرة في: ﴿ مُبَيِّنَاتٍ ﴾ فقط (٨).

قرأ الكسائي: ﴿ الْمُحتَصِنَاتُ ﴾، و﴿ مُحتَصِنَات ﴾ بكسر الصادحيث وقيم أنساء ﴾ (١٠) فإنه بفتح

<sup>(</sup>۱) في الفتح ﴿ يُدْخِلْهُ ﴾، و﴿ يُعَلَّبُهُ ﴾ آية: ۱۷، وفي التغابن ﴿ يُكَفِّرَ عَنْهُ ﴾، و﴿ يُدْخِلْهُ ﴾ آية: ٩، وفي الطلاق ﴿ يُدْخِلُهُ ﴾ آية: ١١.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بالياء. النشر (٢٦/٣) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ فَهِمَ تُبَشِّرُونَ ﴾ [الحجر: ٥٤] و ﴿ هَذَانِ ﴾ [طه: ٦٣] و[الحج: ١٩] و ﴿ هَأَتَيْنِ ﴾ [القصص: ٢٧]، و﴿ فَذَانِكَ ﴾ [القصص: ٣٢] وَ ﴿ الَّذِينَ ﴾ [فصلت: ٢٩] وتسمى السجدة وسورة المصابيح. انظر الإتقان: ٧٢/١.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بالتخفيف على الأصل. انظر السبعة: ٢٢٩، التيسير ٩٤، ٩٥، والتبصرة ٣٠٠، ٢٠٦، النشر (٣٦/٣) ٢٦٨٠.

<sup>(</sup>٥) في التوبة آية: ٥٣، وفي الأحقاف آية: ١٥.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بالفتح. انظر الكشف (٣٨٢/١) ، النشر (٢٧/٣) .

 <sup>(</sup>٧) ورد حرف ﴿ مُبَيِّنَةٍ ﴾ في [النساء: ١٩] [الأحزاب: ٣٠] و[الطلاق: ١]، وحرف ﴿ مُبَيِّنَاتِ ﴾ في النور [٤٦، ٤٦]، [الطلاق: ١١]. المعجم: ١٤٣.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بكسرها فيهما على أنهما اسما فاعل. انظر النشر: (٢٧/٣) ، الإتحاف: ١٨٨.

<sup>(</sup>٩) ورد حرفا ﴿ الْمُحْتَصِنَاتُ ﴾، و﴿ مُحْتَصِنَات ﴾ شاني مرات في القرآن الكريم. المعجم: ٢٠٦.

<sup>(</sup>١٠) النساء: ٢٤.

الصاد منه<sup>(۱)</sup>.

قرأ كوفي إلا أبا بكر<sup>(۲)</sup> وأبو جعفر: ﴿ وَأَحِلَّ لَكُمْ ﴾ بضم الهمزة وكسر الحاء<sup>(۳)</sup>. قرأ أهل الكوفة إلا حفصًا: ﴿ فَإِذَا أَحْصِي ﴾ بفتح الهمزة والصاد<sup>(٤)</sup>.

قرأ أهل الكوفة: ﴿ تِجَارَةً عَن تَرَاض ﴾ بالنصب(٥).

قرأ أهل المدينة: ﴿ مُدْخَلا ﴾ بفتح المّيم هنا وفي الحج(١).

قرأ ابن كثير والكسائي وخلف: ﴿ وَاسْأَلُوا اللَّهَ ﴾ بفتح السين من غير همز إذا كان أمرًا مواجهًا به (٧)، وكان قبل السين واو أو فاء (٨).

قرأ أهل الكوفة: ﴿ عَقَدَتْ ﴾ بغير ألف(٩).

قرأ أبو جعفر: ﴿ بِمَا مَفِظَ اللَّهُ ﴾ بالنصب(١٠).

قرأ الكسائي وابن فرح عن اليزيدي من طريق النهرواني (١١): ﴿ وَالْجَارِ ﴾ بالإمالة في الموضعين (١٢).

<sup>(</sup>۱) قراءة الحرف بكسر الصاد على أنه اسم فاعل، لأنهن يحصن أنفسهن بالعفاف وفروجهن بالحفظ، وقراءة الفتح على أنه اسم مفعول، والإحصان مسند لغيرهن من زوج أو ولي أمر. انظر الكشف (۲۸/۳)، النشر (۲۸/۳).

<sup>(</sup>٢) أي قرأ الكوفيون وهم حمزة والكسائي وعاصم وخلف، إلا أبا بكر وهو أحد راويي عاصم والثاني حفص. النشر (٢٨/٣) و (٢٨/٣) .

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بفتحهما على البناء للفاعل. انظر النشر: (٢٨/٣) .

<sup>(</sup>٤) والباقون بضم الهمزة وكسر الصاد على البناء للمفعول. النشر (٢٨/٣) .

<sup>(</sup>٥) أي نصب ﴿ تِجَارَةً ﴾ وقرأ الباقون برفعها. انظر النشر: (٢٨/٣) .

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بالضم. انظر النشر: (٢٨/٣، ٢٩) .آية [الحج: ٥٩]، و﴿ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلاً يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾.

<sup>(</sup>٧) انظر الحرف في (باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها) في النشر (٢/٣٥- ٤٨) .

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون ﴿ وَاسَأَلُوا ﴾ بغير نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. انظر النشر: (٢/٢) .

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون ﴿ عَقَدَتَ ﴾ بالألف من باب المفاعلة. انظر النشر: (٢٩/٣) ، الإتحاف: ١٨٩.

<sup>(</sup>١٠) الباقون بالرفع على أن ﴿ مَا ﴾ مصدرية أي بحفظ الله إياهن. النشر (٢٩/٣) .

<sup>(</sup>١١) انظر النشر: (٢٠٣/٢).

<sup>(</sup>١٢) الموضعان في الآية نفسها.

﴿ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنِّبِ ﴾ ذكر(١).

قرأ حمزة والكسّائي وخلف: ﴿ بِالْبُحْلِ ﴾ بفتح الباء والحناء هنا وفي الحديد<sup>(٢)</sup>. قرأ أهل الحجاز: ﴿ حَسَنَةً ﴾ بالرفع<sup>(٣)</sup>.

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ ﴾ بفتح التاء وتخفيف السين (٤).

وقرأ أهل المدينة وابن عامر بفتح التاء وتشديد السين(٥).

الباقون بضم التاء وتخفيف السين(١).

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ أَوْ لَامَسْتُمُ ﴾ هنا وفي المائدة بغير ألف<sup>(٧)</sup>. قرأ أهل البصرة وعاصم وحمزة والأخفش ﴿ فَتِيلاً ۞ أَنْظُرُ ﴾ بكسر التنوين<sup>(٨)</sup>. وكذلك كل تنوين سكن وبعده ألف وصل يبتدأ بالضم.

وافقهم السداجوني عسن ابسن ذكسوان إلا من طسريق بكسر عنه في كسسر ﴿ فَتِيلاً ۚ إِنَّ الْظُرَ ﴾، و﴿ مَحْظُورًا ۞ الْظُرَ ﴾، و﴿ مَسْحُورًا ۞ الْظُرَ ﴾ و﴿ مَسْحُورًا ۞ الْظُرَ ﴾ ﴿ عَذَابٍ ۞ ارْكُضَ ﴾ و ﴿ مُنْيِبٍ ۞ ادْخُلُوهَا ﴾ (٩) فقسط وضم بقيسة

<sup>(</sup>١) انظر حرف: ﴿ لَلَهُبَ بِسَمْعِهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٠] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بضم الباء وسكون الخاء. انظر الكشف (٣٨٩/١) ، النشر (٣٠٠/٣) . آية [الحديد: ٢٤]، و﴿ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنَ يَتُولُّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمْدُ ۚ ۞ ﴾

<sup>(</sup>٣) انظر النشر: (٣٠/٣) ، الإتحاف: ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) على البناء للفاعل، وحذف إحدى التاءين. انظر النشر: (٣٠/٣) .

<sup>(</sup>٥) انظر النشر: (٣/ ٣٠).

<sup>(</sup>٦) انظر النشر: ( ٣٠ /٣) .

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون فيهما بألف بعد اللام. انظر النشر: (٣١/٣) ، الإنتحاف: ١٩١، مغني ابن قدامة (١/ ١٩٢ – ١٩٦) . حرف [المائدة / ٦]، ﴿ أَوَ لاَمَسَتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾.

<sup>(</sup>٨) أي بكسر النون الساكنة الناشئة من التنوين. انظر التبصرة (٢٦٤ و ٢٦٥).

<sup>(</sup>٩) ﴿ مُبِينَ ﴾ اقتلُوا ﴾ [يوسف: ٨، ٩] ﴿ مَحَظُورًا ۞ انظُرَ ﴾ [الإسراء: ٢٠، ٢١] ﴿ مَحَظُورًا ۞ انظُرَ ﴾ [الإسراء: ٢٠، ٤١] و ﴿ عَذَابِ ۞ ارْكُضَ ﴾ [ص: ٤١، ٤١] و ﴿ عَذَابِ ۞ اذْخُلُوهَا ﴾ [ق: ٣٣، ٣٤]

الباب(١) كالآخرين(٢).

﴿ نِعِمًا ﴾ ذكر (٣).

قرأ ابن عامر: ﴿ إِلا قَلِيلا مِنْهُمْ ﴾ بالنصب(٤).

قرأ أبو جعفر: ﴿ لَيُبَطِّئُنَ ۖ ﴾ بتخفيف الهمزة.

قرأ ابن كثير وحفص ورويس: ﴿ كَأَنْ لَمْ تَكُنَّ ﴾ بالتاء(٥).

قرأ أبو عمرو والكسائي والدوري عن حمزة، والداجوني من غير (١) طريق زيد عنه ابن ذكوان: ﴿ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ ﴾ بإدغام الباء في الفاء وكذلك في الرعد وسبحان وطه والحجرات (٧).

قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف وأبو جعفر: ﴿ وَلَا يُطْلَمُونَ فَتِيلا ﴾ بالياء بعد السبعين.

روي عن أبي عمرو والكسائي (^) أنهما وقفا على الألف (٩) من قوله تعالى: ﴿ فمال هؤلاء القوم ﴾، و﴿ مَالِ هَذَا الْكِتَابِ ﴾ و﴿ مَالِ هَذَا الرَّسُولِ ﴾، و﴿ فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر الآية ١٧٣ من سورة البقرة من كتابنا هذا.

وانظر تفصيل المسألة في السبعة ١٧٤ والكشف (٢٧٤/١) ، والنشر (٢/٥/٤) .

<sup>(</sup>٢) فالكسر للتخلص من التقاء الساكنين، والضم تبعًا لضم ثالث الفعل، النشر (٢/٥/١).

<sup>(</sup>٣) انظر حرف: ﴿ نعمًا ﴾ [البقرة: ٢٧١] من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بالرَفَعَ. فالآية ﴿ مَا فَعَلُوهُ إِلا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ﴾ انظر إعراب النحاس (٤٣١/١) ، النشر (٣١/٣) .

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون ﴿ يَكُن ﴾ بالياء، النشر (٣١/٣) .

<sup>(</sup>٦) انظر باب الإدغام والإظهار من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٧) آية الرعد: ٥ ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ ﴾ وآية الإسراء (سبحان: ٦٣) ﴿ قَالَ اذْهَبُ فَمَنَ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءً مَوْفُورًا ۞ ﴾ و آية [طه: ٩٧] ﴿ قَالَ فَاذْهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيْوَةِ أَنْ تَقُولَ لاَ مِسَاسَ ﴾ وآية [الحجرات: ١١]، و﴿ وَمَنَ لَمْ يُتُبُ فَأُولَئِكَ هُمُ الطَّالِمُونَ ﴾ [النشر: ٢/ ٤٦] وانظر باب الإدغام والإظهار من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٨) انظر النشر: (٢/٣١٣).

<sup>(</sup>٩) أي على الألف من ﴿ مَالٍ ﴾ انظر النشر: (٣١٣ و ٣١٣) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ مَالِ هَذَا الْكَتَابُ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةٌ وَلا كَبِيرَةً إِلا أَحْصَاهَا ﴾ [الكهف: ٤٩]، و﴿ وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَّمْشِي فِي الأَسْوَاقِ ﴾ [الفرقان: ٧]، و﴿ فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلُكَ

والباقون يقفون على: ﴿ فَمَالَ ﴾ باللام(١).

قرأ أبو عمرو وحمزة: ﴿ بَيُّتَ طَائِفَةً ﴾ بسكون التاء وإدغامها في الطاء(٢).

﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ ﴾ ذكر<sup>(١)</sup>.

قراً يعقوب: ﴿ مُصِرَتَ صُدُورُهُم ﴾ بجعله اسا منونا منصوبًا<sup>(١)</sup> ووقف عليه بالهاء.

الباقون يقفون بالتاء<sup>(٥)</sup>.

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ فَتَبَيَّنُوا ﴾ من الثبات بالثاء (١) في الموضعين هنا وفي الحجرات (٧).

قرأ أهل المدينة وابن عامر وحمزة وخلف: ﴿ لِمَنَ ٱلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ ﴾ بغير الفه(^).

قرأ أبو جعفر من طريق النهرواني والحنبلي والشنبوذي: ﴿ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾ بفتح الميم الثانية (٩).

قرأ ابن عامر وأهل المدينة والكسائي وحلف: ﴿ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ﴾ بنصب

مُهْطعينَ ﴾ [المعارج: ٣٦].

<sup>(</sup>۱) قال صاحب النشر: (۳۱۳ و ۳۱۳): (وهذه الكلمات قد كتبت لام الجر فيها مفصولة مما بعدها؛ فيحتمل عند هؤلاء الوقف عليها كما كتبت لجميع القراء إتباعًا للرسم. حيث لم يأت فيها نص، وهو الأظهر قياسًا، ويحتمل أن لا يوقف عليها من أجل كونها لام جر، ولام الجر لا تقطع مما بعدها، وأما الوقف على ﴿ مَا ﴾ عند هؤلاء فيجوز بلا نظر عندهم على الجميع للانفصال لفظًا وحكمًا ورسمًا، وهذا هو الأشبه عندي بمذاهبهم والأقيس على أصولهم، وهو الذي أختاره أيضا، و قائه لم يأت عن أحد منهم في ذلك نص يخالف ما ذكرناه.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون: بفتح التاء والإظهار. انظر التبصرة ٣٠٩ و ٣١٠، والنشر (٣٩١/١).

<sup>(</sup>٣) انظر حرف: الصراط و ﴿ صِرَّاطَ ﴾ [الفاتحة ٢، ٧] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) أي: ﴿ حَصِرَتَ ﴾ منونة على الحال. النشر (٣٣/٣) .

<sup>(</sup>٥) انظر النشر: (٣٣/٣) ، الإتحاف: ١٩٣.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون في الثلاثة ﴿ فَتَهَيُّنُوا ﴾ انظر النشر: (٣/ ٣٣) ، الإنحاف: ١٩٣.

<sup>(</sup>٧) الموضعان في الآية نفسهًا. أما آية الحجرات [٦] فهي ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ٱمُّنُوا إِنَّ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بَنَبًا فَتَبَيُّنُوا ﴾.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون ﴿ السلام ﴾ بألف. انظر الكشف (١/٣٩٥) ، النشر (٣٣/٣ و ٣٤) .

<sup>(</sup>٩) انظر النشر: (٣٤/٣).

الراء<sup>(١)</sup>.

قرأ أبو عمرو وحمزة وخلف: ﴿ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ ﴾ بالياء رأس مائة وأربع عشرة آية (٢).

﴿ نُولُهِ ﴾، و﴿ وَنُصِلِهِ ﴾ ذكرا(٢).

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر وأبو جعفر وروح: ﴿ يَدَخُلُونَ ﴾ بضم الياء وفتح الخاء(٤) هنا وفي مريم والمؤمن(٥).

وافقهم رويس إلا في هذه السورة فقط.

قرأ ابن عامر إلا النقاش: ﴿ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ ﴾، و﴿ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ ﴾، و﴿ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ ﴾، و﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ ﴾ بألف فيهن (١).

قرأ أهل الكوفة: ﴿ يُصِلِحاً ﴾ بضم الياء وسكون الصاد وتخفيفها وكسر اللام من غير ألف قبلها(٧).

قرأ ابن عامر وحمزة: ﴿ وَ إِنَّ تَلُوُوا ﴾ بضم اللام وبواو واحدة بعدها ساكنة (^).

قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو: ﴿ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزُّلَ ﴾، و﴿ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزُّلَ ﴾، و﴿ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزُلَ ﴾، و﴿ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزُلَ ﴾ بضم النون والهمزة وكسر الزاي فيهما(٩).

قرأ عاصم ويعقوب: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ ﴾ بفتح النون والزاي(١٠).

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون ﴿ غَيْرُ ﴾ برفعها. انظر النشر: (٣٤/٣) ، الإنحاف: ٩٣.١

<sup>(</sup>٢) الباقون بنون العظمة. النشر (٣٥/٣) ، الإتحاف: ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) انظر حرف: ﴿ يُؤدِّ. ﴾، و﴿ وَلاَ يَتُودُ، ﴾ [آل عمران: ٧٥] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بفتح الباء وضم الخاء. انظر النشر: (٣٦ و ٣٦) .

 <sup>(</sup>٥) [آية مريم: ٦٠]، و﴿ فأولئك يدخلون الجنة ﴾ ﴿ وَلا يُطْلَمُونَ فَتِيلا ﴾ وآية المؤمن (غافر:
 ٤٠]، و﴿ فَأُولَئكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فيهَا بَغَيْر حِسَابٍ ﴾.

<sup>(</sup>٦) أي بألف بدل الياء في ﴿ إِبْرَاهِيمَ ﴾ انظر حرف: ﴿ إِبْرَاهِيمَ ﴾ [البقرة: ١٢٤] في كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بفتح الياء والصاد واللام وتشديد الصاد وألف بعدها. انظر النشر: (٣٦/٣).

 <sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بإسكان اللام وبعدها واوان أولاهما مضمومة والأُخرى ساكنة. انظر النشر:
 (٣٦/٣) ، الإنحاف: ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٩) أي بضم النون في ﴿ نُزِّلُ ﴾ والهمزة في ﴿ أُنزِلَ ﴾ وكسر الزاي فيهما، وقرأ الباقون بفتح النون والهمزة والزاي فيهما. انظر النشر: (٣٧/٣) .

<sup>(</sup>١٠) وقرأ الباقون بضم النون وكسر الزاي. انظر النشر: (٣٧/٣) .

قرأ حمزة والكسائي وخلف وعاصم: ﴿ فِي الدُّرُكِ ﴾ ساكنة الراء(١).

قرأ حفص: ﴿ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ ﴾ بالياء (٢).

قرأ أهل المدينة: ﴿ لا تَعْدُوا ﴾ بسكون العين وتشديد الدال وهذه عبارة مفسودة لأن الابتداء بالساكن لا يمكن.

﴿ بَلَ طَبِّعَ اللَّهُ ﴾ذكر (٣).

قراً حمزة وخلف: ﴿ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا ﴾ بالياء'').

قرأ حمزة و حلف: ﴿ زَبُورًا ﴾، و﴿ الزُّبُورِ ﴾ بضم الزاي حيث وقع<sup>(٠)</sup>. ووقف يعقوب على: ﴿ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ ﴾ بالياء<sup>(١)</sup>.

## و المالية الما

قرأ ابن عامر وأبو بكر وأبو جعفر إلا الرهاوي عنه وإسماعيل: ﴿ شَنَاَتُ قَوْمٍ ﴾ بسكون النون الأولى في الموضعين(٧).

قرأ ابن كثير وأبو عمرو: ﴿ أَنْ صَدُّوكُمْ ﴾ بكسر الهمزة (^).

قرأ أبو جعفر: ﴿ الْـمَيْتَةُ ﴾ بالتشديد<sup>(٩)</sup>.

الحنبلي: ﴿ وَٱلْمُنْخَنَقَةُ ﴾ بإخفاء النون عند الخاء.

قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾بالنصب(١٠).

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بفتحها. انظر النشر: (٣٧/٣) ، والصحاح (١٥٨٣/٤) .

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بالنون. انظر النشر: (٣٧/٣، ٣٨).

<sup>(</sup>٣) انظر لام ﴿ هل ﴾، و﴿ بل ﴾ أواخر باب الإدغام من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بالنون. انظر النشر: (٣٨/٣) .

<sup>(</sup>٥) بضم الزاي جمع (زبر) بكسر الزاي وسكون الباء، وقرأ الباقون بفتحها على الإفراد. انظر النشر: (٣٩/٣) ، الإتحاف: ١٩٦.

ورد حرفا ﴿ زَبُورًا ﴾، و﴿ الزُّبُورِ ﴾ في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم: [النساء: ١٦٣]، و[الأنبياء: ١٠٥]، و[الإسراء: ٥٥]، و المعجم: ٣٢٩.

<sup>(</sup>٦) من الآية ١٤٦ والمقصود الوقف على ﴿ يُؤْتِ ﴾ بالياء.. انظر النشر: (٣٠٢ و ٣٠٣) .

<sup>(</sup>٧) الموضعان في الآيتين: ٢، ٨، وقرأ الباقون بفتحها. انظر النشر: (٣٩/٣) ، والإتحاف: ١٩٧.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بفتحها. انظر النشر: (٣٩/٣) ، الإتحاف: ١٩٨.

<sup>(</sup>٩) انظر الآية ١٧٣ البقرة من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>١٠) انظر النشر: (٤٠/٣) ، الإتحاف: ١٩٨، المغني لابن قدامة (١٣٢/١–١٣٦) .

﴿ لامستُم ﴾ ذكر (١).

قرأ حمزة والكسائي: ﴿ قَاسِيَةً ﴾ بتشديد الياء من غير الف(٢).

﴿ رِضُوانَهُ ﴾ ذكر (٣).

قرأ الكسائي والنهرواني عن ابن فرح<sup>(۱)</sup> عن اليزيدي: ﴿ جَبَّارِينَ ﴾ بالإمالة هنا والشعراء<sup>(۰)</sup>.

قرأ أبو جعفر: ﴿ مِنَ أَجْلِ ذَلِكَ ﴾ بكسر النون وحذف الهمزة(١).

ويبتدئ بثباتها وكسرها.

قرأ أبو عمرو: ﴿ رُسُلُنَا ﴾، و﴿ رُسُلُهُمْ ﴾، و﴿ رُسُلُكُمْ ﴾ '' بسكون السين فيهن (^).

قـــرا ابن كثير وأهـــل البصرة وأبــو جعفر والكسائي: ﴿ لِلسُّحَتِ ﴾ و﴿ السُّحَتِ ﴾ و﴿ السُّحَتِ ﴾

قرأ الكسائي: ﴿ وَالْعَيْنَ ﴾، و﴿ وَالْأَنْفَ ﴾، و﴿ وَالْأَنْفَ ﴾، و﴿ وَالْأَذُنَ ﴾، و﴿ وَالْأَذُنَ ﴾، و﴿ وَالْأَذُنَ ﴾،

قرأ نافع: ﴿ الأَذُنَ ﴾، و﴿ أَذَنَّيهِ ﴾ بسكون الذال حيث وقع(١٢).

<sup>(</sup>١) انظرف حرف ﴿ أَوْ لامَسْتُمُ ﴾ [النساء: ٤٣] في كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون: ﴿ قَاسِيَةٌ ﴾ بالألف وتخفيف الياء على أنها اسم فاعل من (قسى يقسو) انظر النشر: (٤٠/٣) ، الإتحاف: ١٩٨.

<sup>(</sup>٣) انظر حرف: ﴿ رِضُوانٌ ﴾ [آل عمران: ١٥] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) انظر النشر: (٢٠٦/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر الآية في [الشعراء: ١٣٠] ونصها: ﴿ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴾.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بفتح الهمزة، وهما لغتان. انظر النشر: (٣/٤٠، ٣٤) والإنحاف: ٢٠٠.

<sup>(</sup>٧) ورد حرف: ﴿ رُسُلُنَا ﴾ سبع عشرة مرة في القرآن الكريم أولاها: [المائدة: ٣٢] أما حرف ﴿ رُسُلُهُمْ ﴾ فقد ورد اثنتي عشرة مرة و ﴿ رُسُلُكُمْ ﴾ [غافر: ٥٠] فقط. المعجم ٣١٩.

<sup>(</sup>٨) والباقون بضم السين انظر الإنحاف: ٢٠٠.

<sup>(</sup>٩) ﴿ لِلسُّحْتِ ﴾ [آية: ٤٢]، و﴿ السُّحْتَ ﴾ آيتان: ٦٢، ٦٣، انظر المعجم: ٣٤٦.

<sup>(</sup>١٠) والباقون بإسكانها انظر حجة القراءات: ٢٢٥.

<sup>(</sup>١١) انظر حجة القراءات: (٢٢٧) ، والنشر (٤١/٣) ، حجة ابن خالويه، الإتحاف: ١٣٠.

<sup>(</sup>١٢) ورد حرف: ﴿ أَذَت ﴾ بضم الهمزة خسس مرات في القرآن الكريم أولاها الموضع أعلاه أما ﴿ أَذَنَّيه ﴾ ففي [لقمان: ٧]. انظر المعجم: ٢٦.

قرأ نافع وعاصم وحمزة وخلف ويعقوب: ﴿ وَالْجُرُوحَ ﴾ بالنصب(١).

قرأ أبو عمرو والكسائي والداجوني والدوري عن سليم: ﴿ أَثَارِهِمْ ﴾ بالإمالة(٢) وبابه(٣).

قرأ حمزة: ﴿ وَلَيَحْتُكُمْ ﴾ بكسر اللام ونصب الميم.

قرأ ابن عامر: ﴿ تَبْغُونَ ﴾ بالتاء (١).

قرأ أهل الحجاز وابن عامر: ﴿ يَقُولُ الَّذِينَ ﴾ بغير واو (٥).

ونصب اللام أهل البصرة<sup>(١)</sup>.

قرأ أهل المدينة وابن عامر: ﴿ مَنَ يَرْتَدِدَ ﴾ بدالين الأولى منهما مكسورة والثانية ساكنة على الإظهار (٧).

قرأ أهل البصرة والكسائي: ﴿ وَالْكُفَّارَ ﴾ بالخفض (^).

وأماله أبو عمرو والكسائي<sup>(٩)</sup>.

قرأ حمزة: ﴿ وَعَبُدَ ﴾ بضم الباء: ﴿ الطَّاغُوتِ ﴾ بالخفض (١٠٠).

قرأ أهل المدينة وابن عامر ويعقوب وأبو بكر: ﴿ رِسَالَتَهُ ﴾ على الجمع(١١).

﴿ وَالصَّابِئُونَ ﴾ ذكر(١٢).

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بالرفع على الاستئناف. الإنحاف: ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) أي إمالة الألف التي تليها الراء. انظر النشر: (٢٠٢/٣).

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بإسكان اللام والميم. انظر النشر: (٤١/٣) ، الإتحاف: ٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بالغيب. انظر النشر: (٤١/٣).

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون: ﴿ وَيَقُولُ ﴾ بالواو. انظر النشر: (١/٣) .

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بالرفع على الاستئناف. انظر النشر: (٤٢/٣) ، الإنحاف: (٢٠١) .

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بدال واحدة مفتوحة مشددة، واتفقوا على حرف البقرة ﴿ وَمَرِنَ يَرْتَدِدَ ﴾ آية: ٧١٧، بدالين، وقد أجمعت المصاحف عليه. انظر النشر: (٣/ ٤٢ / ٤٣) ، الإنحاف: ٢٠١.

 <sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بالنصب عطفا على الاسم الموصول المفعول الأول في قوله تعالى ﴿ لا تَتَّخِذُوا الله النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر (٤٣/٣) ، الإنحاف: ٢٠١.

<sup>(</sup>٩) انظر النشر: (٢٠٢/٢).

<sup>(</sup>١٠) وقرأ الباقون بفتح الباء ونصب ﴿ الطَّاغُوت ﴾ انظر الكشف (١١٤/١) ، النشر (٣/٣) .

<sup>(</sup>١١) وقرأ الباقون بغير ألف بعد اللام ونصب التاء على التوحيد. انظر النشر: (٣/٣)، ٤٤) ، والإتحاف: ٢٠٢.

<sup>(</sup>١٢) انظر حرف: ﴿ الصَّابِئِينَ ﴾ [البقرة: ٦٢] في كتابنا هذا.

قرأ عراقي إلا عاصمًا(١): ﴿ أَلا تَكُونَ فَتَنَّهُ ﴾ بالرفع(٢).

قرأ كوفي إلا حفصًا: ﴿ عَقَّدْتُمُ ﴾ بالتخفيف من غير ألف(٣).

وقرأ ابن عامر: ﴿ عَقَّدُتُمُ ﴾ بألف مع التخفيف.

الباقون بتشديد القاف من غير ألف(٤).

قرأ أهل الكوفة ويعقوب: ﴿ فَجَزَاءٌ ﴾ بالتنوين: ﴿ مِثْلُ ﴾ بالرفع(٥).

قرأ أهل المدينة وابن عامر: ﴿ أَوۡ كَفَّارَةُ ﴾ بغير تنوين: ﴿ طَعَامٍ ﴾ بالخفض (١٠).

واتفقوا على قراءة: ﴿ مِسْكِينِ ﴾ أنه على الجمع(٧).

قرأ ابن عامر: ﴿ قِيامًا لِلنَّاسِ ﴾ بغير ألف(^).

قرأ حفص: ﴿ اسْتَحَـقُّ ﴾ بفتح التاء والحاء.

والابتداء (٩) على هذه القراءة بكسر الهمزة.

قرأ حمزة وأبو بكر ويعقوب وخلف: ﴿ الْأُولِينَ ﴾ بتشديد الواو وكسر اللام وفتح النون على الجمع(١٠٠).

﴿ الْغُيُوبِ ﴾، و﴿ الْقُدُسِ ﴾ ذكرا(١١).

﴿ كَهَيْئَةِ الْطَّيْرِ ﴾، و﴿ فَتَكُونُ طَيْرًا ﴾ ذكرا(١٢).

<sup>(</sup>١) أي: قرأ العراقيون إلا عاصمًا، وهم: أبو عمرو ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بنصب النون على أن ﴿ أَنَ ﴾ ناصبة. النشر (٤٤/٣) ، الإنحاف: ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) أي: بتخفيف القاف من غير ألف قبله. الإنحاف: ٢٠٢.

<sup>(</sup>٤) انظر النشر: (٤٤/٣) ، الإتحاف: ٢٠٢.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بغير تنوين في ﴿ جَزَاءُ ﴾ وخفض اللام في ﴿ مَثَلِ ﴾. انظر النشر: (٣/٤٥) ، الإنحاف: ٢٠٢.

<sup>(</sup>٦) والباقون بالتنوين ورفع ﴿ طَعَامٍ ﴾ انظر النشر: (٥/٣) ، الإنتحاف: ٢٠٣.

<sup>(</sup>٧) لأنه لا يطعم في قتل الصيد مسكين واحد بل جماعة مساكين. انظر ابن الجزري في النشر (٧) . (٤٥/٣)

<sup>(</sup>٨) انظر الآية [٥] من سورة النساء في كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٩) أي ابتداء حفص. انظر النشر: (٣/٥٤) .

<sup>(</sup>١٠) انظر النشر: (٤٦/٣).

<sup>(</sup>١١) انظر حرف: ﴿ الْغُيُوبِ ﴾ ضمن الكلام على حرف ﴿ الَّبُيُوتَ ﴾ [البقرة: ١٨٩]، و انظر حرف: ﴿ الْقُدُسِ ﴾ [البقرة: ٨٧] في كتابنا هذا.

<sup>(</sup>١٢) انظر حرف: ﴿ كُهَيْئَةِ الطَّيْرِ ﴾، و﴿ فَيكُونُ طَيْرًا ﴾ [آل عمران: ٤٩].

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ سَاحِرٌ ﴾ بألف(١) هنا، وفي أول يونس وفي هود والصف(٢).

وافقهم ابن كثير وعاصم في يونس (٣).

روى زيد عن الداجوني: ﴿ الْحَوَارِيْينَ ﴾ بالإمالة هنا وفي الصف(٤).

قرأ الكسائي: ﴿ هَلَ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ ﴾ بالتاء وإدغام اللام فيهما: ﴿ رَبُّكُ ﴾ النصب (٥٠).

قرأ أهل المدينة وابن عامر وعاصم: ﴿ مُنَزَّلُهَا ﴾ بالتشديد (١). قرأ نافع: ﴿ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ ﴾ بنصب الميم (٧).

### 图 الياءات

﴿ يَدِيَ إِلَيْكَ ﴾ (^) فتحها أهل المدينة وأبو عمرو وحفص (^).

﴿ إِنِّي أَخَافُ ﴾ كل ما في القرآن (١٠) ﴿ لِي أَنْ أَقُولَ ﴾ (١١) فتحهما أهل الحجاز

<sup>(</sup>١) بألف بعد السين وكسر الحاء. انظر النشر: (٤٦/٣).

<sup>(</sup>٢) آية يونس: ٢ ﴿ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ ﴾ وآية هود: ٧ ﴿ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلا سِحَرٌّ مُبِينٌ ﴾ وآية الصف: ٦ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ انظر الحجة لابن محالويه: ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) وقَرأ الباقون بكسر السين وإسكان الحاء من غير ألف في الأربعة، على المصدر. النشر (٤٩/٣)، الاتحاف: ٢٠٢ و ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) آية الصف: ١٤. انظر النشر: (٢١٥/٢).

<sup>(</sup>٥) والمخاطب هو سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، ونصب ﴿ رَبُّكُ ﴾ على التعظيم هل تستطيع سؤال ربك، والباقون بياء الغيب ورفع ﴿ رَبُّكُ ﴾ على الفاعلية. انظر النشر: (٣/٤) ، الإتحاف: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٦) أي: بتشديد الزاي، وقرأ الباقون بتخفيفها. انظر الكشف (٢٣/١) ، النشر (٤٧/٣) .

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بالرفع انظر النشر: (٤٧/٣).

<sup>(</sup>٨) آية: ٢٨.

<sup>(</sup>٩) وأسكنها الباقون. انظر النشر: (٣٣٩/٢) .

<sup>(</sup>١٠) وقد وردت ﴿ إِنِّى أَخَافُ ﴾ في القرآن الكريم في [سورة المائدة: ٢٨]، وفي [الأنعام: ١٥]، وقد وردت ﴿ إِنِّى أَخَافُ ﴾ في القرآن الكريم في [سورة المائدة: ٢٨]، وفي [الأنعام: ٥٠]، و[الأعراف: ٣٠، ٢٦]، و[الأعراف: ٣١]، و[القصص: ٣٤]، و[الزمر: ٣٣]، و[غافر: ٣٦، ٣٠، ٣٣]، و[الأحقاف: ٢١]، و[الحشر: ٢١]، المعجم: ٣٤٧، ٢٤٧.

<sup>(</sup>١١) [آية: ١١٦].

وأبو عمرو.

﴿ إِنِّي أُرِيدُ ﴾، و﴿ فَإِنِّي أَعَذُّبُهُ ﴾(١) فتحهما أهل المدينة.

﴿ وَأُمِّى إِلَّهَيْرِ ﴾ (٢) فتحهما أهل المدينة وابن عامر وأبو عمرو وحفص.

## المحذوفة:

﴿ وَاخْشُونِ الْيَوْمَ ﴾ (٣) اتفقوا على حذفها في الوصل. واختلفوا في الوقف؛ فوقف يعقوب بالياء. وحذفها الباقون.

وقوله: ﴿ وَاخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُوا ﴾ (٤) بالياء في الوصل. أهل البصرة وأبو جعفر وإسماعيل، ووقف يعقوب بياء.

#### الزيرال ويَوْمِي العورة الجام عربيرير كريري

قرأ أبو جعفرٍ: ﴿ قَدِ اسْتُهْزِئَ ﴾ بتخفيف (٥) الهمزة حيث وقع (١).

قرأ أهل الكُوفة إلا حفصًا، ويعقوب: ﴿ مَن يُصَرَفَ عَنْهُ ﴾ بفتح الياء وكسر الراء(٧).

## اختلافهم في الهمزتين 🕸 🗞

إذا كانت الأولى مفتوحة والثانية مكسورة وهما في كلمة واحدة كقوله:

﴿ أَتِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ ﴾، و﴿ أَتِفْكًا ﴾ ونحو ذلك. قرأ ابن عامر وأهل الكوفة وروح بتحقيق الهمزتين حيث وقع(^).

الباقون بتحقيق الأولى وتليين الثانية.

وفصل بينهما بألف أهل المدينة، وأبو عمرو(٩).

<sup>(</sup>١) ﴿ إِنِّي أُرِيدُ ﴾ آية : ٢٩ ﴿ فَإِنِّي أُعَذُّبُهُ ﴾ آية: ١١٥.

<sup>(</sup>٢) آية: ١١٦.

<sup>(</sup>٣) الآية: ٣.

<sup>(</sup>٤) الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٥) انظر النشر: (٢٠/٢).

<sup>(</sup>٦) ورد حرف ﴿ اسْتُهْزِيَّ ﴾ عدا الآية أعلاه مرتين في [الرعد: ٣٢] و[الأنبياء: ٤١].

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بضم الباء وفتح الراء. انظر النشر: (٤٨ ،٤٧/٣) .

<sup>(</sup>٨) ﴿ أَنفَكُما ﴾ [الصافات: ٨٦].

<sup>(</sup>٩) انظر النشر: (١/٩٨٤).

واختلفوا في مواضع من ذلك نذكُّرها في أماكنها إن شاء الله(١).

قرأ يعقوب: ﴿ وَيَوْمَ يَحْتَشُرُهُمْ ﴾ بالياء وكذلك: ﴿ ثُمَّ يَقُولُ ﴾ (٢).

قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر ويعقوب: ﴿ ثُمُّ لَمْ تَكُنُّ ﴾ بالياء(٢).

قرأ ابن كثير وابن عامر وحفص: ﴿ فِتْنَتُّهُمْ ﴾ بالرفع (1).

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ وَاللَّه رَبُّنَا ﴾ بنصب الباء (٥٠).

قرأ حمزة ويعقوب وحفص: ﴿ وَلَا نُكَذِّبَ ﴾، و﴿ وَنَكُونَ ﴾ بالنصب فيهما (١).

وافقهم ابن عامر في: ﴿ وَنَكُونَ ﴾ فقط (٢).

قرأ ابن عامر: ﴿ وَلَدَارُ الآخِرَةِ ﴾ بلام واحدة وتخفيف الدال<sup>(^)</sup> وخفض الآخرة على الإضافة.

قرأ أهل المدينة وابن عامر وحفص ويعقوب: ﴿ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ بالتاء، هنا وفي الأعراف وفي يوسف<sup>(٩)</sup>.

وافقهم أبو بكر في يوسف(١٠).

قرأ نافع والكسائي: ﴿ لا يُكَنُّبُونَكَ ﴾ بسكون الكاف وتخفيف الذال(١١١).

<sup>(</sup>١) انظر باب الهمزتين المحتمعتين من كلمة في النشر (١/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٢) الباقون بنون العظمة. النشر (٤٨/٣) ، الإتحاف: ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بالتاء. انظر النشر: (٤٨/٣) .

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بالنصب. انظر النشر: (٤٨/٣) ، الإتحاف: ٢٠٦.

<sup>(</sup>٥) انظر النشر: (٤٨/٣) ، الإنحاف: ٢٠٦.

<sup>(</sup>٦) انظر الإنحاف: ٢٠٦.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بالرفع. انظر النشر: (٤٨/٣، و٤٩) الإنتحاف: ٢٠٦ و ٢٠٧.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بلامين مع تشديد الدال للإدغام ورفع ﴿ الآخِرَةِ ﴾ ولا خلاف في حرف يوسف : ١٠٩ ﴿ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ ﴾ أنه بلام واحدة لاتفاق المصاحف عليه. انظر النشر: (٩/٣) ، الإنحاف: ٢٠٧.

<sup>(</sup>٩) حرف الأعراف: ١٦٩، ﴿ وَالدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ أما حرف [يوسف: ١٠٩] فهو ﴿ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوَا أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ انظر السبعة: ٢٥٦، النشر (١٢٩/٣).

<sup>(</sup>١٠) وقرأ الباقون بالغيب. انظر النشر: (٩/٣) و ٥٠) الإتحاف: ٢٠٧.

<sup>(</sup>١١) وقرأ الباقون بالتشديد، انظر النشر: (٥٠/٣) ، الإنحاف: ٢٠٧.

قرأ ابن كثير: ﴿ يُنزُلُ أَيَّةً ﴾ بالتخفيف(١).

قرأ الكسائي: ﴿ أَرَأَيْتَكُمْ ﴾ وما جاء منه (٢) إذا كان استفهامًا، بحذف الهمزة التي بعد الراء.

الباقون بثباتها وتحقيقها إلا أهل المدينة فإنهم خففوها بتليينها (٦).

قرأ ابن عامر وأبو جعفر ورويس: ﴿ فَتَحَنَّا ﴾ وفي الأعراف: ﴿ لَفَتَحَنَّا ﴾ ، وفي الأنبياء: ﴿ فَاسَحَنَّا ﴾ ، وفي الأنبياء: ﴿ فَاسَحَنَّا ﴾ ، وفي الأنبياء والقمر.

الباقون بالتخفيف فيهن.

قرأ ابن عامر: ﴿ بِالْعُدُورَةِ ﴾ هنا وفي الكهف(١) بضم الغين وإسكان الدال وإثبات واو بعدها(١).

قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب: ﴿ أَنَّهُ مَن ۚ عَمِلَ ﴾، و﴿ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ بفتح الهمزة فيهما.

وافقهم أهل المدينة في الأول.

الباقون بكسر الهمزة فيهما.

قرأ أهل الكوفة إلا حفصًا: ﴿ وَلِتَسْتَبِينَ ﴾ بالياء (^).

قرأ أهل المدينة: ﴿ سُبِيلَ ﴾ بالنصب(٩).

<sup>(</sup>١) انظر الآية ٩٠ من سورة البقرة في كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) وهو ((رأى)) الماضي المسبوق بهمزة الاستفهام المتصل بتاء الخطاب. انظر الإتحاف: ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) انظر النشر: ٢٢/٢.

<sup>(</sup>٤) [آية الأعراف رقمها: ٩٦]، و[آية الأنبياء: ٩٦]، و[آية القمر: ١١].

<sup>(</sup>٥) انظر الإتحاف: ٢٠٨.

<sup>(</sup>٦) آية الكهف: ٢٨ ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ ﴾.

 <sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بفتح الغين والدال وألف بعدها في الموضعين. انظر النشر: (٥١/٣) ، الإتحاف:

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بالتاء. انظر النشر: (٥٢/٣).

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون بالرفع. انظر النشر: (٥٢/٣).

قرأ أهل الحجاز وعاصم: ﴿ يَقُصُ الْحَـنَّ ﴾ بالصاد من القصص (١).

قرأ حمزة: ﴿ تَوَفَّتُهُ ﴾ و﴿ اسْتَهُوتُهُ ﴾(٢) بألف ممالة فيهما(٣).

قرأ يعقوب: ﴿ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ ﴾ بالتخفيف(١٠).

روى أبو بكر: ﴿ وَخُفَيَةً ﴾ بكسر الخاء هنا وفي الأعراف(°).

قرأ أهل الكوفة: ﴿ لَئِنَ أَنْجَيْتَنَا ﴾ على لفظ الاستخبار عن الواحد الغائب(١). وأماله الكسائي وحمزة وخلف(٧).

قرأ أهل الكوفة وأبو جعفر: ﴿ قُل اللَّهُ يُنْجُيكُمْ ﴾ بالتشديد^^.

قرأ ابن عامر: ﴿ يُنْسِينُّكَ ﴾ بالتشديد (٩).

قرأ يعقوب: ﴿ أَزَرَ ﴾ بالرفع(١٠).

قوله: ﴿ رَأَى كُوكَبًا ﴾، قرأ ابن عامر إلا زيدًا عن الداجوني عنه، وحمزة والكسائى وخلف وأبو بكر بكسر الراء وإمالة الهمزة منه.

وكذلك: ﴿ رَأَى أَيدِيَهُمْ ﴾ في هود، و ﴿ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ﴾، و﴿ رَأَى

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بإسكان القاف وبضاد معجمة مكسورة من القضاء، ويعقوب على أصله في الوقف بالياء، لكن الرسم بغير ياء. انظر الكشف (٤٣٤/١) ، النشر (٥٢/٣) ، الإتحاف: ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) ﴿ اسْتَهْوَتُهُ ﴾ [آية: ٧١].

<sup>(</sup>٣) بألف بعد الفاء في الحرف الأول، والواو في الثاني، وقرأ الباقون بتاء ساكنة بدل الألف. انظر النشر: (٥٢/٣)، الإتحاف: ٢٠٩.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بالتشديد. انظر النشر: (٥٣/٣) ، الإتحاف: ٢١٠.

<sup>(</sup>٥) والباقون بضمها الأعراف: ٥٥، ﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ انظر النشر: (٥٤/٣) ، الإتحاف: ٢١٠.

 <sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بياء ساكنة بعد الجيم بعدها تاء مفتوحة من غير ألف، انظر حجة أبي زرعة ٢٥٥،
 النشر (٣/٣) ، الإنحاف: ٢١٠.

<sup>(</sup>٧) أما عاصم فلم يمله. الإنحاف: ٢١٠.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بالتخفيف. انظر حجة أبي زرعة: ٢٥٥، وانظر الآية: ٦٣ من هذه السورة في كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٩) أي: بتشديد السين وفتح النون، وقرأ الباقون بتحفيفها وسكون النون. انظر النشر: (٣/٥٥)، الإتحاف: ٢١٠.

<sup>(</sup>١٠) أي: بضم الراء على أنه منادى، والباقون بفتحها بدل من أبيه. انظر النشر: (٣/٥٥) ٥٥) ، الإتحاف: ٢١١.

قَمِيصَهُ ﴾ في يوسف، و ﴿ رَأَى نَارًا ﴾ في طه و ﴿ مَّا رَأَى ﴾، و﴿ لَقَدْ رَأَى ﴾ في النَجم (١)، فذلك سبعة مواضع (٢).

وقرأ أبو عمرو وزيد عن الداجوني بفتح الراء وإمالة الهمزة فيهن.

الباقون بفتح الراء والهمزة.

فإن لقي: ﴿ رَأَى ﴾ ساكنا وهو ستة مواضع:

في هذه السورة: ﴿ رَأَى الْقَمَرَ ﴾، و﴿ رَأَى الشَّمْسَ ﴾، وفي النحل: ﴿ وَإِذَا رَأَى النَّمْسَ ﴾، وفي النحل: ﴿ وَإِذَا رَأَى الْمُجْرِمُونَ الْذَينَ طَلَلَمُوا ﴾، ﴿ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ ﴾، وفي الأحزاب: ﴿ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمَنُونَ الْأَمْزَابَ ﴾(٣).

فكسر الراء وفتح الهمزة فيهن في الوصل حمزة وخلف وأبو بكر.

الباقون بفتح الراء والهمزة.

فإن اتصل: ﴿ رَأَى ﴾ بمكني نحو: ﴿ رَاهُ ﴾، و﴿ رَاكِ ﴾، و﴿ رَاكِ هُ، و﴿ رَاهَا ﴾''. فكسر الراء وأمال الهمزة منه حيث وقع حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر.

وقرأ أبو عمرو والداجوني عن ابن ذكوان بفتح الراء وإمالة الهمزة. الباقون بفتحهما.

قرأ ابن عامر وأهل المدينة: ﴿ أَتُحَاجُونَ ﴾ بتخفيف النون (٥٠). قرأ الكسائي: ﴿ وَقَدْ هَدَانِ ﴾ بالإمالة.

<sup>(</sup>۱) آية هود : ۷۰، و[آيتا يوسف: ۲۲، ۲۸]، و[آية طه: ۱۰]، و[آيتا النجم: ۱۱، ۱۸]. انظر المعجم: ۲۸۰، ۲۸۱.

<sup>(</sup>٢) هذا هو القسم الذي جاء فيه بعد ﴿ رَأَى ﴾ حرف متحرك ظاهر. انظر الأقسام مفصلة في النشر (١٨٩/٢ - ١٩٤) ، والإتحاف: ٨٦، ٨١، ٢١١٠.

 <sup>(</sup>٣) [آيتا الأنعام رقمهما: ٧٧، ٧٧] و[آيتا النحل: ٨٥، ٨٦]، و[آية الكهف: ٥٣]، و[آية الأحزاب: ٢٢]. انظر المعجم: ٢٨١، ٢٨١.

<sup>(</sup>٤) إذا اتصل ﴿ رَأَى ﴾ بضمير فهو ثلاث كلمات وهي الموجود بمتن الكتاب في تسعة مواضع. ﴿ رَاهُ ﴾ [النحل: ٤٠]، و[فاطر: ٨]، و[الصافات: ٥٥]، و[النجم: ١٣]، و[التكوير: ٣٣]، و [العلق: ٧]، و ﴿ رَاهَا تَهْتَزُ ﴾ [النمل: ١٠] والقصص: ٣١]. انظر المعجم: ٢٨١.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بالتشديد. انظر النشر: (٥٥/٣).

قرأ أهل الكوفة ويعقوب: ﴿ دَرَجَاتٍ ﴾ بالتنوين (١).

وقرأ بالتنوين في يوسف أهل الكوفة فقط(٢).

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ وَالْيَسَعَ ﴾ بتشديد اللام وفتحها وسكون الياء هنا وفي صاد<sup>(٣)</sup>.

قرأ حمزة والكسائي وخلف ويعقوب: ﴿ اقْتَدِهِ قُلْ ﴾ بحذف الهاء<sup>(١)</sup>، في الوصل، وبثباتها في الوقف.

وروى ابن ذكوان إلا الداجوني من غير طريق زيد بإشباع كسر الهاء، ووصلها بياء في اللفظ.

وروى الداجوني من طريق زيد كسر الهاء من غير إشباع، ولا خلاف في الوقف أنه بسكون الهاء (°).

قرأ ابن كثير وأبو عمرو: ﴿ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ﴾ بالياء فيهن (٦).

روى أبو بكر: ﴿ وَكِلْتَذِرَ ﴾ بالياء(٧).

قرأ أهل المدينة والكسائي وحفص: ﴿ بَيْنَكُمْ ﴾ بالنصب (^).

﴿ الْحَيُّ مِنَ الْمَيْتِ ﴾، و﴿ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيُّ ﴿ ذَكُرا (٩).

قرأ أهل الكُوفة: ﴿ وَ جَعَلَ اللَّيْلَ ﴾ بغير ألف وفتح اللام(١٠٠).

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بغير تنوين على الإضافة. انظر النشر: (٣/٥٥، ٥٦) .

<sup>(</sup>٢) آية يوسف: ٧٦ ﴿ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلُّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾.

<sup>(</sup>٣) آية ص: ٤٨. وقرأ الباقون بإسكان اللام مخففة وفتح الياًء فيهما. انظر النشر: (٥٦/٣) ، الإنحاف: ٢١٢.

<sup>(</sup>٤) بعد الدال. الإتحاف: ٢١٣.

<sup>(</sup>٥) وهي ثابتة رسمًا. انظر النشر: (٣٠٨/٢) .

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بالخطاب فيهن. انظر النشر: (٦/٣٥) ، الإتحاف: ٢١٣.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون ﴿ لِتُنذِرَ ﴾ بتاء الخطاب. انظر النشر: (٥٦/٣) ، الإتحاف: ٢١٣.

<sup>(</sup>٨) انظر النشر: (٣/٥٥، ٥٥).

<sup>(</sup>٩) انظر حرف: ﴿ الْحَيُّ مِنَ الْمَيْتِ ﴾ و﴿ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيُّ ﴾ [آل عمران: ٢٧] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>١٠) وقرأ الباقون بالألف وكسر العين ورفع اللام من ﴿ جَاعِل ﴾ وخفض ﴿ اللَّيلِ ﴾ انظر النشر: (٥٧/٣) ، الإنحاف: ٢١٤.

﴿ اللَّيْلِ ﴾ بالنصب.

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وروح: ﴿ فَمُسْتَقَرٌّ ﴾ بكسر القاف(١).

قرأ حمزة والكسائي وحلف: ﴿ انْظُرُوا إِلَى تَمَرِهِ ﴾، و﴿ كُلُوا مِنَ تَمَرِهِ ﴾ وفي يس﴿ لِيَأْكُلُوا مِنَ تَمَرِهِ ﴾ بضم الثاء والميم فيهن (٢).

قرأ أهل المدينة: ﴿ وَخَرَقُوا لَهُ ﴾ بتشديد الراء (٣).

قــرأ ابن عــامر ويعقوب: ﴿ دَرَسْتَ ﴾ بفتح السين وسكون التاء من غير الفي(٤).

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بألف وسكون السين وفتح التاء.

وقرأ الباقون وهم أهل المدينة وأهل الكوفة بسكون السين وفتح التاء من غير الف.

قرأ يعقوب: ﴿ عَدُواً ﴾ بضم العين وتشديد الواو (٥٠).

قرأ ابن فرح عن اليزيدي إلا من طريق الحمامي: ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ﴾ بسكون الراء(٦٠).

قرأ ابن كثير وأهل البصرة وخلف: ﴿ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ ﴾ بكسر الهمزة (٧).

قرأ ابن عامر وحمزة: ﴿ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ بالتاء (^).

قرأ أهل المدينة وابن عامر: ﴿ قُبُلا ﴾ بكسر القاف وفتح الباء(٩).

<sup>(</sup>١) انظر النشر: (٥٧/٣) ، الإنحاف: ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) والباقون بفتحهما فيهن. آيتا الأنعام رقمهما ٩٩ و ١٤١، أما آية يس: ٣٥، فهي ﴿ لِيَأْكُلُوا مِنَ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمَ أَفَلا يَشْكُرُونَ ﴾ انظر النشر: (٧/٣هو ٥٨)، الإتحاف: ٢١٤.

<sup>(</sup>٣) والباقون بالتخفيف. انظر النشر: (٥٨/٣) ، الإنحاف: ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) أي من غير ألف بعد الدال، والتاء للتأنيث. النشر (٥٨/٣) ، الإتحاف: ٢١٤.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون ﴿ عُدُوًا ﴾ بالفتح والسكون والتخفيف، الإنحاف: ٢١٥.

<sup>(</sup>٦) انظر حرف: ﴿ يَأْمُرُكُمْ ﴾ [البقرة: ٦٧]، و﴿ يُصَوَّرُكُمْ ﴾ [آل عمران: ٦] من كتابنا هذا. (٧) الباقون بفتحها. انظر الإنحاف: ٢١٥.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بالغيب. انظر النشر: (٣/٣) ، الإتحاف: ٢١٥.

<sup>(</sup>٩) انظر الكشف (٢/١٤)، ٤٤٧) حجة ابن خالويه: ١٤٨، النشر (٣/٣)، الإنحاف: ٢١٥.

قرأ ابن عامر وحفص: ﴿ مُنزَلٌ ﴾ بالتشديد (١).

قرأ أهل الكوفة ويعقوب: ﴿ كُلِّمَةُ رَبُّكَ ﴾ على التوحيد(٢).

قرأ أهل المدينة وأهل الكوفة ويعقوب ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ ﴾ بفتح الفاء والصاد (٣).

وقرأ أهل المدينة ويعقوب وحفص: ﴿ مَا حَرَّمَ ﴾ بفتح الحاء والراء(٤).

وروى النهرواني عن أبي جعفر: ﴿ إِلَّا مَا اصْلَمُرِرْتُمْ ﴾ بكسر الطاء(٥٠).

قرأ أهل الكوفة: ﴿ لَيُضِلُّونَ ﴾، وفي يونس: ﴿ لِيُضِلُّوا ﴾ بضم الياء ما(١).

قرأ أهل المدينة ويعقوب: ﴿ مَيْتًا ﴾ بالتشديد (٧).

قرأ ابن كثير وحفص: ﴿ رِسَالَتَهُ ﴾ على التوحيد مع نصب التاء(^).

قرأ ابن كثير: ﴿ ضَيِّقًا ﴾ بتخفيف الياء وسكونها هنا وفي الفرقان(٩).

قرأ أهل المدينة وأبو بكر: ﴿ حَرَجًا ﴾ بكسر الراء(١٠).

قرأ ابن كثير: ﴿ يَصِعُدُ ﴾ بتخفيف الصاد والعين من غير ألف مع سكون الصاد. ورواه أبو بكر بتشديد الصاد، والعين مخففة، وبألف قبلها(١١).

الباقون بتشديد الصاد والعين وفتح الصاد من غير ألف(١٢).

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بالتخفيف. انظر النشر: (٦٠/٣) ، الإتحاف: ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بألف على الجمع، النشر (٢٠/٣ و ٦١) ، الإنحاف: ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بضم الفاء وكسر الصاد. انظر النشر: (٦١/٣) .

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بضم الحاء وكسر الراء. النشر (٦١/٣) .

<sup>(</sup>٥) انظر البقرة الآية: ١٧٣ من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بفتحها فيهما مضارع (ضل) . آية يونس: ٨٨ ﴿ رَبُّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ ﴾، انظر النشر: (٦١/٣) .

<sup>(</sup>٧) والباقون بالتحفيف. انظر البقرة: ٧٣ هنا.

<sup>(</sup>٨) والباقون بالجمع مكسور التاء. الإنحاف: ٢١٦.

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون بكسرها مشددة آية الفرقان: ١٣، ﴿ وَإِذَا ٱلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيَّقًا مُقَرَّبِينَ دَعَوَا هُنَالكَ تُبُورًا ﴾ انظر النشر: (٦٢/٣) ، الإنحاف: ٢١٦.

<sup>(</sup>١٠) وقرأ الباقون بفتحها. انظر النشر: (٦٣/٣) ، الإنحاف: ٢١٦.

<sup>(</sup>١١) أي: يصاعد.

<sup>(</sup>۱۲) أي يصعد.

وروى حفص وروح: ﴿ وَيُومَ يَحْسُرُهُمْ ﴾ بالياء(١).

قرأ ابن عامر ﴿ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۞ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ۖ بالتاء(٢).

روى أبو بكر: ﴿ مَكَانَتِكُمْ ﴾، و﴿ مَكَانَتِهِمْ ﴾ بألف بعد النون على الجمع حيث وقع (٣).

قرأ حمزة والكسائي و حلف: ﴿ مَنْ تَكُونُ لَهُ ﴾ بالياء، وفي القصص كذلك (٤). قرأ الكسائي: ﴿ بِرَعْمِهِمْ ﴾ بضم الزاي في الموضعين (٥).

قرأ ابن عامر: ﴿ وَكَذَٰلِكَ زَيِّنَ ﴾ بضم الزاي وكسر الياء.

﴿ قَتَلُ ﴾ برفع اللام ﴿ أَوْلادَهُمْ ﴾ بنصب الدال، ﴿ شُرَكَائِهِمْ ﴾ بالخفض<sup>(١)</sup>. قرأ ابن عامر وأبو بكر وأبو جعفر: ﴿ إِنْ يَكُنْ ﴾ بالتاء<sup>(٧)</sup>.

قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر: ﴿ مَيْتَة ﴾ بالرفع (^). إلا أن أبا جعفر يشدد (٩).

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون ﴿ نَحَـشُرُهُمْ ﴾ بالنون. انظر النشر: (٦٢/٣و ٦٣) الإنحاف: ٢١٦ و ٢١٧، وانظر السبعة: (٢٦٩) والتيسير: (١٠٧) .

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ بياء الغيب. انظر النشر: (٦٣/٣) ، الإتحاف: ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بغير ألف على التوحيد، ورد حرف ﴿ مَكَانَتِكُمْ ﴾ عدا الموضع في متن الكتاب في [هود: ٩٣، ١٢١]، و [الزمر: ٣٩]، و ﴿ مَكَانَتِهِمْ ﴾ في [يس: ٦٧] انظر النشر: (٦٣/٣)، الإتحاف: ٢١٧، المعجم: ٦٤٢.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بتاء التأنيث. [آية القصص: ٣٧]، و﴿ رَبِّى أَعْلَمُ بِمَنَ جَاءَ بِالْهُدَى مِنَ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ﴾ انظر التبصرة: ٣٣٤، النشر (٦٣/٣) ، الإنحاف: ٢١٧.

 <sup>(</sup>٥) والباقون بفتحها فيهما وهي لغة أهل الحجاز، الكشف (٢٥٣/١) ، النشر (٦٤/٣) ، الإتحاف:
 (٢١٧) ، الموضع الثاني في الآية: ١٣٨.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون ﴿ زُيِّنَ ﴾ بفتح الزاي والياء مبنيا للفاعل، ونصب ﴿ قَتَلُ ﴾ به ﴿ أَوَلادهُمْ ﴾ بالحفض على الإضافة و﴿ شُرَكَاؤُهُمْ ﴾بالرفع على الفاعلية بـــ ﴿ زُيِّنَ ﴾ انظر النشر: (٣/٤- ٦٧) ، والإتحاف: (٢١٧ و ٢١٨) ، والكشاف (٢/٤٥) .

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بالياء. انظر النشر: (١٧/٣) .

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بالنصب على أنها ناقصة. انظر النشر: (٦٧/٣) ، الإتحاف: ٢١٨، و٢١٩.

<sup>(</sup>٩) أي يشدد الياء من ﴿ مَيْتَةَ ﴾ على أصله. انظر النشر: (٦٧/٣) ، الإنحاف: ٢١٨.

قرأ ابن كثير وابن عامر: ﴿ قتلوا ﴾ بتشديد التاء(١١).

﴿ أَكُلُهُ ﴾ و﴿ تَمَرِهِ ﴾ ذكراً ").

قرأ أهل البصرة وابن عامر وعاصم: ﴿ حَصَادِهِ ﴾ بفتح الحاء(١٠).

قرأ ابن كثير وابن عامر وأهل البصرة: ﴿ الْمَعْزِ ﴾ بفتح العين (١٠).

قرأ ابن كثير وابن عامر وحمزة وأبو جعفر: ﴿ إِلَّا أَنَّ يَكُونَ مَيْتَةً ﴾ بالتاء(٥٠).

قرأ ابن عامر وأبو جعفر: ﴿ مَيْتَة ﴾ بالرفع(١).

إلا أن أبا جعفر يشدد<sup>(٧)</sup>.

قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: ﴿ تَذَكَّرُونَ ﴾ بتخفيف الذال حيث وقع (^).

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي ﴾ بكسر الهمزة (٩) وسكن النون ابن عامر ويعقوب (١٠).

قرأ حمزة والكسائي وحلف: ﴿ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ ﴾ بالياء هنا وفي النحل(١١٠). قرأ حمزة والكسائي: ﴿ فَرَّقُوا ﴾ بألف وتخفيف الراء هنا وفي الروم(١٢).

ورد حرف ﴿ تَذَكَّرُونَ ﴾ بالتاء وتخفيف الذال وتشديد الكاف سبع عشرة مرة أولاها الآية أعلاه. المعجم: ٢٧٢.

آية النحل: ٣٣ ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيهُمُ الْمَلائِكَةُ ﴾.

(١٢) وقرأ الباقون ﴿ فَرَّقُوا ﴾ بغير ألف مع تشديد الراء فيهما.

<sup>(</sup>١) انظر الآية ١٩٥ آل عمران في كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) انظر البقرة الآية ٢٦٥ والآية ٩٩ من هذه السورة من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بكسرها. انظر النشر: (٦٧/٣، ٦٨) ، الإتحاف: ٢١٩.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بسكونها. انظر حجة ابن خالويه: ١٥٢، النشر (٦٨/٣) ، الإنحاف: ٢١٩.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون ﴿ يَكُونُ ﴾ بالياء. انظر النشر: (٦٨/٣).

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بالنصب. انظر النشر: (٦٨/٣) وانظر الآية ١٣٩ من هذه السورة.

<sup>(</sup>٧) انظر الآية ١٣٩ من هذه السورة.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بالتشديد بإدغام التاء في الذال. النشر (٦٩/٣) ، الإنحاف: ٢٢٠.

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون بفتحها. انظر النشر: (٦٩/٣) .

<sup>(</sup>١٠) وقرأ الباقون بالتشديد. انظر النشر: (٦٩/٣).

<sup>(</sup>١١) وقرأ الباقون بالتاء فيهما. المصدر السابق.

قرأ يعقوب: ﴿ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ بالتنوين والرفع(١).

قرأ ابن عامر وأهل الكوفة: ﴿ قِيمًا ﴾ بكسر القاف وتخفيف الياء وفتحها(٢).

﴿ مَحتَيَاىَ ﴾ بالإمالة، و ﴿ وَأَنَا أُوَّلُ ﴾ ذكرا(٣).

## **ا**لياءات ه

﴿ إِنِّي أُمِرْتُ ﴾ (٤) فتحها أهل المدينة (٥).

وكذلك: ﴿ مُمَاتِي ﴾(١).

وفتح: ﴿ إِنِّي أَخَافُ ﴾، و﴿ إِنِّي أَرَاكَ ﴾ (٧) أهل الحجاز وأبو عمرو.

وفتح: ﴿ وَجَهِيَ لِلَّذِي ﴾ (^ ) أهل المدينة وابن عامر وحفص.

وفتح: ﴿ صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا ﴾(٩) ابن عامر.

وفتح: ﴿ رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ ﴾(١٠) أهل المدينة وأبو عمرو.

وسكن: ﴿ مُحتِّياًى ﴾(١١) أهل المدينة إلا الرهاوي وابن يزداد عن أبي جعفر.

[آية الروم: ٣٢]، و﴿ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ﴾ انظر النشر: (٣/٩٦و٧٠) ، والإتحاف: ٢٢٠.

<sup>(</sup>۱) أي تنوين ﴿ عَشَرَ ﴾ ورفع ﴿ أَمَثَالِهَا ﴾ وقرأ الباقون بغير تنوين وخفض ﴿ أَمَثَالِهَا ﴾ انظر النشر: (۷۰/۳) ، الإنحاف: ۲۲۰.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بفتح القاف وكسر الياء مشددة. انظر النشر: (٧٠/٣) ، الإنحاف: ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) انظر حرف: ﴿ مَحْيَاىَ ﴾ في أواخر باب الإمالة.

<sup>(</sup>٤) الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٥) وأسكنها الباقون. انظر النشر: (٣٤٢/٢)

<sup>(</sup>٦) الآية: ١٦٢.

<sup>(</sup>٧) ﴿ إِنِّي أَخَافُ ﴾ آية: ١٥ ﴿ إِنِّي أَرَاكَ ﴾ آية: ٧٤.

<sup>(</sup>٨) آية: ٧٩.

<sup>(</sup>٩) آية: ١٥٣.

<sup>(</sup>١٠) آية: ١٦١.

<sup>(</sup>۱۱) آية: ۱۲۲.

قرأ أهل البصرة (١) وأبو جعفر وإسماعيل: ﴿ وَقَدْ هَدَاتِ ﴾ (١) بياء في الوصل. ووقف يعقوب بياء.

ووقف يعقوب على: ﴿ يَقُصُ الْحَقُّ ﴾ (٢) بياء وليس هو موضع وقف (١).

#### وازن الفرق الورة الأعراف المورة الإعراف

قرأ ابن عامر: ﴿ قَلِيلا مَا تَتَذَكَّرُونَ ﴾ بياء وتاء (٥) وتخفيف الذال. الباقون بتاء واحدة (٦).

وخفف الذال أهل الكوفة إلا أبا بكر(٧).

﴿ لِلْمَلائِكَةِ السَّجُدُوا ﴾ ذكر (^).

قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب: ﴿ تُخَرِّجُونَ ﴾ بفتح التاء وضم الراء (٩).

قرأ ابن عامر وأهل المدينة والكسائي: ﴿ وَلِبَاسُ التَّقُوَى ﴾ بالنصب (١٠٠). قرأ نافع: ﴿ خَالِصَةً ﴾ بالرفع (١١٠).

<sup>(</sup>١) شرع المؤلف في ياءات الزوائد المحذوفة رسما.

<sup>(</sup>Y) الآية: ٨٠.

<sup>(</sup>٣) بالضاد المعجمة قراءة ابن عامر وأبي عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف، أما قراءة أهل الحجاز وعاصم فهي ﴿ يَقُصُّ الْحَـنَ ﴾ بالصاد المهملة. سبق ذكره.

<sup>(</sup>٤) انظر تفصيل ذلك في النشر (٢/٢)، ٣٠٣).

<sup>(</sup>٥) أي بياء قبل التاء، وكذا هو في مصاحف أهل الشام، النشر: (٧١/٣) ، الإنحاف: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٦) من غير ياء قبلها كما هي في مصاحفهم. النشر (٧١/٣) ، الإتحاف: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٧) والباقون بالتشديد. انظر الإتحاف: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٨) انظر حرف: ﴿ لِلْمُلائِكَةِ اسْجُدُوا ﴾ البقرة: ٣٤ من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون بضم التاء وفتح الراء. انظر النشر: (٧١/٣) ، الإتحاف: ٢٢٣.

<sup>(</sup>١٠) أي: بنصب ﴿ لباس ﴾ وقرأ الباقون بالرفع. انظر النشر: (٧٣/٣) ، والإنحاف: ٢٢٣.

<sup>(</sup>١١) وقرأ الباقون بالنصب على الحال من الضمير المستتر في الظرف للذين والظرف خبر المبتدأ. انظر النشر: (٧٣/٣) ، الإتحاف: ٢٢٣، الكشف (٤٦١/١) .

قرأ أبو بكر: ﴿ وَلَكِنَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ بالياء(١).

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ لا تُفَتَّحُ ﴾ بالياء والتخفيف وقرأ أبو عمرو بالتاء والتخفيف.

الباقون بالتاء والتشديد(٢).

قرأ ابن عامر: ﴿ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِى ﴾ بغير واو<sup>٣)</sup>.

قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وابن عامر إلا الأخفش: ﴿ أُورِ تُتُمُوهَا ﴾ بالإدغام (٤)، هنا والزخرف (٥).

قرأ الكسائي: ﴿ قَالُوا نَعَمْ ﴾ وفيها: ﴿ قَالَ نَعَمْ ﴾ (1)، وفي الشعراء: ﴿ قَالَ نَعَمْ ﴾ (1)، وفي الشعراء: ﴿ قَالَ نَعَمْ ﴾ (٧)، وفي الصافات: ﴿ قُلْ نَعَمْ ﴾ (٨) بكسر العين فيهن (٩).

قرأ أبو جعفر: ﴿ مُؤَدِّنٌّ ﴾ بغير همز هنا وفي يوسف(١٠٠).

قرأ نافع وأهل البصرة وعاصم وقنبل: ﴿ أَنَ لَغَنَةُ اللَّهِ ﴾ بتخفيف النون وسكونها (١٠)، ورفع: ﴿ لَغَنَةُ ﴾.

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بالخطاب. انظر النشر: (٧٣/٣) ، الإتحاف: ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) انظر النشر: (٣/٣)، ٧٤) ، والإتحاف: ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) قيل ﴿ مَا ﴾ وكذلك هو في مصاحف أهل الشام، وقرأ الباقون بالواو وكذلك هو في مصاحفهم. انظر النشر: (٧٤/٣) ، الإتحاف: ٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) أي: إدغام الثاء في التاء. انظر (باب الإدغام والإظهار) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٥) آية الزحرف: ٧٢ ﴿ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِئْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٦) الأعراف: ١١٤ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرِّينَ ﴾.

<sup>(</sup>٧) الشعراء: ٤٢ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرِّينَ ﴾.

<sup>(</sup>٨) الصافات: ١٨. ﴿ قُلْ نَعَمَ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون بفتحها فيهن. انظر الكشف (٢٦٢/١)، ٣٦٣) ، حجة أبي زرعة: (٢٨٢، ٢٨٣) النشر (٧٣/٣) ، الإنحاف: ٢٢٤.

<sup>(</sup>١٠) انظر (باب الهمز المتحرك) ص ١٧٢. آية يوسف: ٧٠ ﴿ ثُمَّ أَذَّتَ مُؤَدِّتٌ أَيْتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارَقُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١١) أي سكون نون ﴿ أَنَ ﴾ وقرأ الباقون بتشديدها ونصب ﴿ لَعَنَةُ ﴾ النشر (٣/٧، ٧٥) ، الإتحاف: ٢٢٤ و ٢٢٥.

قرأ أهل الكوفة إلا حفصًا، ويعقوب: ﴿ يُغْشِى ﴾ بالتشديد. وكذلك في الرعد(١).

قرأ ابن عامر: ﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ ﴾ بالرفع فيهن (٢). ﴿ وَخُفْيَةً ﴾ ذكر (٣).

قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف: ﴿ الرِّيَاحَ ﴾ على التوحيد هنا، وفي النمل، والثاني من الروم، وفي فاطر<sup>(٤)</sup>.

قرأ عاصم: ﴿ بُشَرًا ﴾ بالباء وضمها وسكون الشين.

وقرأ حمزة والكسائي وخلف بنون مفتوحة وسكون الشين.

وقرأ ابن عامر كذلك إلا أنه يضم النون.

وقرأ الباقون بالنون وضمها وضم الشين، وهم أهل الحجاز والبصرة<sup>(٥)</sup>.

وكذلك اختلافهم في الفرقان والنمل<sup>(٦)</sup>.

آية [النمل: ٦٣]، و﴿ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴾.

والحرف الثاني من [الروم: ٤٨]، و﴿ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتَثْيِرُ سَحَـابًا ﴾.

والحرف الثاني فاطر: ٩ ﴿ وَاللَّهُ الَّذِى أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ﴾.

انظر النشر: (٢/٢/٤، ٤٢٣) ، والإنحاف: ٢٢٥، المعجم: ٣٢٦.

- (٥) أما قراءة عاصم فهي جمع بشير كنذير ونذر، وأما قراءة حمزة والكسائي وخلف فهي مصدر واقع موقع الحال بمعنى ناشرة أو منشورة، وأما قراءة ابن عامر فهي جمع ناشر إلا أنها خفت بإسكان الشين، وأما قراءة الباقين فهي جمع ناشر كنازل ونزل. انظر النشر: (٧٦/٣)، الإنحاف: ٢٢٦.
  - (٦) الفرقان: ٤٨ ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴾. و ﴿ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتُهُ أَمِلُهُ مع الله ﴾.

<sup>(</sup>١) أي: تشديد الشين مع فتح الغين، وقرأ الباقون بسكون الغين وتخفيف الشين فيهما. انظر النشر: (٢٥/٣) ، الإتحاف: ٢٢٥.

آية الرعد: ٣ ﴿ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اتَّكَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) الباقون بنصبها على أن ﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ ﴾ معطوفة على ﴿ السَّمَوَاتِ ﴾ قبلها ومسخرات حال. انظر النشر: (٧٥/٣) ، الإنحاف: ٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) انظر حرف: ﴿ وَخُفَيَّةً ﴾ الأنعام من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) وقرأ بالجمع نافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب.

﴿ ميت ﴾، و﴿ تَذَكَّرُونَ ﴾ ذكراً ١٠ .

روى السلمي عن أبي جعفر: ﴿ لا يَخْرُجُ ﴾ بضم الياء وفتح الراء.

وروى الشطوي بضم الياء وكسر الراء.

قرأ أبو جعفر: ﴿ إِلا نَكِدًا ﴾ بفتح الكاف(٢).

قرأ أبو جعفر والكسائي: ﴿ مِنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ بخفض الراء وكسر الهاء ووصلها بياء في اللفظ حيث وقع<sup>(٣)</sup>.

قرأ أبو عمرو: ﴿ أَبَلُّغُكُمْ ﴾ بالتخفيف حيث وقع(٤).

قرأ قنبل واليزيدي وحمزة وحلف في احتياره ورويس وعبيد بن الصباح وعمرو<sup>(٥)</sup>: ﴿ بَسْطَةً ﴾ بالسين<sup>(١)</sup>.

قرأ ابن عامر: ﴿ وَقَالَ الْمَلا ﴾ بواو زائدة في قصة صالح(٧).

قرأ أهل المدينة وحفص: ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُـونَ ﴾ على الخبر (^).

الباقون مهمزتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة (٩).

وحققهما ابن عامر وأهل الكوفة إلا حفصًا روح.

<sup>(</sup>١) انظر حرف: ﴿ ميت ﴾ [آل عمران: ٢٧] وحرف ﴿ تَذَكَّرُونَ ﴾ الأنعام من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بكسرها. انظر النشر: (٧٦/٣) ، الإنحاف: ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون برفع الراء وضم الهاء على أنه نعت أو بدل من ﴿ إِلَهٌ ﴾ محلا. انظر النشر: (٣/٣، ٧٦/٣) ، الإنحاف: ٢٢٦.

وقد ورد حرف ﴿ مِنَ إِلَهِ غَيْرٌ ۚ ﴾ في الأعراف أربع مرات هي الآيات: (٥٩، ٦٥، ٧٣، ٨٥) وفي هود ورد ثلاث مرات (٥٠، ٦١، ٨٤) ، وفي المؤمنون ورد مرتين (٢٣، ٣٢) .

<sup>(</sup>٤) أي تخفيف اللام مع سكون الباء، وقرأ الباقون بتشديدها مع فتح الباء. انظر النشر: (٧٧، الإتحاف: ٢٢٦.

<sup>(</sup>٥) انظر معرفة القراء الكبار (١٦٧/١، ١٦٨) وطبقات القراء (٦٠١/١) .

<sup>(</sup>٦) انظر حرف: ﴿ وَيَبْسُطُ ﴾ في البقرة: ٢٤٥ من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون ﴿ قَالَ ﴾ بغير واو. انظر النشر: (٧٧/٣) ، والإنحاف: ٢٢٦.

<sup>(</sup>٨) مهمزة واحدة. انظر النشر: (٤٩١/٢) .

<sup>(</sup>٩) على الاستفهام. انظر النشر: (٤٩١/٢).

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس بتحقيق الأولى وتليين الثانية.

وفصل بينهما بألف أبو عمرو.

﴿ لَفَتَحْنَا ﴾ ذكر(١).

قرأ ابن كثير وأهل المدينة وابن عامر: ﴿ أَوَّأُمِنَ ﴾ بسكون الواو<sup>(٢)</sup>.

قرأ نافع: ﴿ مَقِيقٌ عَلَى ﴾ بتشديد الياء مفتوحة على الإضافة (٣).

قرأ حمزة وعاصم إلا يحيى: ﴿ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾ بسكون الهاء (١٠).

وكذلك السلمي وابن يزداد عن أبي جعفر.

وقرأ أهل البصرة ويحيى بالهمز<sup>(٥)</sup> واختلاس ضمة الهاء.

وقرأ ابن كثير كذلك إلا أنه أشبع ضمة الهاء.

وقرأ ابن ذكوان بالهمز وكسر الهاء من غير إشباع.

وقرأ أبو جعفر إلا النهرواني عنه. وقالون عن نافع بكسر الهاء من غير إشباع ولا همز.

وقرأ الكسائي وخلف وإسماعيل والنهرواني عن أبي جعفر بكسر الهاء.

ووصلها بياء في اللفظ من غير همز<sup>(١)</sup>.

وكذلك اختلافهم في الشعراء<sup>(٧)</sup>.

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ لَسَحَّارٌ ﴾ بتشديد الحاء وبألف بعدها (^).

<sup>(</sup>١) انظر حرف: ﴿ فَتَحْنَا ﴾ [الأنعام: ٤٤] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بفتحها. انظر حجة ابن خالويه: ١٥٨، والنشر (٧٧/٣) ، الإتحاف: ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) أي تشديد ياء ﴿ عَلَى ﴾ وفتحها، وقرأ الباقون ﴿ عَلَى ﴾ على أنها حرف جر بمعنى الباء. انظر النشر: (٧٨/٣) ، والإتحاف: ٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) أي هاء ﴿ أَرْجِهْ ﴾ انظر الإتحاف: ٢٢٧.

<sup>(</sup>٥) أي قبل الهاء. انظر الإنحاف: ٢٢٧.

<sup>(</sup>٦) انظر الإنحاف: ٢٢٧.

وخلاصة ذلك أن في هذا الحرف -كما رأينا- ست قراءات متواترات ثلاث مع الهمز وثلاث مع تركه. انظر النشر: (١٩/١) و ٤٢٠) ، الإنحاف: ٢٢٧، و٢٢٨.

<sup>(</sup>٧) الشعراء آية: ٣٦ ﴿ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَآبَعَتْ فِي الْمَدَائِرِ حَاشِرِينَ ﴾.

<sup>(</sup>٨) هنا وفي يونس: ٧٩، وقرأهما الباقون بألف بعد السين وكسر الحاء حفيفة كفاعل. واتفقوا على

وأماله الكسائي والدوري عن حمزة (١).

قرأ أهل الحجاز وحفص: ﴿ أَنَّ لَنَا ﴾ جمزة واحدة على الخبر، هنا وفي الشعراء (٢).

وقرأه بهمزتين محققتين ابن عامر وأهل الكوفة إلا حفصًا وروح.

وقرأ أبو عمرو ورويس مهمزتين الأولى محققة والثانية ملينة.

وفصل بينهما بألف أبو عمرو<sup>(٣)</sup>.

وكذلك الخلاف في الشعراء، إلا أنه لم يقرأه هناك أحد منهم على الخبر.

قرأ حفص: ﴿ تَلْقَفُ ﴾ بتخفيف القاف وإسكان اللام هنا وطه والشعراء(٤).

قرأ حفص ورويس: ﴿ آَمَنْتُمْ ﴾ على الخبر.

الباقون جمزتين على الاستفهام.

وحقق الهمزتين أهل الكوفة إلا حفصًا وروح.

الباقون بتحقيق الأولى وتليين الثانية.

إلا أن قنبلا قلب همزة الاستفهام واوا إذا اتصلت بنون فرعون (٥).

ولم يفصل أحد بين الهمزتين بألف.

حرف الشعراء: ٣٧ أنه بالتشديد.

انظر النشر: (٧٨/٣) ، الإتحاف: ٢٢٨.

- (١) انظر الكشف (٢٧٢/١) ، التبصرة: ٣٤٣، الإتحاف: ٢٢٨.
- (٢) الشعراء: ٤١. ﴿ فَكُمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفَرْعَوْنَ أَقِنَّ لَنَا لَأَجْرًا ﴾.
- (٣) انظر حرف: ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ﴾ الآية: ٨١ من هذه السورة من كتابنا هذا.
- (٤) وقرأ الباقون فيهن بفتح اللام وتشديد القاف. انظر النشر: (٧٨/٣) ، والإنحاف: ٢٢٨، ٢٢٠) ، والإنحاف: ٢٢٨، ٢٢٠) . آية طه: ٦٩ ﴿ وَٱلْـنَى مَا فَى يَمينكَ تَلْقَفَ مَا صَنَّعُوا ﴾.
  - وآية الشعراء: ٤٥ ﴿ فَأَلْقَى مُوسَى عَصِهَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾. انظر المعجم: ٦٥١.
- (٥) يعني إذا جاءت همزة الاستفهام الأولى بعد ضمة نون فرعون كالحرف أعلاه، فإن قنبلا يبدلها واوًا خالصة حالة الوصل. انظر النشر: (٤٨٨/١).

قرأ أهل الحجاز: ﴿ سُنُقَتِّلُ ﴾ بالتحفيف(١).

قرأ ابن عامر وأبو بكر: ﴿ يَعْرِشُونَ ﴾ بضم الراء هنا وفي النحل(٢).

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ يَعْكُفُونَ ﴾ بكسر الكاف(٣).

قرأ ابن عامر: ﴿ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ ﴾ على لفظ الإخبار عن الواحد الغائب(٤).

قرأ نافع: ﴿ يَقْتُلُونَ ﴾ بالتخفيف مع فتح الياء (٥).

﴿ وَوَاعَدْنَا ﴾ ذكر(٢).

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ دَكَّاءَ ﴾ بالمد والهمز من غير تنوين هنا وفي الكهف.

وافقهم عاصم في الكهف(٧).

قرأ أهل الحجاز وروح: ﴿ بِرِسَالاتِي ﴾ على التوحيد^^.

قرأ حمزة والكسائي وحلف: ﴿ الرُّشَدِ ﴾ بفتح الراء والشين (٩).

قرأ حمزة والكسائي: ﴿ مِن حُلِيُّهِمْ ﴾ بكسر الحاء واللام وتشديد الياء.

وقرأ يعقوب بفتح الحاء وسكون اللام وتخفيف الياء.

الباقون بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء (١٠٠).

<sup>(</sup>١) أي ضم التاء مخففة مع فتح النون وإسكان القاف، وقرأ الباقون بضم النون وفتح القاف وكسر التاء مشددة. انظر النشر: (٧٩/٣) ، الإتحاف: ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بكسرها فيهما. انظر النشر: (٧٩/٣) ، والإتحاف: ٢٢٩. آية النحل: ٦٨ ﴿ أَن اتَّخذى منَ الْجَبَال بُيُوتًا وَمَنَ الشَّجَر وَمَمَّا يَعْرشُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بضمها وهي لغة بقية العرب. انظر النشر: (٧٩/٣) .

<sup>(</sup>٤) أي بألف بعد الجيم من غير ياء ولا نون. وقرأ الباقون ﴿ أَنجَيْنَاكُمْ ﴾ بياء ونون وألف بعدها. انظر النشر: (٣/٩٧، ٨٠) ، الإتحاف: ٢٢٩، وانظر السبعة: ٢٩٢.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بضم الياء وفتح القاف وكسر التاء مشددة. انظر النشر: (٨٠/٣) ، الإتحاف: ٢٣٠.

<sup>(</sup>٦) انظر حرف: ﴿ وَوَاعَنَنَا ﴾ [البقرة: ٥١] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون ﴿ دَكًاءَ ﴾ بالتنوين من غير مد ولا همز في السورتين. آية الكهف: ٩٨ ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًاءَ ﴾.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بألف على الجمع. انظر النشر: (٨٠/٣) ، الإتحاف: ٢٣٠.

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون بضم الراء وإسكان الشين. انظر الإتحاف: ٢٢٠.

<sup>(</sup>١٠) وقرأ الباقون بضم الراء وسكون الشين.

قرأ حمزة والكسائي وخلف<sup>(۱)</sup>: ﴿ يَرْحَمْنَا رَبُنَا وَيَغْفِرْ لَنَا ﴾ بالتاء فيهما ونصب الباء من: ﴿ رَبُنَا ﴾ (٢).

قرأ ابن عامر وأهل الكوفة إلا حفصًا: ﴿ قَالَ آبِ َ أُمُّ ﴾ بكسر الميم هنا وفي طه (٢).

قرأ ابن عامر: ﴿ إِصْرَهُمْ ﴾ بمد الهمزة وفتحها وفتح الصاد(٤) على الجمع.

قرأ أهل المدينة وابن عامر ويعقوب: ﴿ يَغْفِرْ لَكُمْ ﴾ بالتاء وضمها وفتح الفاء(٥٠).

قرأ أهل المدينة ويعقوب: ﴿ خَطِيتَاتِكُمْ ﴾ على الجمع مع ضم التاء.

وقرأ ابن عامر على التوحيد ورفع التاء.

وقرأ أبو عمرو: ﴿ خَطِيتَاتِكُمْ ﴾ بألف بعد الطاء على وزن قضاياكم، من غير همز.

الباقون وهم ابن كثير وأهل الكوفة: ﴿ خَطِيتُاتِكُمْ ﴾ على الجمع جمع السلامة وكسر التاء(١٠).

روى حفص: ﴿ مُعَذِرَةً ﴾ بالنصب(٢).

قرأ أبو بكر: ﴿ بِعَدَابٍ بَئِيسٍ ﴾ بفتح الباء وبعدها ياء ساكنة وبعدها همزة مفتوحة مثل فيعل (^).

<sup>(</sup>١) انظر النشر: (٨١/٣) ، والإتحاف: ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بالياء فيهما ورفع ﴿ رَبُّنَا ﴾ انظر النشر: (٨١/٣) ، الإتحاف: ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بفتحها فيهما. انظر النشر: (٨١/٣) ، الإنحاف: ٢٣١.

آية طه: ٩٤ ﴿ قَالَ يَا ابْرَ ـَ أُمَّ لا تَأْخُذَ بِلِحَيْتِي وَلا بِرَأْسِي ﴾. (٤) وألف بعد الصاد، وقرأ الباقون ﴿ إِصْرَهُمْ ﴾ بكسر الهمزة والقصر وإسكان الصاد من غير ألف.

<sup>(</sup>٤) والف بعد الصاد، وقرأ الباقول ﴿ إِصرهم ﴾ بحسر أهمزه والفصر وإسحال الصاد من غير الف. انظر النشر: (٨٢/٣) ، الإنحاف: ٢٣١.

<sup>(</sup>٥) انظر الإتحاف: ٢٣١، والنشر (٤٠٤/٢، ٤٠٥)، وانظر حرف: ﴿ نَغْفِرَ لَكُمْ ﴾ البقرة: ٥٨ من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٦) انظر النشر: (٨٢/٣) ، والإتحاف: ٢٣١، ٢٣٢.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بالرفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف. انظر النشر: (٨٢/٣) ، الإنتحاف: ٢٣٢.

<sup>(</sup>٨) ولأبي بكر وجه ثان. روى عنه، وهو قراءة الباقين. انظر النشر: (٨٢/٣، ٨٣) .

وقرأ أهل المدينة: ﴿ بَثِيسٍ ﴾ بكسر الباء وبعدها ياء ساكنة من غير همز (١). وقرأ ابن عامر كذلك، إلا أنه همز (٢).

الباقون بفتح الباء وبعدها ياء ساكنة قبلها همزة مكسورة بوزن فعيل (٣).

﴿ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ ذكر (\*).

روى أبو بكر: ﴿ يُمَسِّكُونَ ﴾ بالتحفيف(٥).

قرأ ابن كثير وأهل الكوفة: ﴿ ذُرِّيَّاتِهِمْ ﴾ على التوحيد مع نصب التاء(١).

قرأ أبو عمرو: ﴿ أَنْ تَقُولُوا ﴾، و﴿ أَوْ تَقُولُوا ﴾ بالياء فيهما(٧).

قرأ أبو جعفر وقالون إلا هبة الله عنه، وإسماعيل وقنبل والبزي: ﴿ يَلْهَتْ ذَلِكَ ﴾ مظهرا (^^).

قرأ حمزة: ﴿ يُلِمَحِدُونَ ﴾ بفتح الياء والحاء هنا وفي النحل والمصابيح. وافقه الكسائي وحُلف في النحل فقط (٩).

قرأ عراقي: ﴿ وَنَذَرُهُمْ ﴾ بالياء (١٠).

آية النحل: ١٠٣ ﴿ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٍّ مُبِينٌ ﴾. وآية المصابيح [فصلت: ٤٠]، و﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِيدُونَ فِي آيَاتِنَا لا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ﴾. انظر المعجم: ٦٤٥.

(١٠) وقرأ الباقون بنون العظمة. انظر الإتحاف: ٢٣٣.

<sup>(</sup>١) انظر الإنحاف: ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) بالهمز الساكن بلا ياء. انظر الإنتحاف: ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) انظر النشر: (٣/٨، ٨٣) ، والإنحاف: ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) انظر حرف: ﴿ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ الأنعام: ٣٢ من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٥) تخفيف السين مع سكون الميم، والباقون بتشديدها مع فتح الميم. انظر النشر: (٨٣/٣) ، الإتحاف: ٢٣٢.

<sup>(</sup>٦) بغير ألف، وقرأ الباقون بالألف على الجمع مع كسر التاء. انظر النشر: (٨٣/٣ و ٨٤) ، والإنحاف: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون فيهما بالخطاب. انظر النشر: (٨٤/٣) ، الإنحاف: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٨) والباقون بإدغام الثاء في الذال. انظر النشر: (١٥٢/٢)، ١٥٤)، الإنتحاف: ٢٢٣.

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون بضم الياء وكسر الحاء في ثلاثتهن. انظر الكشف (٤٨٤/١) ، النشر (٨٤/٣) ، الإتحاف: ٢٣٣.

وأسكن الراء حمزة والكسائي وخلف(١).

قرأ أهل المدينة وأبو بكر:  $(\hat{m})^2$ اء  $(\hat{m})^2$  بكسر الشين منونا غير ممدود ولا مهموز  $(\hat{m})^7$ .

قرأ نافع: ﴿ لَا يَتَّبِعُوكُمْ ﴾ بالتخفيف (٣)، ومثله في الشعراء(٤).

قرأ أبو جعفر: ﴿ يَبْطِشُونَ ﴾، و﴿ يَبْطِشُ ﴾ بضم الطاء فيهما حيث وقع<sup>(٠)</sup>. روى شجاع: ﴿ إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ ﴾ بالإدغام<sup>(١)</sup>.

قرأ ابن كثير وأهل البصرة والكسائي: ﴿ طَّائِفٌ ﴾ بغير ألف ولا همز (٧).

قرأ أهل المدينة: ﴿ يَمُدُّونَهُمْ ﴾ بضم الياء وكسر الميم (^).

قرأ أبو جعفر: ﴿ قُرِئَ ﴾ بتخفيف الهمز هنا وفي الانشقاق(٩).

😵 الياءات(١٠):

سكن حمزة: ﴿ رَبِّيَ الْفُواحِشَ ﴾(١١).

حرف الانشقاق في الآية: ٢١ وهي ﴿ وَإِنَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْفُرَآتُ لا يَسْجُدُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) عطفا على محل قوله تعالى ﴿ فَلا هَادَىَ لَهُ ﴾ قبلها. انظر النشر: (٨٤/٣) ، الإنحاف: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون ﴿ شُرَكَاء ﴾ بضم الشين وفتح الراء والمد وهمزة مفتوحة من غير تنوين جمع شريك. انظر النشر: (٨٥/٣) ، الإتحاد: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بفتح التاء مشددة وكسر الباء هنا وفي الشعراء، وهما لغتان. انظر النشر: (٨٥/٣) ، الإتحاف: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) آية الشعراء: ٢٢٤ ﴿ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْفَاوُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بكسرها. انظر النشر: (٨٥/٣) ، الإنحاف: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٦) أي حذف الياء التي هي لام الكلمة في ﴿ وَلَىَّ ﴾ وهي الياء الثانية وإدغام ياء فعيل في ياء الإضافة وفتحها، وقرأ الباقون بياءين الأولى مشددة مكسورة والثانية مخففة مفتوحة. انظر النشر: (٨٥/٣)، والإنحاف: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٧) بياء ساكنة بين الطاء والفاء من غير همزة ولا ألف. وقرأ الباقون بألف بعد الطاء وهمزة مكسورة بعدها من غير ياء. انظر النشر: (٨٧/٣) ، والإتحاف: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الميم. انظر النشر: (٨٧/٣) ، الإتحاف: ٢٣٥.

<sup>(</sup>٩) انظر حرف: ﴿ قُرِئَ ﴾ في باب الهمز المتحرك من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>١٠) انظر النشر: (٨٧/٣) ، والإنحاف: ٢٣٥.

<sup>(</sup>١١) آية: ٣٣.

وفتح حجازي وأبو عمرو: ﴿ إِنِّي أَخَافُ ﴾، و﴿ مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ ﴾(١). وفتح حفص: ﴿ مَعِي ﴾(٢).

وفتح ابن كثير وأبو عمرو: ﴿ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ ﴾ (٣).

وفتح مدني: ﴿ عَذَانِي أُصِيبُ ﴾ (1).

وسكن ابن عامر وحمزة: ﴿ أَيَاتِيَ الَّذِينَ ﴾ (°).

قرأ يعقوب: ﴿ ثُمَّ كِيدُونِ ﴾ (١) بياء في الحالين.

وافقه أبو عمرو وأبو جعفر وإسماعيل في الوصل دون الوقف.

وقرأ يعقوب: ﴿ تَنْظُرُونَ ﴾(٧) بياء في الحالين.

# عرب مرابط المرابط الم

قرأ أهل المدينة ويعقوب: ﴿ مُرِّدفينَ ﴾ بفتح الدال(^).

قرأ ابن كثير وأبو عمرو: ﴿ يُغَشِّيكُم ﴾ بفتح الياء وسكون الغين وبألف (٩) مخففة الشين.

وقرأ أهل المدينة: ﴿ يُعَشِّيكُم ﴾ بضم الياء وسكون الغين وكسر الشين (١٠) مخففة من غير ألف.

الباقون بضم الياء وفتح الغين وتشديد الشين وكسرها(١١) من غير ألف. وكلهم نصب: ﴿ النُّعَاسَ ﴾.

<sup>(</sup>١) الحرف الأول: ٥٩. والثاني: ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) آية: ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) آية: ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) آية: ١٥٦.

<sup>(</sup>٥) آية: ١٤٦.

<sup>(</sup>٦) آية: ١٩٥.

<sup>(</sup>۷) آية: ١٩٥.

<sup>(</sup>٨) والباقون بكسرها. انظر النشر: (٨٨/٣) ، والإتحاف: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٩) بألف بعد الشين المخففة. انظر النشر: (٨٨/٣).

<sup>(</sup>١٠) وياء بعدها. المصدر السابق.

<sup>(</sup>١١) وبياء بعدها. المصدر السابق.

إلا ابن كثير وأبا عمرو فإنهما رفعاه<sup>(١)</sup>.

قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف: ﴿ وَلَكِنَ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ﴾، و﴿ وَلَكِنَ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ﴾، و﴿ وَلَكِنَ اللَّهَ رَمَى ﴾ بتخفيف النون وكسرها ورفع الاسم بعدها فيهما(٢).

قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر: ﴿ رَمَى ﴾ بالإمالة(٣).

قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو: ﴿ مُوهِـ . كَيْدِ ﴾ بالتشديد منونًا، ونصب كيد<sup>(١)</sup>. قرأ حفص: ﴿ كَيْد ﴾ (٥).

قرأ الباقون: ﴿ مُوهِ.. ﴾ بالتخفيف منونًا ونصب: ﴿ كَيْدٍ ﴾.

قرأ ابن عامر وأهل المدينة وحفص: ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ بفتح مزة (٦).

﴿ لِيَمِيزَ ﴾ ذكر(٧).

روى رويس: ﴿ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ بالتاء(^).

قرأ ابن كثير وأهل البصرة: ﴿ بِالْمُدُورَةِ ﴾ بكسر العين في الموضعين (٩).

قرأ أهل المدينة والبزي وأبو بكر ويعقوب وخلف: ﴿ مِنَ حيى ﴾ بياءين المدينة والبزي وأبو بكر ويعقوب وخلف:

قرأ ابن عامر: ﴿ إِذْ يَتُوفَّى ﴾ بالتاء(١١).

<sup>(</sup>١) انظر النشر: (٨٨/٣) ، الإتحاف: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) انظر الآية ١٠٢ من سورة البقرة في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بالفتح. انظر النشر: (١٧٨/٢، ١٧٩) ، من باب مذاهبهم في الفتح والإمالة وبين اللفظين من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) انظر النشر: (٨٩/٣) ، الإتحاف: ١٣٦.

<sup>(</sup>٥) خفض ﴿ كَيْد ﴾ على الإضافة. انظر النشر: (٨٩/٣) ، الإتحاف: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بكسرها على الاستئناف. انظر النشر: (٨٩/٣) ، الإتحاف: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٧) انظر حرف: ﴿ يَمِيزَ ﴾ في الآية: ١٧٩ آل عمران من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بالغيب. انظر النشر: (٨٩/٣) ، الإتحاف: ٢٣٧.

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون بضمها فيهما. انظر النشر: (٨٩/٣) ، الإنحاف: ٢٣٧. الموضعان معا ضمن الآية: ٤٢.

<sup>(</sup>١٠) وقرأ الباقون بياء مشددة مفتوحة. انظر النشر: (٩٠، ٨٩/٣) ، الإنحاف: ٢٣٨.

<sup>(</sup>١١) وقرأ الباقون ﴿ يَتَوَفَّى ﴾ بالياء على التذكير. انظر النشر: (٩٠/٣) ، والإنحاف: ٢٣٨.

قرأ ابن عامر وحمزة وأبو جعفر وحفص: ﴿ وَلَا يَحْسَبُنَّ ﴾ بالياء(١).

قرأ ابن عامر: ﴿ إِنَّهُمْ لا يُعْجِزُونَ ﴾ بفتح الهمزة.

قرأ رويس: ﴿ تُرْهِبُونَ ﴾ بفتح الراء وتشديد الهاء (٢).

قرأ أبو بكر: ﴿ لِلسَّلْمِ ﴾ بكسر السين (٣).

قرأ أهل الكوفَة: ﴿ إِنْ يَكُنَ مِنْكُمْ مِئَةً ﴾، و﴿ فَإِنْ يَكُنَ مِنْكُمْ مِئَةً ﴾ اللهاء فيهما.

وافقهم أهل البصرة في الأول فقط (٤).

قرأ عاصم وحمزة خلف: ﴿ ضَعْفًا ﴾ بفتح الضاد. الباقون بضمها.

وكلهم سكن العين ونونه (٥) من غير مد.

إلا أبا جعفر فإنه فتح العين ومده وهمزه من غير تنوين على الجمع(١).

قرأ أهل البصرة وأبو جعفر: ﴿ أَنَّ تَكُونَ لَهُ ﴾ بالتاء (٢).

قرأ أبو جعفر: ﴿ أَسْرَى ﴾، و﴿ مِنَ الأَسْرَى ﴾ أَسْرَى اللهُ بعد الهمزة فيهما وبألف بعد السين.

وافقه أبو عمرو في الثاني.

الباقون بفتح الهمزة وسكون السين من غير ألف بعدها فيهما<sup>(٩)</sup>.

قرأ حمزة: ﴿ مِنَ وَلاَيَتِهِمْ ﴾ بكسر الواو<sup>(١٠)</sup>.

<sup>(</sup>١) الباقون بكسرها. انظر النشر: (٩١/٣) ، الإتحاف: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بتحفيفها. انظر النشر: (٩١/٣) ، والإنحاف: ٢٣٨.

 <sup>(</sup>٣) وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم: ٣٥ وافقه في « مُحَمَّدٌ » حمزة وخلف، وقرأ الباقون بفتحها. انظر النشر: (٤٢٨) ، الإتحاف: ١٥٦.

<sup>(</sup>٤) والباقون بالتأنيث في الفعلين. انظر النشر: (٩١/٣، ٩٢) ، الإنحاف: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٥) أي نون الحرف من غير مد ولا همز. انظر النشر: (٩٢/٣) ، الإنتحاف: ٢٣٨، ٢٣٩.

<sup>(</sup>٦) أو بمد فهمزة مفتوحة. انظر النشر: (٩٢/٣) ، الإتحاف: ٢٣٨، ٢٣٩.

 <sup>(</sup>٧) في النشر والإتحاف: قرأ البصريان بالتأنيث والباقون بالتذكير. انظر النشر: (٩٢/٣) ، والإتحاف:
 ٢٣٩.

<sup>(</sup>٨) ﴿ مِنَ الْأَسْرَى ﴾ من الآية: ٧٠.

<sup>(</sup>٩) انظر النشر: (٩٢/٣) ، والإتحاف: ٢٣٩.

<sup>(</sup>١٠) وقرأ الباقون بفتحها. انظر النشر: (٩٣/٣) ، الإتحاف: ٢٣٩.

### 왕 الياءات:

فتح أهل الحجاز وأبو عمرو: ﴿ إِنِّي أَرَى ﴾، و﴿ إِنِّي أَخَافُ ﴾ (١).

# مرابع المرابع ا

قرأ ابن عامر وأهل الكوفة وروح: ﴿ أَئِمَّةَ ﴾ ممزتين محققتين حيث وقع (٢٠). الباقون بتحقيق الأولى وقلب الثانية ياء (٢٠).

ومد الهمزة الأولى أبو جعفر<sup>(٤)</sup>.

قرأ ابن عامر: ﴿ لا أَيْمَانَ ﴾ بكسر الهمزة (٥٠).

﴿ وَيُخْزِهِمْ ﴾ بضم الهاء رويس(١).

قرأ ابن كثير وأهل البصرة: ﴿ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّه ﴾ على التوحيد(٧).

الشنبوذي عن أبي جعفر: ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجُ ﴾ بضم السين وحذف الياء (^^).

﴿ وَعِمَارَةَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ بفتح العين وحذف الألف(٩).

<sup>(</sup>١) الحرف الأول والثاني من الآية: ٤٨. انظر فيهما النشر (٩٣/٣) ، والإنحاف: ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) ورد حرف ﴿ أَئِمَّةَ ﴾ في التوبة: ١٢، والأنبياء: ٧٣، والقصص: ٥، ٤١، والسجدة: ٢٤. انظر النشر: (١/٠٠٠)، والمعجم: ٨١.

<sup>(</sup>٣) انظر النشر: (٢/١)، والإنتحاف: ٢٤٠، وانظر الكشاف (٢٦/٢)، أنوار التنزيل للبيضاوي (٣٠/١).

<sup>(</sup>٤) انظر حرف: ﴿ أَأَنْذَرْتَهُمْ ﴾ [البقرة: ٦] من كتابنا هذا. والنشر (١/٥٠٠-٥٠٤).

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بفتحها. انظر النشر: (٩٣/٣).

<sup>(</sup>٦) انظر الإنحاف: ٢٤٠.

 <sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بالجمع، واتفقوا على الجمع في الحرف الثاني ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ ﴾ آية: ١٨. انظر النشر: (٩٤/٣)، والإنحاف: ٢٤٠.

 <sup>(</sup>٨) أي حذف الياء بعد الألف، وقرأ الباقون بكسر السين وبياء مفتوحة بعد الألف. انظر النشر: (٣/
 ٩٤ و ٩٥)، والإنحاف: ٢٤١.

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون بكسر العين وبألف بعد الميم. انظر النشر: (٩٤/٣)، الإتحاف: ٢٤١.

﴿ يَبِشُرُهُمْ ﴾ ذكر(١).

روى أبو بكر: ﴿ وَعَشِيرَتُكُمْ ﴾ على الجمع (٢).

﴿ وَضَاقَتَ ﴾ ذكر(٣).

قرأ عاصم والكسائي ويعقوب: ﴿ عُزِيِّرٌ ﴾ بالتنوين(١٠).

قرأ عاصم: ﴿ يُضَاهِنُونَ ﴾ بكسر الهاء وجمزة مضمومة.

الباقون بضم الهاء من غير همز (٥).

قرأ أبو جعفر: ﴿ اتَّنَا عَشَرَ ﴾، و﴿ أَحَدَ عَشَرَ ﴾، و﴿ تِسْعَةَ عَشَرَ ﴾ الله والله العين فيهن (٧).

إلا أن النهرواني حذف الألف التي قبل العين في: ﴿ أَتُنَا عَشَرَ ﴾ (^^).

قرأ أبو جعفر والبزي: ﴿ إِنَّمَا النَّسيءُ ﴾ بتشديد الياء من غير همز (٩).

قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: ﴿ يُضِلُّ بِهِ ﴾ بضم الياء وفتح الضاد.

وقرأ يعقوب بفتح الياء وكسر الضاد<sup>(١٠)</sup>.

﴿ لِيُواطِئُوا ﴾ ذكر(١١).

قرأً أبو عَمرو والكسائي والدوري عن حمزة والداجوني عن ابن عامر: ﴿ الْغَارِ ﴾

<sup>(</sup>١) انظر حرف: ﴿ يُبَشِّرُكَ ﴾ [آل عمران: ٣٩] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بغير ألف على الإفراد. انظر النشر: (٩٥/٣)، الإتحاف: ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) انظر حرف: ﴿ ضَاقَ ﴾ آخر باب الإمالة.

<sup>(</sup>٤) انظر النشر: (٩٥/٣)، والإتحاف: ٢٤١.

<sup>(</sup>٥) انظر النشر: (٣٢/٣، ٣٣).

<sup>(</sup>٦) ﴿ أَحَدَ عَشَرَ ﴾ [يوسف: ٤]، و﴿ تِسْعَةَ عَشَرَ ﴾ [المدثر: ٣٠]. انظر المعجم: ٤٦٢.

<sup>(</sup>٧) أي سكون عين ﴿ عَشَرَ ﴾ ولا بدّ من مد ألف ﴿ اثنًا ﴾ لالتقاء الساكنين. وقرأ الباقون بفتح العين في الثلاثة. انظر النشر: (٩٥/٣)، الإتحاف: ٢٤٢.

<sup>(</sup>٨) انظر النشر: (٩٦/٣)، الإتحاف: ٢٤٢.

 <sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون بياء واحدة والهمز. انظر التبصرة: ٣٥٧، ٣٥٨، والنشر (٣١/٢)، والإنحاف:
 ٢٤٢.

<sup>(</sup>١٠) قراءة أهل الكوفة إلا أبا بكر بالبناء للمفعول، وقراءة يعقوب بالبناء للفاعل من أضل، وقراءة الباقين بالبناء للفاعل من (ضل) انظر النشر: (٩٦/٣)، الإنتحاف: ٢٤٢.

<sup>(</sup>١١) انظر الحرف في باب الهمز المتحرك في كتابنا هذا.

بالإمالة<sup>(١)</sup>.

قرأ يعقوب: ﴿ وَكُلِمَةُ اللَّهِ ﴾ بالنصب(٢).

﴿ كُرَّهًا ﴾ ذكر<sup>(٣)</sup>.

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ أَنْ تُقْبَلَ مَنْهُمْ ﴾ بالياء(١).

قرأ يعقوب: ﴿ أَوْ مُدَّخَلا ﴾ بفتح الميم وتخفيف الدال وسكونها (٥).

قرأ يعقوب: ﴿ يَلْمِزُكَ ﴾، و﴿ يَلْمِزُونَ ﴾، و﴿ تَلْمِزُوا ﴾ بضم الميم حيث وقع (١).

قرأ أبو جعفر: ﴿ وَالْـمُؤَلَّفَةِ ﴾ بتخفيف الهمزة (٧).

قرأ حمزة: ﴿ وَرَحْمَةُ ﴾ بالخفض(^).

قرأ عاصم: ﴿ إِنَّ نَعْفُ ﴾ بنون مفتوحة وضم الفاء.

﴿ نُعَدُّبْ ﴾ بالنون وكسر الذال.

﴿ طَائِفَةً ﴾ نصب(١).

قرأ أبو جعفر وأبو عمرو: ﴿ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ ﴾، و﴿ الْمُؤْتَفِكَةَ ﴾ بتحفيف الهمزة حيث وقع(١٠٠.

<sup>(</sup>١) انظر فصل الإمالة في الراء في كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) أي نصب ﴿ كُلُّمَة ﴾، وقرأ الباقون بالرفع. انظر النشر: (٩٦/٣)، والإنحاف: ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) انظر حرف: ﴿ كَرَّهُما ﴾ النساء: ١٩ من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) قرأ الباقون بالتاء. انظر السبعة: ٣١٥، ٣١٥، النشر (٩٧/٣)، الإتحاف: (٢٤٢، ٢٤٣).

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بضم الميم وفتح الدال مشددة. انظر النشر: (٩٧/٣)، الإتحاف: ٢٤٣.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بكسرها. انظر النشر: (٩٧/٣)، الإتحاف: ٢٤٣ ﴿ يَلْمِزُونَ ﴾ [التوبة: ٧٩]، و﴿ تَلْمِزُوا ﴾ [الحجرات: ١١]. انظر المعجم ٦٥٣.

<sup>(</sup>٧) انظر حرف: ﴿ المُؤلَّفَةِ ﴾ في باب الهمز المتحرك.

<sup>(</sup>٨) والباقون بالرفع. انظر النشر: (٩٨/٣)، والإتحاف: ٢٤٣.

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون ﴿ نَعْفُ ﴾ بياء مضمومة وفتح الفاء، ﴿ نَعَدُّبَ ﴾ بتاء مضمومة وفتح الذال ﴿ طَائِفَةً ﴾ بالرفع. انظر النشر: (٩٨/٣)، الإتحاف: ٢٤٣.

<sup>(</sup>١٠) انظرَ النشر: (باب في الهمز المفرد) (١٣/٢، ١٩) الإنحاف: ٢٤٣.

<sup>﴿</sup> الْمُؤْتَفِكَاتِ ﴾ [التسوبة: ٧٠]، و[الحاقة: ٩]، و ﴿ الْمُؤْتَفِكَةَ ﴾ [النجم: ٥٣]. انظسر المعجم: ٣.

﴿ الْغُيُوبِ ﴾ ذكر (١).

قرأ يعقوب: ﴿ الْمُعَذِّرُونَ ﴾ بسكون العين وتخفيف الذال(٢).

قرأ ابن كثير وأبو عمرو: ﴿ دَائِرَةُ السَّوْءِ ﴾ بضم السين وبالمد، وكذلك في الفتح (٣).

قرأ إسماعيل: ﴿ قُرْبَةً لَهُمْ ﴾ بضم الراء (٤).

قرأ يعقوب: ﴿ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ ﴾ بالرفع (٥).

قرأ ابن كثير: ﴿ مِن تَحْتِهَا ﴾ بزيادة ((من)) وكسر التاء من: ﴿ تَحْتِهَا ﴾ عند المائة(١).

قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: ﴿ إِنَّ صَلاتَكَ ﴾على التوحيد ونصب التاء (٧). قرأ أهل المدينة وحمزة والكسائي وخلف وحفص: ﴿ مُرْجَوِّنَ ﴾ بغير همز (٨). قرأ أهل المدينة وابن عامر: ﴿ الَّذِينَ اتَّخَذُوا ﴾ بغير واو (٩).

قرأ نافع وابن عامر: ﴿ أَفَمَنَ أَسَّ بُنِّيانَهُ ﴾ بضم الهمزة وكسر السين ورفع النون

انظر النشر: (١٠٠/٣)، الإتحاف: ٢٤٤.

<sup>(</sup>١) انظر حرف: ﴿ الَّغُيُوبِ ﴾ ضمن الكلام على حرف ﴿ البَّيُوتَ ﴾ [البقرة: ١٨٩] من كتابنا

<sup>(</sup>٢) وكسرها. والباقون بفتح العين وتشديد الذال. انظر النشر: (٨/٣)، الإتحاف: ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بفتحها فيهما.

آية الفتح: ٦ ﴿ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَّهُمْ ﴾. انظر الكشف (١/٥٠٥)، النشر (٩/٣)، والإتحاف: ٢٤٤، والمعجم: ٣٦٨.

<sup>(</sup>٤) والباقون بإسكانها. انظر السبعة: ٣١٧، والنشر (٤٠٧/٢)، والإتحاف: ١٤٢، ١٤٣.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بخفضها عطفا على ﴿ الْمُهَاجِرِينَ ﴾ قبلها. انظر النشر: (٩٩/٣)، والإنحاف: ٢٤٤.

 <sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بحذف لفظ ﴿ مِن ﴾ وفتح التاء، واتفقوا على إثبات ﴿ من ﴾ قبل تحتها في سائر القرآن.

<sup>(</sup>٧) والباقون بالجمع وكسر التاء. انظر النشر: (١٠٠/٣)، الإنحاف: ٢٤٤.

<sup>(</sup>٨) والباقون بهمزة مضمومة بعد الجيم بعدها واو ساكنة.

انظر الكشف (٦/١)، النشر (٣٣/٢)، الإنحاف: ٢٤٤.

<sup>(</sup>٩) قرأ ﴿ الَّذِينَ ﴾ كمصاحفهم، والباقون بالواو كمصاحفهم أيضا. انظر النشر: (٣/١٠٠)، الإتحاف: ٢٤٤.

من﴿ بُنْيَانَهُ ﴾ في الموضعين(١).

قرأ ابن عامر وحمزة وخلف وأبو بكر: ﴿ جُرُفِ ﴾ بسكون الراء(٢).

وأمال أبو عمرو، وأبو بكر، والكسائي، والداجوني عن ابن عامر وهبة الله عن الأخفش والدوري عن سليم: ﴿ هار ﴾(٣).

قرأ يعقوب: ﴿ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ ﴾ بجعله حرف جر<sup>(١)</sup>.

قرأ ابن عامر وأبو جعفر وحمزة وحفص ويعقوب: ﴿ تَقَطَّعَ ﴾ بفتح التاء<sup>(٥)</sup>.

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ فَيَقْتُلُونَ ﴾ بضم الياء وفتح التاء.

﴿ وَيَقْتُلُونَ ﴾ بفتح الياء وضم التاء(٦).

قرأ حمزة وحفص: ﴿ يَزِيغُ ﴾ بالياء(٧).

قرأ حمزة ويعقوب: ﴿ أَوَلَا يَرُونَ ﴾ بالتاء<sup>(٨)</sup>.

### 왕 الياءات:

سكن كوفي إلا حفصًا ويعقوب: ﴿ مَعِيَ آبَدًا ﴾ (٩). وفتح حفص: ﴿ مَعِيَ آبَدًا ﴾ (٩).

<sup>(</sup>١) والباقون بفتح الهمزة والسين. انظر النشر: (١٠١/٣)، الإتحاف: ٢٤، الموضعان معا ضمن الآية ١٠٩ نفسها. التبصرة: ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) والباقون بضمها. انظر النشر: (٤٠٧/٢)، والإتحاف: ٢٤٥، و٢٤٦، ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) انظر النشر: (٢٠٤/٢، ٢٠٦)، الإتحاف: ٢٤٥.

<sup>(</sup>٤) أي: يقرأ يعقوب بـــ (إلى) الجارة بدلا من (إلا) الاستثنائية، والباقون يقرءون بالاستثنائية. انظر النشر: (١٠١/٣)، والإتحاف: ٢٤٥.

<sup>(</sup>٥) والباقون بضمها. انظر النشر: (١٠١/٣)، الإتحاف: ٢٤٥.

<sup>(</sup>٦) ببناء الأول للمفعول والثاني للفاعل، والباقون ببناء الأول للفاعل والثاني للمفعول. انظر حرف: ﴿ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا ﴾ [آل عمران: ١٩٥]من كتابنا هذا، والنشر (٢٣/٣)، والإتحاف: ٢٤٥.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بالتاء. انظر النشر: (١٠٢/٣)، الإتحاف: ٢٤٥.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بياء الغيب جريا على قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ آية: ١١٥. انظر النشر: (٢/٣)، الإنحاف: ٢٤٦.

<sup>(</sup>٩) انظر النشر: (١٠٢/٣).

# 

قرأ أهل الحجاز وحفص ويعقوب: ﴿ الرَّ ﴾، و﴿ الَّـمَر ﴾ بالفتح حيث وقع<sup>(١)</sup>. وقد ذكرت مذهب أبي جعفر في تقطيع الحروف<sup>(٢)</sup>.

﴿ لَسَاحِرٌ ﴾ ذكر(٢).

قرأ أبو جعفر: ﴿ حَقًّا إِنَّهُ ﴾ بفتح الهمزة (1).

قرأ قنبل: ﴿ ضِيَاءً ﴾ جمزة بعد الضاد مكان الياء حيث وقع.

وكذلك: ﴿ بِضِياءٍ ﴾(٥).

قرأ ابن كثير وأهل البصرة وحفص: ﴿ يُفَصِّلُ الآيَاتِ ﴾ بالياء(١٠).

﴿ وَالْمُمَأْنُوا ﴾ ذكر(٧).

قرأ ابن عامر ويعقوب: ﴿ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ ﴾ بفتح القاف والضاد وقلب الياء ألفا: ﴿ أَجَلُهُمْ ﴾ بالنصب (^).

حفف أبو جعفر وأبو عمرو همز: ﴿ لِقَاءَنَا اتَّت ﴾.

قرأ ابن كثير: ﴿ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ ﴾ يجَعله لاما دخلت على: ﴿ أَدْرَاكُمْ ﴾ (٩).

﴿ الرَّ ﴾ أول يونس، وهود، ويوسف، وإبراهيم، والحجر، و ﴿ الْمَرَ ﴾ أول الرعد.

انظر النشر: (٢١٦/٢)، والإنحاف: ٢٤٦.

(٢) انظر البقرة: ١. من كتابنا هذا.

(٣) انظر حرف: ﴿ سِحْنَرُ ﴾ المائدة: ١١٠. من كتابنا هذا.

(٤) والباقون بكسرها. انظر النشر: (١٠٢/٣)، الإتحاف: ٢٤٧.

(°) والباقون بالياء. انظر النشر: (٣٣/٢)، والسبعة: ٣٢٣، والتبصرة: ٣٦٢، والإنحاف: ٢٤٧. ورد حرف ﴿ ضِياءً ﴾ في يونس: ٥ و الأنبياء: ٤٨، أما بضياء ففي القصص: ٧١. انظر المعجم: ٤٢٤.

(٦) وقرأ الباقون بنون العظمة. انظر النشر: (١٠٣/٣)، الإتحاف: ٢٤٧.

(٧) انظر حرف: ﴿ لَتَطْمَئنَ ﴾ من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>١) أي بفتح الراء في الحرفين، وأمال الراء فيهما أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر.

 <sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون ﴿ لَقُضِي ﴾ بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء ﴿ أَجَلُهُمْ ﴾ بالرفع. انظر النشر:
 (٨) (١٠٣/٣).

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون بإثبات الألف على أنها ((لا)) النافية. انظر النشر (٣/٣٠، ١٠٤١)، والإتحاف: ٢٤٧.

وأمال: ﴿ أَدَرَاكُمْ ﴾ (١) أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف والداجوني وأبو بكر. إلا أن أبا بكر أمال في هذه السورة فقط(٢).

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ بالتاء هنا وفي النحل: ﴿ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ وفي الروم<sup>(٣)</sup>.

قرأ روح: ﴿ مَا تَمْكُرُونَ ﴾ بالياء(٤).

قرأ ابن عامر وأبو جعفر: ﴿ يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ ﴾ من النشور (٥٠).

روى حفص: ﴿ مَتَاعُ الْحَيَاةِ ﴾ بالنصب(١).

قرأ ابن كثير والكسائي ويعقوب: ﴿ قِطَعًا ﴾ بسكون الطاء(٧).

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ تَتَلُوا ﴾ بتاءين من التلاوة (^).

قرأ أهل المدينة وابن عامر: ﴿ كُلِمَةُ رَبُكَ ﴾ هنا وفي آخرها وفي المؤمن على الجمع (٩).

<sup>(</sup>١) ورد هذا الحرف في القرآن الكريم ثلاث عشرة مرة أولاها [الحاقة: ٣]. انظر المعجم: ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) انظر النشر: (١٨٤/٢، ١٨٥)، والإتحاف: ٧٨، ٧٩.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بياء الغيب فيهن. انظر النشر: (٣/٤٠)، الإتحاف: ٢٤٨.

في النحل موضعان ﴿ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَـانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ آية: ١٠ ﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَـقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ آية: ٣.

وفي الروم موضع واحد ﴿ سُبْحَـانَهُ وَتَعَالَى عَمًا يُشْرِكُونَ ﴾ آية: ٤٠. انظر التبصرة: ٣٦٣، المعجم: ٣٧٩، ٣٨٠.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بتاء الخطاب. انظر النشر: (١٠٤/٣)، الإنحاف: ٢٤٨.

<sup>(</sup>٥) بفتح الياء ونون ساكنة بعدها فشين معجمة مضمومة. وقرأ الباقون ﴿ يُسَيِّرُ كُمْ ﴾ بضم الياء وسين مهملة مفتوحة بعدها ياء مكسورة مشددة من التسيير. انظر النشر: (١٠٤/٣)، الإنحاف: ٢٤٨.

<sup>(</sup>٦) أي بنصب ﴿ مَتَاع ﴾ انظر النشر: (١٠٥/٣)، والإنحاف: ٢٤٨.

<sup>(</sup>٧) على التوحيد، وقرأ الباقون بفتحها. انظر الكشف (١٧/١٥)، النشر (١٠٥/٣)، الإتحاف:٢٤٨٠

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون ﴿ تَتَلُوا ﴾ بالتاء والباء من البلوى. النشر (١٠٥/٣)، الإنحاف: ٢٤٩.

<sup>(</sup>٩) أي: ﴿ كُلِمَات ﴾ جمع كلمة، وقرأ ﴿ كُلِمَة ﴾ على التوحيد ابن كثير وأبو عمرو وعاصم، وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب. انظر النشر: (٦٠/٣)، الإنحاف: ٢٤٩، وانظر حرف: ﴿ كُلَمَة ﴾ الأنعام: ١١٥ من كتابنا هذا.

فيُ آخر يُونس: ٩٦ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبُّكَ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ وفي المؤمن: ٦ ﴿ وَكَلَكَ حَقَّتَ كَلِمَةُ رَبُكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ انظر المعجم: ٦٢٠.

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ أَمَّــَ لَا يَهِدًى ﴾ بفتح الياء وسكون الهاء وتخفيف الدال.

وقرأ أهل المدينة بفتح الياء وسكون الهاء وتشديد الدال(١١).

وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو بفتح الياء والهاء وتشديد الدال.

وقرأ يعقوب وحفص بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال.

وقرأ أبو بكر بكسر الياء والهاء وتشديد الدال<sup>(٢)</sup>.

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ وَلَكِنَّ النَّاسَ ﴾ بتخفيف النون وكسرها ورفع الاسم بعدها(٣).

قرأ حفص: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ ﴾ بالياء(٤).

قرأ أبو جعفر ونافع إلا الحمامي عن قالون: ﴿ الآن ﴾ بإلقاء حركة الهمزة على اللام وحذف الهمزة فيهما (°).

قرأ رويس عن يعقوب: ﴿ فَلْيَفْرَحُوا ﴾ بالتاء<sup>(١)</sup>.

قرأ ابن عامر وأبو جعفر ورويس: ﴿ يَجْمُعُونَ ﴾ بالتاء (٧).

قرأ الكسائي: ﴿ يَعْزُبُ ﴾ بكسر الزاي هنا وفي سبأ (^).

انظر الإتحاف: ٢٥٠، وانظر حرف: ﴿ يَحَسُرُهُمْ ﴾ [الأنعام: ١٢٨] من كتابنا هذا.

(٥) وهما في الأيتين: ٥١، ٩١.

أنظر تفصيل ذلك في النشر (٤٧٤/١) ٤٧٧ ، ٩٨ و ٢/ ٣٧)، والإنحاف: (٢٥٠، ٢٥٠). وانظر حرف: ﴿ الآن ﴾ [البقرة: ٧١] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>١) انظر قراءة أهل المدينة في ﴿ لا تَعْدُوا ﴾ بسكون العين وتشديد الدال. النساء: ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر التفصيل في السبعة: ٣٢٦، والكشف (١٨/١)، والنشر (٣/٥٠٥- ١٠٠)، والإنتحاف:

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بتشديد النون ونصب ﴿ النَّاس ﴾ انظر النشر: (٤١٣/٢)، ١٤١٤)، الإتحاف: ٢٥٠. وانظر حرف: ﴿ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ ﴾ البقرة: ١٠٢ من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) والباقون ﴿ يَحْتُشُرُهُمْ ﴾ بالنون.

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة أبيُّ وَأنس رضي الله عنهما، وقرأ الباقون ﴿ فَلَيَفْرَحُوا ﴾ بياء الغيب. انظر النشر: (٣/ ١٠٧ و ١٠٨، والإتحاف: ٢٥٢.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بالغيب. انظر النشر: (١٠٨/٣)، الإنحاف: ٢٥٢.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بضمها انظر النشر: (١٠٨/٣)، الإتحاف: ٢٥٢.

آية سبأ: ٣، ﴿ لاَ يَعْرُبُ عَنْهُ مِفْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأرْضِ وَلا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلا

قرأ حمزة وخلف ويعقوب: ﴿ وَلَا أَصَغَرَ ﴾، و﴿ وَلَا أَكْبَرَ ﴾ بالرفع فيهما(١). وروى القاضي عن رويس: ﴿ فَأَجْمِعُوا ﴾ بالوصل وفتح الميم(٢).

قرأ يعقوب: ﴿ وَشُرَكَاءَكُمْ ﴾ بالرفع (٣).

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ بِكُلِّ سَاحِرٍ ﴾ بتشديد الحاء وبألف بعدها. وأماله الكسائي والدوري عن سليم (٤٠).

قرأ أبو عمرو وأبو جعفر: ﴿ بِدِ السِّحـٰـرُ ﴾ بالمد على الاستفهام(°).

﴿ لِيُضِلُوا ﴾ ذكر(١).

قرأ ابن عامر: ﴿ وَكَا تَتْبِعَانَ ﴾ بتحفيف النون(٧).

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ آمَنَتُ أَنَّهُ ﴾ بكسر الهمزة (^^).

قرأ يعقوب: ﴿ نُنَجِّيكَ ﴾ بالتخفيف (٩).

﴿ كُلِمَاتٍ ﴾ ذكر(١٠).

أكبر إلا فِي كِتَابٍ مُبِين ﴾.

- (۱) وقرأ الباقون بالفتح. وأتفقوا على رفع الحرفين في سبأ. الآية ﴿ لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةً فِى السَّمَاوَاتِ وَلا فِى كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾. انظر النشر: (٣/ السَّمَاوَاتِ وَلا فِى كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾. انظر النشر: (٣/ ١٠٩)، والإتحاف: ٢٥٢.
- (۲) أي بوصل الهمزة وفتح الميم، وقرأ الباقون بقطع الهمزة مفتوحة وكسر الميم. انظر النشر: (۳/ ۱۰۹)، الإتحاف: ۲۵۳.
  - (٣) وقرأ الباقون بالنصب. انظر النشر: (١١٠/٣)، الإتحاف: ٢٥٣.
    - (٤) انظر حرف: ﴿ سَاحرٌ ﴾ الأعراف: ١١٢ من كتابنا هذا.
- (٥) وقرأ الباقون بهزة وصل على الخبر. فتسقط وصلا وتحذف ياء الصلة في الهاء قبلها لالتقاء الساكنين. انظر النشر: (٤٩٩/١)، والإنتحاف: ٢٥٣.
  - (٦) انظر حرف: ﴿ لَيُضِلُّونَ ﴾ [الأنعام: ١١٩] من كتابنا هذا.
- (٧) وقرأ الباقون بتشديد النون، واتفقوا على تشديد التاء الثانية وكسر الباء، بيد أن لابن ذكوان وجهًا آخر. انظر النشر: (٣/١١- ١٢)، والإتحاف: ٣٥٣ و ٢٥٤).
  - (٨) أي همزة ﴿ إِنَّهُ ﴾. انظر النشر: (١١٢/٣)، الإتحاف: ٢٥٤.
    - (٩) انظر حرف: ﴿ يُنجِّيكُمْ ﴾ [الأنعام: ٦٣] من كتابنا هذا.
    - (١٠) انظر حرف: ﴿ كُلُّمَة ﴾ [الأنعام: ١١٥] من كتابنا هذا.

قرأ أبو بكر: ﴿ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ ﴾ بالنون(١).

قرأ يعقوب: ﴿ ثُمَّ اُنَّجِّى رُسُلْنَا ﴾ بالتخفيف<sup>(٢)</sup>.

قرأ الكسائي ويعقوب وحفص: ﴿ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ بالتحفيف (٣).

### الياءات:

﴿ لِيَ أَنْ أَبَدَّلُهُ ﴾، و﴿ إِنِّى أَخَافُ ﴾ (١) فتحهما أهل الحجاز وأبو عمرو. ﴿ نَفْسِي إِنْ ﴾، و﴿ وَرَبِّي إِنَّهُ ﴾ (٥) فتحهما أهل المدينة وأبو عمرو.

﴿ أَجْرَى ﴾(١) حيث وقع(٧) فتحها أهل المدينة وابن عامر وأبو عمرو وحفص.

﴿ تَنْظُرُونَ ﴾ بياء في الحالين يعقوب(^).

﴿ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ بياء في الوقف يعقوب(٩).

## 

﴿ الَّهِ ﴾ ذكر (١٠٠).

قرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة: ﴿ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ ﴾ بكسر الهمزة(١١).

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بالياء. انظر النشر: (١١٢/٣)، الإنحاف: ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر حرف: ﴿ يُنجِّيكُمْ ﴾ [الأنعام: ٦٣] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٣) والباقون بالتشديد. انظر النشر: (٥٣/٣)، والإنحاف: ٢١٠، وانظر [الأنعام: ٦٣] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) ﴿ لِي أَنْ أَبَنَّلُهُ ﴾، و﴿ إِنِّي أَخَافُ ﴾ آية: ١٥.

<sup>(</sup>٥) ﴿ نَفْسِي إِنَّ ﴾ آية: ١٥ ﴿ رَبِّي إِنَّهُ ﴾ آية: ٥٣.

<sup>(</sup>٦) ﴿ أجرى ﴾ آية ٧٢ من هذه السورة.

<sup>(</sup>٧) ورد حرف ﴿ أجرى ﴾ في القرآن الكريم تسع مرات أولاها الموجودة بالمتن أعلاه. انظر المعجم: ١٤.

<sup>(</sup>٨) ﴿ تَنظُرُونَ ﴾ آية: ٧١ من نفس السورة.

<sup>(</sup>٩) ﴿ نُتَجِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ آية ١٠٣ من نفس السورة.

انظر وقف يعقوب في حرف ﴿ يَقُصُّ البَحرَقَ ﴾ نهاية فصل (الياءات) آخر سورة الأنعام من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>١٠) انظر حرف: ﴿ الَّهِ ﴾ يونس: ١ من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>١١) وقرأ الباقون بفتحها. انظر النشر: (١١٣/٣)، الإنحاف: ٢٥٥.

قرأ أبو عمرو: ﴿ بَادَىَ الرَّأَى ﴾ جمزة مفتوحة بعد الدال(١١).

قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: ﴿ فَعُمِّيتَ ﴾ بضم العين وتشديد الميم (٢).

روى حفص: ﴿ مِن كُلُّ زَوْجَيْنِ ﴾ بتنوين اللام وفي المؤمنين<sup>٣)</sup>.

قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص والداجوني: ﴿ مَجْرَاهَا ﴾ بفتح الميم وبالإمالة(٤).

الباقون بضم الميم (٥).

 $e^{1}$  وأماله أبو عمرو $e^{(1)}$ .

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ وَمُرْسَاهَا ﴾ بضم الميم ممالاً(٧).

روى حفص: ﴿ يَا بُنَّيُّ ارْكَبْ ﴾ في جميع القرآن بفتح الياء (^).

وافقه أبو بكر هنا.

قرأ ابن كثير إلا النقاش، وأهل البصرة وعاصم وإسماعيل والكسائي والدوري عن سليم: ﴿ ارْكُبُ مُعَنَّا ﴾ بالإدغام (٩).

﴿ وَغِيضَ ﴾ ذكر(١٠).

قرأ الكسائي ويعقوب: ﴿ إِنَّهُ عَمَلٌ ﴾ بكسر الميم وفتح اللام من غير تنوين:

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بالياء بغير همز. النشر (٣٣/٢)، الإتحاف: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بفتح العين وتخفيف الميم. وخرج بها موضع القصص ﴿ فَعَمِيَتَ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ ﴾ آية ٦، المتفق على فتح عينه وتخفيف ميمه. انظر النشر: (١١٤/٣)، والإنحاف: ٢٥٥ و ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بغير تنوين. انظر النشر: (١١٤/٣)، الإِتحاف: ٢٥٦.

آية المؤمنين :٢٧ ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَمَرُنَا وَفَارَ التُّنُورُ فَاسْلُكُ فِيهَا مِنَ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾.

<sup>(</sup>٤) ولم يمل حفص في القرآن العزيز غيرها. انظر النشر: (١٨٦/٢، و١١٥، ١١٥)، الإنحاف: ٢٥٦.

<sup>(</sup>٥) انظر النشر: (١١٥/٣)، الإتحاف: ٢٥٦.

<sup>(</sup>٦) وأماله من الباقين أبو عمرو. انظر الإتحاف: ٢٥٦.

<sup>(</sup>٧) انظر النشر: (١٩٧/٢)، ضمن (باب مذاهبهم في الفتح والإمالة وبين اللفظين)، والإنحاف: ٢٥٦.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بكسر الياء مشددة، انظر النشر: (١١٥/٣)، الإنحاف: ٢٥٦.

<sup>(</sup>٩) انظر الحرف في باب الإدغام والإظهار.

<sup>(</sup>١٠) انظر الحرف ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ﴾ البقرة: ١١ من كتابنا هذا.

﴿ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾ بنصب الراء(١).

قرأ أُهلَ الحجاز وابن عامر: ﴿ فَلا تَسْأَلْنِي ﴾ بفتح اللام وتشديد النون. وقرأ ابن كثير والداجوني بفتح النون (٢).

وأمال أبو عمرو والكسائي والداجوني والدوري عن سليم: ﴿ جَبَّارًا ﴾ في موضع الخفض حيث وقع (٣).

قرأ أهل المدينة إلا إسماعيل والكسائي: ﴿ يَوْمَرُنِ ﴾ بفتح الميم هنا، وفي المعارج(٤).

قرأ حمزة وحفص ويعقوب: ﴿ أَلَا إِنَّ تُمُودَ ﴾، وفي الفرقان: ﴿ وَعَادًا وَعَادًا وَتُمُودَ ﴾ وفي النجم: ﴿ وَتُمُودَ فَمَا أَبْقَى ﴾ بغير تنوين فيهن (°).

وافقهم أبو بكر في النجم.

قرأ الكسائي: ﴿ لِتُمُودَ ﴾ (١) بخفض الدال وتنوينها (٧).

قرأ حمزة والكسائي: ﴿ قَالَ سَلامٌ ﴾ بكسر السين وسكون اللام من غير ألف هنا وفي الذاريات (^).

<sup>(</sup>۱) والباقون بفتح الميم ورفع اللام منونة في ﴿ عَمَلٌ ﴾ وغيره بالرفع. انظر النشر: (١١٥/٣)، ١١٦)، الإتحاف: ٢٥٧، ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) الباقون بإسكان اللام وتخفيف النون. وكلهم كسر النون سوى ابن كثير والداجوني إلا المفسر فيفتحها قرأ. انظر النشر: (١١٦/٣)، والإتحاف: ٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) انظر (فصل من الإمالة في الراء).

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بالكسر. انظر النشر: (٣/٢١، ١١٧)، الإتحاف: (٢٥٧، ٢٥٧)، آية المعارج: ١١ ﴿ يُبَصِّرُونَهُمْ يَودُّ الْمُجَرِمُ لَوْ يَفَتَدى مِنَ عَدَابِ يَوْمَئْذِ بِبَنِيهِ ﴾.

<sup>(</sup>٥) أي بغير تنوين في ﴿ ثَمُودَ ﴾ والباقون بالتنوين، وكل من نون وقف بالألف ومن لم ينون وقف بغير ألف، وإن كانت مرسومة، كما جاء نصًا عنهم. انظر النشر: (١١٧/٣)، الإنحاف: ٢٥٨. آية الفرقان: ٣٨، وآية العنكبوت: ٣٨، وآية النجم: ٥١.

<sup>(</sup>٦) ﴿ أَلا بُعْدًا لِتُمُودَ ﴾ من الآية ٦٨ نفسها.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بغير تنوين مع فتحها. انظر النشر: (١١٧/٣)، الإتحاف: ٢٥٨.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بفتح السين واللام وألف بعدها. آية الذاريات: ٢٥ ﴿ إِذَ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلامًا قَالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴾. انظر التبصرة: ٢٧١، النشر (١١٧/٣)، والإنتَحاف: ٢٥٨، المعجم: ٣٥٦.

قرأ ابن عامر وحمزة وحفص: ﴿ يَعْقُوبُ ﴾ (١) بنصب الباء(٢).

﴿ سِيءَ بِهِمْ ﴾ ذكر (٣).

قرأ أهل الحجاز: ﴿ فَأَسْرِ ﴾، و﴿ أَنْ اسْرِ ﴾<sup>(٤)</sup> قرءوا بغير همز مع كسر النون من سريت، والابتداء على هذه القراءة: ﴿ اسِرُ ﴾ بثبات الهمزة وكسرها<sup>(٥)</sup>.

قرأ ابن كثير وأبو عمرو: ﴿ إِلَّا امْرَأَتُكَ ﴾ بالرفع(١).

قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: ﴿ أَصَلاتُكَ ﴾ على التوحيد(٧).

وقرءوا: ﴿ سُعِدُوا ﴾ بضم السين (^).

قرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر: ﴿ وَإِن كُلا ﴾ بتخفيف النون وسكونها(٩).

قرأ ابن عامر وعاصم وأبو جعفر وحمزة: ﴿ لَمَّا ﴾ بتشديد الميم هنا وفي الطارق (١٠٠).

قرأ أبو جعفر: ﴿ وَزُلَقًا ﴾ بضم اللام(١١).

انظر حرف: ﴿ صَلاتَكَ ﴾ [التوبة: ١٠٣] والنشر (١١٩/٣)، والإنحاف (٩/٣).

- (٨) وقرأ الباقون بفتحها. انظر النشر: (١١٩/٣)، الإنحاف: ٢٦٠.
- (٩) وقرأ الباقون بتشديدها. انظر النشر: (١١٩/٣ و ١٢٠)، الإنحاف: ٢٦٠.
- (١٠) وقرأ الباقون بتخفيفها فيهما. انظر حرف: ﴿ لَمَّا ﴾ الزخرف: ٣٥ من كتابنا هذا.

وانظر إعراب القرآن للنحاس (١١٤/٢ - ١١٦)، النشر (١٢٠/٣ و ١٢١)، الإنحاف: ٢٦٠، آية الطارق: ٤ ﴿ إِنَ كُلُّ نَفْس لَمًّا عَلَيْهَا حَافِظُ ﴾.

(١١) وهي قراءة طلحة وشيبة وعيسى بن عمر بن أبي إسحاق ورواية نصر بن علي ومحبوب بن الحسن عن أبي عمرو، وقرأ الباقون بفتح اللام. انظر النشر: (٣/ ١٢١)، الإتحاف: ٢٦١.

<sup>(</sup>١) ضمن الآية ﴿ فَبَشَّرَنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾ انظر التبصرة: ٣٧١.

<sup>(</sup>٢) والباقون بالرفع. انظر النشر: (١١٨/٣)، والإنتحاف: ٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) انظر حرف: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ﴾ [البقرة: ١١] من كتابنا هذا.

 <sup>(</sup>٤) ﴿ فَأَسْرِ ﴾ [هود: ٨١]، والحجر: ٥٥، والدخان: ٢٣، و﴿ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى ﴾ [طه: ٧٧]
 و[الشعراء: ٥٠]. انظر التبصرة ٣٧١، المعجم: ٣٥٠.

<sup>(</sup>٥) والباقون مهمزة قطع مفتوحة تثبت درجًا وابتداء. انظر النشر: (١١٨/٣)، الإنتحاف: ٢٥٩.

<sup>(</sup>٦) انظر النشر: (١١٨/٣)، ١١١)، الإنتحاف: ٢٥٩، مغني اللبيب ص ٥٥٨. ٧٨٠.

<sup>(</sup>٧) بحذف الواو، وقرأ الباقون بإثباتها ولا خلاف في رفع التاء هنا.

﴿ مَكَانَتِكُمْ ﴾ ذكر(١).

قرأ نافع وحفص: ﴿ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ ﴾ بضم الياء وفتح الجيم (٢).

قرأ أهل المدينة وابن عامر وحفص ويعقوب: ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ بالتاء، خاتمتها وخاتمة النمل<sup>(٣)</sup>.

사 الياءات(٤).

﴿ إِنِّى اَخَافُ ﴾ ثلاثة مواضع، ﴿ إِنِّى اَعِظُكَ ﴾، و﴿ إِنِّى اَعُوذُ بِكَ ﴾، و﴿ شِقَاقِى اَتُ فِي اللهُ عَمْرُونُ .

﴿ عَنَّى إِنَّهُ ﴾، و﴿ إِنِّى إِذًا ﴾ (١)، و﴿ نُصَحِي إِنْ ﴾، و﴿ صَيَفِي ٱلَيْسَ ﴾ فتحهن أهل المدينة وأبو عمرو(٧).

و ﴿ أَجْرِى ﴾ موضعان (^)، فتحهما أهل المدينة وابن عامر وأبو عمرو وحفص. ﴿ وَلَكِنِّى أَرَاكُمْ ﴾، و﴿ إِنِّى أَرَاكُمْ ﴾ (٩) فتحهما أهل المدينة وأبو عمرو والبزي.

انظر النشر: (٦٣/٢)، الإنحاف: ٢٦١، المعجم: ٤٨٥.

<sup>(</sup>١) انظر حرف: ﴿ مَكَانَتِكُمْ ﴾ [الأنعام: ١٣٥] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) انظر حرف: ﴿ تُرْجَعُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨] من كتابنا هذا.

 <sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بالغيب فيهما. انظر حرف: ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ [لأنعام: ١٣٢، ١٣٣] وآية [النمل: ٩٣]، و﴿ سَيُرِيكُمْ أَيَّاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٤) انظر النشر: (١٢١/٣)، والإنتحاف: ٢٦١.

<sup>(</sup>٥) ﴿ فَإِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ ﴾ [آية: ٣]، و﴿ إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ ﴾ [آية: ٢٦]، و﴿ وَإِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ ﴾ [آية: ٤٦]، و﴿ إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ ﴾ [آية: ٤٨]، و﴿ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ ﴾ [آية: ٤٨]، و﴿ شِقَاقِى أَنْ يُصِيبَكُمْ ﴾ [آية: ٨٩]. انظر المعجم: ٢٤٦ و ٧٤٢و ٥٥٥و ٤٩٤ و ٣٨٥.

<sup>(</sup>٦) انظر السبعة: ٣٤٠، والكشف (٩/١٥)، والتبصرة: ٣٧٣، والنشر (١٢١/٣، ١٢٢)، والإنحاف: ٢٦١، والمعجم: ٢٩٨.

<sup>(</sup>٧) ﴿ عَنَى إِنَّهُ ﴾ [آية: ١٠]، و﴿ إِنِّي إِذَا ﴾ [٣١]، و﴿ نُصِحِي إِن ﴾ [٣٤] و ﴿ صَيَفِي ٱلْيَسَ ﴾ [٧٨].

<sup>(</sup>٨) أجري آية: ٢٩ و ٥١.

<sup>(</sup>٩) ﴿ وَلَكِنِّى أَرَاكُمْ ﴾ [آية: ٢٩]، و﴿ إِنِّي أَرَاكُمْ ﴾ [٨٤].

﴿ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ ﴾، و﴿ فَطَرَنِي ﴾(١) فتحهما أهل المدينة.

وافقهم البزي في: ﴿ فَطَرَنِي ﴾.

﴿ أَرَهْطِي أَعَرُ ﴾ (٢) أسكنها أهل الكوفة ويعقوب.

وفتح أهل المدينة وابن عامر وأبو عمرو: ﴿ تَوْفِيقِي ﴾(٣).

﴿ فَلا تَسَأَلْنِي ﴾ (٤) بياء في الوصل أهل البصرة وأبو جعفر وإسماعيل. إلا أن يعقوب يقف بياء.

﴿ تَنْظُرُونَ ﴾ (٥) بياء في الحالين يعقوب.

﴿ وَلَا تُخْرُونِ ﴾ (١) بياء في الوصل أهل البصرة وأبو جعفر وإسماعيل. ووقف يعقوب بياء.

وقرأ ابن كثير ويعقوب: ﴿ يَوْمَ يَأْتِ ﴾ بياء في الحالين (٧). وافقهما في الوصل أهل المدينة وأبو عمرو والكسائي.

#### तर रात तारत के रूप र वर्ण भेडामी पाट च्याया शेवम १००० १६१६ क्टिश्र ११९०

﴿ الَّر ﴾ ذكر.

قرأ ابن عامر وأبو جعفر: ﴿ يَا أَبَتِ ﴾ بفتح التاء في جميع القرآن (^). ووقف عليها بالهاء ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب (٩).

<sup>(</sup>١) ﴿ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ ﴾ [آية: ٥٤]، و﴿ فَطَرَنِي ﴾ [٥].

<sup>(</sup>٢) آية: ٩٢ من السورة المذكورة.

<sup>(</sup>٣) آية: ٨٨ من نفس السورة.

<sup>(</sup>٤) آية: ٤٦ من نفس السورة.

<sup>(</sup>٥) آية ٥٥ من نفس السورة.

<sup>(</sup>٦) آية ٧٨ من نفس السورة.

<sup>(</sup>٧) آية ١٠٥ من نفس السورة.

 <sup>(</sup>٨) وهي لغة مستعملة في القرآن والكلام، وقرأ الباقون بكسرها. انظر الكشف (٣/٢)، النشر (٣/
 (١٢٢) والإتحاف: ٢٦٢.

<sup>(</sup>٩) ووقف الباقون بالتاء على الرسم. انظر النشر: (٢٩٤/٢، ٢٩٥)، الإتحاف: ٢٦٢، ورد حرف ﴿ يَا أَبْتِ ﴾ في القرآن الكريم شاني مرات في يوسف: ٤٠، ١٠٠، ومريم: ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٥، والقصص: ٢٦، والصافات: ٢٠، المعجم: ٢.

قرأ أبو جعفر: ﴿ أَحَدَ عَشَرَ ﴾، و﴿ تِسْعَةَ عَشَرَ ﴾ بسكون العين فيهما(١). قرأ الكسائي: ﴿ الرُّوْيَا ﴾، و﴿ رُوْيَاكَ ﴾، و﴿ لِلرُّوْيَا ﴾، و﴿ لِلرُّوْيَا ﴾، و﴿ رُوْيَاكَ ﴾ بالإمالة.

وافقه خلف في اختياره فيما كان فيه الألف واللام كقوله تعالى: ﴿ الرُّوزَيَا ﴾.
وخفف الهمزة (٢) أبو جعفر وأبو عمرو إلا أن أبا جعفر يدغم الواو في الياء بعد أن
يقلبها ياء (٣).

قرأ ابن كثير: ﴿ أَيَاتُ لِلسَّائِلِينَ ﴾ على التوحيد<sup>(ئ)</sup>. قرأ أهل المدينة: ﴿ غَيَابَةِ الْجُبِّ ﴾ على الجمع في الموضعين<sup>(٥)</sup>. قرأ أبو جعفر: ﴿ تَأْمَنَا ﴾ بغير إشام النون المدغمة<sup>(١)</sup>. قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو: ﴿ يَرْتَعَ وَيَلْعَبْ ﴾ بالنون فيهما<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر الحرفين في التوبة: ٣٦ من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) أي قلبها واواً. انظر النشر: (١٣/٢ و ١٤)، والإنحاف: ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) انظر النشر: (١٣/٢ - ١٩)، و ١٨١ و ١٨٢، والإتحاف: ٢٦٢.

ورد حرف ﴿ الرُّوْيَا ﴾ في القرآن الكريم ثلاث مرات أولاها [الإسراء: ٦٠] و ﴿ رُوْيَاكَ ﴾ [٤٣] و يوسف: و﴿ رُوْيَاكَ ﴾ [٤٣] و يوسف: ١٠٠. المعجم: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون ﴿ أَيَاتَ ﴾ على الجمع. انظر النشر: (١٢٣/٣)، الإتحاف: ٢٦٢.

 <sup>(</sup>a) وقرأ الباقون ﴿ غَيَابَةِ ﴾ بغير ألف بعد الباء على الإفراد. انظر النشر: (١٢٣/٣)، الإتحاف:
 ٢٦٢.

الموضع الثاني في الآية: ١٥ ﴿ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ ﴾.

<sup>(</sup>٦) ولا رومها فينطق أبو جعفر بنون مفتوحة مشددة، وهو ما تقدم في (باب الهمز الساكن وتركه) يبدل الهمزة الساكنة ألفًا، وقرأ الباقون بالإدغام مع الإشارة، واختلفوا فيها، فبعضهم يجعلها روما فتكون حينئذ إخفاء، وبعضهم يجعلها إشامًا، وبالأول قطع الشاطبي، واختاره الداني، وبالثاني قطع سائر الأئمة واختاره صاحب النشر (٢٦٠/١)، والإتحاف: ٢٦٢.

شرح ابن الفاصح على الشاطبية (٢٥٤، ٢٥٥)، التيسير للداني: ١٢٧ و ١٢٨. وانظر تعريف الروم والإشام فيما تقدم.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون ﴿ يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ ﴾ بالياء. انظر النشر: (١٢٣/٣)، الإنحاف: ٢٦٢.

وكسر العين من: ﴿ يَرْبَعْ ﴾ من غير بلوغ إلى الياء أهل الحجاز (١٠).

قرأ الكسائي وأبو جعفر وخلف واليزيدي: ﴿ الذُّنُّبُ ﴾ بغير همز مخففة (٢).

قرأ أهل الكوفة: ﴿ يَا بُشْرَى ﴾ غير مضاف (٣).

وأماله حمزة والكسائي وخلف<sup>(٤)</sup>.

قرأ أهل المدينة، وابن ذكوان: ﴿ هَيْتَ لَكَ ﴾ بكسر الهاء وفتح التاء من غير همز (٥٠).

وقرأ ابن كثير بفتح الهاء وضم التاء غير مهموز.

الباقون بفتح التاء والهاء من غير همز، وهم أهل العراق<sup>(١)</sup>.

قرأ أهل المدينة والكوفة: ﴿ الْمُحْلَصِينَ ﴾ بفتح اللام حيث وقع.

قرأ أهل الكوفة: ﴿ مُخلَصًا ﴾ بفتح اللام في مريم (٧).

واتفقوا على كسر اللام فيما كان معه: ﴿ الدِّينِ ﴾ أو: ﴿ دِينِي ﴾ كقوله: ﴿ مُخلصِينَ لَهُ الدِّينِ ﴾ ونحو ذلك (^).

﴿ الْخَاطِئِينَ ﴾ ذكر (٩).

قرأ أبو جعفر: ﴿ مُتَّكَّأَ ﴾ بغير همز.

<sup>(</sup>١) وأسكن الباقون العين من رتع. فيكون صحيح الآخر جزمه بالسكون. انظر النشر: (٣/٣١)، الإتحاف: (٢٦٢ و ٢٦٢).

<sup>(</sup>۲) أي بإبدال الهمزة ياء، والباقون بالهمز. النشر (۱۳/۲– ۱۸)، الإتحاف: ۲۶۳، السبعة: ۳٤٦، ورد حرف ﴿ الذِّئبُ ﴾ في القرآن الكريم في ۱۳ و ۱۶ و ۱۷ يوسف.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون ﴿ يَا بُشَرَى ﴾ بياء مفتوحة بعد الألف. انظر النشر: (١٢٤/٣)، الإنحاف: ٢٦٣.

<sup>(</sup>٤) انظر النشر: (١٧٩/٢)، والإتحاف: ٢٦٣.

<sup>(</sup>٥) انظر النشر: (١٢٤/٣).

<sup>(</sup>٦) وهذه القراءات كلها لغات في هذه الكلمة وهي اسم فعل بمعنى هلم. انظر النشر: (١٢٤/٣)، ١٢٥)، الإتحاف: ٢٦٣.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بكسر اللام فيهما. انظر النشر: (١٢٥/٣، ١٢٦)، الإتحاف: ٢٦٤.

<sup>(</sup>٨) ورد حرف ﴿ الْمُخلَصِينَ ﴾ بفتح اللام في القرآن الكريم شاني مرات أولاها الموجود بالمتن. وحرف ﴿ مُخلَصًا ﴾ أيضا في مريم: ٥١ و ﴿ مُخلِصِينَ لَهُ الدِّينِ ﴾ سبع مرات أولاها الأعراف: ٢٩، و ﴿ مُخلِصًا لَهُ الدِّينِ ﴾ [الزمر: ٢، ١١، ﴿ مُخلِصًا لَهُ دِينِي ﴾ [الزمر: ١٤) . انظر المعجم: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٩) انظر الحرف في أوائل (باب الهمز المتحرك).

إلا أن ابن يزداد عنه سكن التاء(١).

قرأ أبو عمرو: ﴿ حَاشَا ﴾ بألف في الوصل في الموضعين (٢).

ووقف الجماعة بغير ألف.

قرأ يعقوب: ﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنِ ﴾ بفتح السين (٣).

الشطوي عن أبي جعفر: ﴿ تُرزَقَانِهِ ﴾ باختلاس كسر الهاء<sup>(٤)</sup>.

قرأ حفص: ﴿ دَّأَبًّا ﴾ بفتح الهمزة (°).

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ يَعْصِرُونَ ﴾ بالتاء(١).

قرأ ابن عامر وأهل الكوفة وروح: ﴿ بِالسُّوءِ إِلا ﴾ بتحقيق الهمزتين.

قرأ أبو عمرو بحذف الأولى وتحقيق الثانية.

وقرأ أبو جعفر وقنبل ورويس بتحقيق الأولى وتليين الثانية (٧).

وقرأ البزي ونافع بقلب الأولى واوًا وإدغام الواو التي قبلها فيها، فتصير واوًا مشددة مكسورة (^^).

قرأ ابن كثير: ﴿ حَيْثُ نَشَاءُ ﴾ بالنون (٩).

قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: ﴿ لِفِتْيَانِهِ ﴾، و﴿ حافظون ﴾ بألف فيهما، ونون بعد الألف بدل التاء(١٠٠).

<sup>(</sup>١) قراءة أبي جعفر الأولى تكون بتنوين الكاف وحذف الهمزة، وقرأ الباقون بتشديد التاء والهمز، أما ابن يزداد فقد قرأ ﴿ مُتَّكَا ﴾ ساكنة التاء، انظر النشر: (٢٤/٢)، الإتحاف: ٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) أي بألف بعد الشين، واتفقوا على حذفها وقفًا إتباعًا للمصحف. انظر النشر: (١٢٦/٣)، الإتحاف: ٢٦٤، والموضع الثاني: [آية: ٥١] ونصها: ﴿ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنَ سُوءٍ ﴾. انظر التبصرة: ٣٧٧.

<sup>(</sup>٣) والباقون بالكسر. انظر النشر: (١٢٦/٣)، الإنحاف: ٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بالإشباع. انظر النشر: (١/٤١) الإتحاف: ٢٦٥.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بسكونها. انظر النشر: (٢٧/٣)، الإتحاف: ٢٦٥.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بياء الغيب. انظر النشر: (٣/١٢)، الإنحاف: ٢٦٥.

<sup>(</sup>٧) ومعنى تليين الثانية: تسهيلها بين الهمزة والياء. انظر الإنحاف: ٢٦٥.

<sup>(</sup>٨) انظر النشر: (٢/ ٤ و ٥)، الإتحاف: ٢٦٥.

<sup>(</sup>٩) والباقون ﴿ يَشَاءُ ﴾ بالياء انظر النشر: (٣/٢٧)، الإنحاف: ٢٦٦.

<sup>(</sup>١٠) أي قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص ﴿ لِفِتْيَانِهِ ﴾ بألف بعد الياء بعدها نون مكسورة، وقرأ الباقون ﴿ لِفَتْيَانِهِ ﴾ بتاء مكسورة بعد الياء من غير ألف ولا نون.

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ نَكْتُلْ ﴾ بالياء(١).

قرأ يعقوب: ﴿ يَرْفَعُ ﴾ بالياء: ﴿ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ ﴾ بالياء فيهما(٢).

ونون: ﴿ دَرَجَاتِ ﴾ أهل الكوفة وقد تقدم (٣).

قرأ البزي والحنبلي عن أبي جعفر: ﴿ فَلَمَّا اسْتَيْنَسُوا ﴾، و﴿ وَلا تَيْنَسُوا ﴾، و﴿ وَلا تَيْنَسُوا ﴾، و﴿ إِنَّهُ لا يَيْنَسُ ﴾، بألف بعد الله ياء مفتوحة من غير همز (٥).

قرأ حمزة والكسائي وخلف وهبة الله عن ابن عامر: ﴿ مُزْجَاةٍ ﴾ بالإمالة(١).

قرأ ابن كثير وأبو جعفر: ﴿ قَالُوا أَئِنَّكَ لأَنْتَ يُوسُفُ ﴾ مهمزة واحدة على الخبر. الباقون مهمزتين (٧).

وحققهما أهل الكوفة وابن عامر وروح.

الباقون بتحقيق الأولى وتليين الثانية.

وفصل بينهما بألف نافع وأبو عمرو $^{(\wedge)}$ .

﴿ فَكَأَيْنَ ﴾ ذكر (٩).

قرأ حفص: ﴿ نُوحِي ﴾ بالنون وكسر الحاء.

وكذلك في النحل والأنبياء.

<sup>(</sup>١) الباقون ﴿ نَكْتَلْ ﴾ بالنون. المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٢) أي في الفعلين المذكورين، والباقون بالنون فيهما. انظر النشر: (١٢٨/٣)، الإتحاف: ٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) انظر حرف: ﴿ دَرَجَات ﴾ [الأنعام: ٨٣] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) أي بعد الياء من ﴿ إِنَّهُ لا يَيْنَسُ ﴾ [يوسف: ٨٧] و ﴿ أَفَلَمْ يَيْنَسِ ﴾ [الرعد: ٣١]، والتاء من ﴿ فَلَمَّا اسْتَيْنَسُوا ﴾ [يوسف: ٨٧] و ﴿ حَتَّى إِذَا اسْتَيْنَسَ ﴾ [يوسف: ١١٠] و إذا اسْتَيْنَسَ ﴾ [يوسف: ١١٠] و لذلك رسمت في الأصل (التاء) هكذا صالحة للتاء والياء.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بالهمزة من غير ألف. النشر (٣١/٣ و ٣٢)، الإنحاف: ٢٦٦.

<sup>(</sup>٦) انظر إمالة الحرف في باب الوقف من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٧) انظر الإنحاف: ٢٩٧.

<sup>(</sup>٨) انظر النشر: (١/١٦ و ٤٩١)، والإنحاف: ٢٦٧.

<sup>(</sup>٩) انظر الحرف في آل عمران: ١٤٦ من كتابنا هذا.

وافقه حمزة والكسائي وخلف في: ﴿ نُوحِي إِلَيْهِ ﴾ الثاني من الأنبياء (١): ﴿ أَفَلا تَعْقَلُونَ ﴾ ذكر (٢).

قرأ أهل الكوفة وأبو جعفر: ﴿ قَدْ كَذَّبُوا ﴾ بالتخفيف (٣).

قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب: ﴿ فَنُجِّى مَنَ نَشَاءُ ﴾ بنون واحدة وفتح الياء وتشديد الجيم (٤).

### 魯 الياءات(ロ)

﴿ إِنِّي أَرَى ﴾، و﴿ رَبِّي أَحْسَنَ ﴾، و﴿ أَرَانِي أَعْصِرُ ﴾، و﴿ أَرَانِي أَحْمِلُ ﴾، و﴿ أَبِي أَوْ يَحْتَكُمَ ﴾.

﴿ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ ﴾، و﴿ إِنِّي أَعْلَمُ ﴾ سبع ياءات فتحهن أهل الحجاز وأبو عمرو<sup>(١)</sup>.

﴿ إِنِّى ﴾، و﴿ إِنِّى ﴾ اللذان بعدهما: ﴿ اَرَانِى ﴾، و﴿ حَتَّى يَأْذَنَ لِى ﴾، و﴿ حَتَّى يَأْذَنَ لِى ﴾، و﴿ عَلَّمَنِى رَبِّى ﴾، و﴿ عَلَّمَنِى رَبِّى ﴾، و﴿ عَلَّمَنِى رَبِّى ﴾، و﴿ عَلَّمَنِى رَبِّى ﴾، و﴿ عَلَّمَنِى إِنْ ﴾، و﴿ عِلْمَنِى إِنْ ﴾، و﴿ بِي إِذْ ﴾ شاني ياءات فتحهن أهل المدينة وأبو عمرو(٧).

﴿ لَيَحْزُنِّنِي ﴾(٨) فتحها أهل الحجاز.

﴿ أَنَّى أُوفِي الْكَيْلَ ﴾ فتحها أبو جعفر إلا النهرواني (٩)، وقالون عن نافع.

<sup>(</sup>۱) وقرأ الباقون بالياء وفتح الحاء انظر النشر: (۱۲۸،۱۲۹/۳)، الإتحاف: ۲۶۸، حرف النحل: ۳۶ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنَ الْأَنْبِياء: ٧ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنَ الْأَنْبِياء: ٧ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنَ قَبْلِكَ إِلا رَجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ ﴾، والثاني: ٢٥ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنَ قَبْلِكَ مِنَ رَسُولُ إِلا نُوحِي إِلَيْهِمْ ﴾، والثاني: ٢٥ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنَ قَبْلِكَ مِنَ رَسُولُ إِلا نُوحِي إِلَيْهِمْ ﴾.

<sup>(</sup>٢) انظر الحرف في الأنعام: ٣٢ من كتابنا هذا.

 <sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بالتشديد على عود الضمائر كلها إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام. انظر النشر: (٣/
 ١٢٩ الإتحاف: ٢٦٨.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون ﴿ نُنَجِّى ﴾ بنونين مضمومة فساكنة فجيم مكسورة مخففة فياء ساكنة. وأجمعت المصاحف على كتابته بنون واحدة. انظر النشر: (١٢٩/٣ و ١٣٠)، الإنتحاف: ٢٦٨.

<sup>(</sup>٥) انظر النشر (٣/ ١٣٠)، والإنحاف: ٢٦٩.

<sup>(</sup>٦) الحروف على ترتيبها: ٤٣، ٢٣، ٣٦، ٣٦، ٩٦، ٩٦، ٩٦.

<sup>(</sup>٧) الحروف على ترتيبها: ٣٦، ٣٦، ٨٠، ٣٧، ٥٣، ٩٨، ٥٣، ١٠٠.

<sup>(</sup>٨) آية: ١٣.

<sup>(</sup>٩) الحرف المذكور من الآية: ٥٩.

﴿ وَحَزَّنِي إِلَى اللَّه ﴾(١) فتحها أهل المدينة وابن عامر وأبو عمرو.

﴿ وَبَيْنِ ۚ إِخْوَتِى ﴾ فتحها أبو جعفر وإسماعيل(٢).

﴿ سَبِيلِي أَدْعُو ﴾ فتحها أهل المدينة (٣).

﴿ أَبَائِي ﴾، و﴿ لعلى ﴾ أسكنها(٤) أهل الكوفة ويعقوب.

﴿ مَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ﴾ فتحها ابن يزداد عن أبي جعفر (°).

الحذو فة<sup>(٢)</sup>:

﴿ حَتَّى تُؤْتُون ﴾ بياء في الحالين ابن كثير ويعقوب.

وافقهما أبو جعفر وأبو عمرو وإسماعيل في الوصل.

﴿ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيُصْبِرْ ﴾ بياء في الحالين قنبل.

﴿ فَأَرْسِلُونِ ﴾، و﴿ وَلَا تَقْرَبُونِ ﴾، و﴿ تُفَنَّدُونِ ﴾ بياء في الحالين يعقو ب<sup>(٧)</sup>.

## سورة الزيري السورة الرعب

صه ۲۴۲ به هم ﴿ اَلْمَر ﴾، و﴿ يُغْشِى ﴾، و﴿ وَإِنْ تَعْجَبُ فَعَجَبُ ﴾ (^) ذكر الخلاف فيهن (٩).

قرأ ابن كثير وأهل البصرة وحفص: ﴿ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَاتٌ وَغَيْرُ ﴾ بالرفع فيهن (۱۰).

<sup>(</sup>١) آية: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) الآية: ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) الآية: ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) الحرفان في ٣٨، ٤٦.

<sup>(</sup>٥) الحرف في الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٦) انظر النشر: (١٣٠/٣)، والإنحاف: ٢٦٩.

<sup>(</sup>٧) الحروف في المحذوفة على ترتيبها ٦٦، ٩٠، ٤٥، ٦٠، ٩٤.

<sup>(</sup>٨) آية: ٥.

<sup>(</sup>٩) انظر ﴿ الْمَر ﴾ في البقرة: ١ من كتابنا هذا. وانظر ﴿ يُغْشَى ﴾ في الأعراف: ٥٤، وانظر ﴿ وَإِنْ تَعْجُبُ فَعُجَبٌ ﴾ في باب الإدغام والإظهار.

<sup>(</sup>١٠) وقرأ الباقون بالخفض فيهن. انظر النشر: (١٣١/٣)، الإنحاف: ٢٦٩.

قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب: ﴿ يُسْقَى ﴾ بالياء(١).

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ نُفَصِّلُ ﴾ بالياء(٢).

قرأ ابن عامر وأبو جعفر: ﴿ إِذَا ﴾ بهمزة واحدة على الخبر.

الباقون جمزتين على الاستفهام.

وحقق الهمزتين أهل الكوفة وروح.

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ورويس بتحقيق الأولى وتليين الثانية.

وفصل بينهما بألف نافع وأبو عمرو.

قرأ نافع والكسائي ويعقوب: ﴿ إِنَّا ﴾ بهمزة واحدة على الخبر.

الباقون بهمزتين على الاستفهام.

وحقق الهمزتين ابن عامر وعاصم وحمزة وخلف.

وقرأ ابن كثير وأبو جعفر وأبو عمرو بتحقيق الأولى وتليين الثانية.

وفصل بينهما بألف أبو عمرو وأبو جعفر.

وكذلك في الموضعين من الإسراء وسورة المؤمنين وسجدة لقمان والثاني من الصافات (٣).

وما سوى ذلك نذكره في موضعه إذا مررنا به إن شاء الله.

قرأ أهل الكوفة إلا حفصًا: ﴿ أَمْ هَلَ تَسْتَوى ﴾ بالياء (٤).

قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: ﴿ وَمِمَّا يُوقِدُونَ ﴾ بالياء(٥).

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث. انظر النشر: (١٣١/٣)، الإتحاف: ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون ﴿ وَنُفَصِّلُ ﴾ بالنون المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٣) انظر النشر: (١/٢٩٦ - ٤٩٤)، والإتحاف: ٤٨، و ٤٩، ٢٦٩، ٢٧٠.

موضعا الإسراء: ٤٩ و ٩٨ ﴿ وَقَالُوا أَوْلَا كُتّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَتِنًا لَمَبْعُوثُونَ خَلَقًا جَدِيدًا ﴾ وسورة [المؤمنون: ٨٢] ﴿ أَفِذَا مِتَنَا وَكُنّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَتِنًا لَمَبُعُوثُونَ ﴾ وفي سجدة لقمان: أي سورة السجدة التي تلي سورة لقمان، سيت بذلك تفريقًا بينها وبين سورة فصلت (السجدة) التي تلي سورة غافر والله أعلم: ١٠ ﴿ وَقَالُوا أَفِذَا ضَلَلْنَا فِي الأَرْضِ أَثِنًا لَفِي خَلْقَ جَدِيد ﴾ والحرف الثاني من [الصافات: ٥٣]، و﴿ أَفِذَا مِتْنَا وَكُنّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَتِنًا لَمَدينُونَ ﴾. انظر التبصرة: ٣٨ و ٣٨٤ و والإتقان: ١/ ٧٢.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بالتاء مؤنثًا. انظر النشر: (١٣٢/٣)، الإتحاف: ٢٧٠.

 <sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بتاء الخطاب. المصدران السابقان.

قرأ أهل الكوفة ويعقوب: ﴿ وَصَدُّوا ﴾ وفي المؤمن: ﴿ وَصُدُّ ﴾ بضم الصاد

﴿ أَكُلُهَا ﴾ ذكر(١).

قرأ ابن كثير وأهل البصرة وعاصم: ﴿ ويُثَبِتُ ﴾ بالتخفيف<sup>(٣)</sup>. قرأ ابن عامر وأهل الكوفة ويعقوب: ﴿ الْكُفَّارُ ﴾ على الجمع<sup>(٤)</sup>.

### (°): الماءات

﴿ الْمُتَعَالِ ﴾(١) بياء في الحالين ابن كثير ويعقوب.

﴿ وَأَقَ ﴾ موضعان، و﴿ هَاد ﴾ موضعان (٧) بياء في الوقف فيهن ابن كثير، ولم يختلفوا في الوصل أنه بغير ياء.

وكذلك: ﴿ وَال ﴾ (^).

﴿ مَتَابِ ﴾، و﴿ مَآبِ ﴾، و﴿ عِقَابِ ﴾ (٩) بياء في الحالين يعقوب.

## 

﴿ ٱلرَّ ﴾ ذكر (١٠).

قرأ أهل المدينة وابن عامر: ﴿ اللَّهِ الَّذِي ﴾ بالرفع في الحالين(١١) وافقهم رويس في

حَرْفُ المؤمن (غافر): ٣٧ ﴿ وَكَلْلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءً عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ ﴾

(٢) انظر الحرف في البقرة: ٢٦٥ من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بفتحها فيهما. المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٣) أي تخفيف الباء مع سكون الثاء، وقرأ الباقون بفتح الثاء وتشديد الباء انظر النشر: (٣٢/٣) و ١٣٢/٠) الاتحاف: ٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون ﴿ الْكَافِرُ ﴾ انظر النشر: (١٣٣/٣)، الإنحاف: ٢٧٠.

<sup>(</sup>٥) المقصود هنا ياءات الزوائد فليس في السورة ياءات إضافة مختلف فيها.

<sup>(</sup>٦) آية: ٩.

<sup>(</sup>٧) ﴿ وَأَقَ ﴾ في الآيتين ٣٤، ٣٧، و ﴿ هَادٍ ﴾ في ٧، ٣٣.

<sup>(</sup>٨) انظر السبعة: ٣٦٠.

<sup>(</sup>٩) الحروف على ترتيبها: ٣٠، ٢٩، ٣٢.

<sup>(</sup>١٠) انظر البقرة: ١ ﴿ الَّم ﴾ من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>١١) أي رفع اسم الجلالة في حالي الوصل والابتداء، وقرأ الباقون بالجر. انظر النشر: (١٣٣/٣)، الإنحاف: ٢٧١.

الابتداء فقط.

قرأ أبو عمرو: ﴿ سُبُلُنَّا ﴾ بسكون الباء حيث وقع(١).

قرأ أهل المدينة: ﴿ الرِّيَاحُ ﴾ على الجمع هنا وفي: عسق(٢).

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ خَالِقُ السَّمَاوَاتِ ﴾ بألف ورفع القاف: ﴿ وَالْأَرْضِ ﴾ بخفض الضاد<sup>(٣)</sup>.

قرأ حمزة: ﴿ بِمُصِرِخِيٌّ ﴾ بكسر الياء(٤).

﴿ أَكُلَهَا ﴾ ذكر (٥).

قرأ ابن كثير وأبو عمرو: ﴿ لِيُضِلُوا ﴾ بفتح الياء هنا وفي الحج ولقمان والزمر: ﴿ لَيُضِلُ ﴾ وافقهما رويس إلا في لقمان (١).

(۱) وقرأ الباقون بضمها، انظر النشر: (٤٠٧/٢)، والإنحاف: ١٤٢، ١٤٣، ٢٧١، ورد حرف ﴿ سُبُلْنَا ﴾ في إبراهيم: ١٢ والعنكبوت: ٦٩.

(۲) وقرأ الباقون ﴿ الرِّيحُ ﴾ بالإفراد. انظر التبصرة ۲۶۳، النشر (۲۲/۲ و ٤٢٣)، والإنحاف: (۱۵۱ و ۲۷۱)، حرف عسق (الشورى) ۳۳ ﴿ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَطْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرٍ. ﴾.

(٣) أي بَالف بعد الخاء، وكسر اللام، ورفع القاف في ﴿ خَالِقُ ﴾ اسم فاعل، وخفض ﴿ السَّمَوَاتِ ﴾ على الإضافة، و ﴿ الأرضِ ﴾ على العطف عليه، وقرأ الباقون ﴿ خَلَقَ ﴾ بفتح الخاء واللام بلا ألف وفتح القاف فعلاً ماضيًا، ونصب ﴿ السَّمَوَات ﴾ بالكسرة من المفعولية، و ﴿ الأرض ﴾ معطوفا عليه. انظر النشر (٣/ ١٣٤)، والإتحاف: ٢٧٢).

(٤) وهي لغة بني يربوع، وأجازها قطرب والفراء وإمام النحو واللغة والقراءة أبو عمرو بن العلاء وهي متواترة صحيحة، ولها قول الأغلب العجلي:

قال لها هل لك يا تافي

ماض إذا ما هم بالمضى

فكسر ياء حرف الجر في (في).

وقد وجهت قراءة حمزة هذه بأن التحريك بالكسرة على الأصل في اجتماع الساكنين، وقرأ الباقون بفتح الياء، فالياء المدغم فيها تفتح أبدًا. انظر الكشف (٢/ ٢٦، ٢٧)، والنشر (٣/ ١٣٤ و ١٣٥)، والإتحاف: ٢٧٢.

(٥) انظر الحرف في البقرة: ٢٦٥ من كتابنا هذا.

(٦) وقرأ الباقون بضم الياء من ﴿ أَضَلَ ﴾ رباعياً، أما قراءة الفتح فمن ﴿ ضَلَّ ﴾ ثلاثيا انظر النشر: (١٣٥/٣)، الإتحاف: ٢٧٢.

حرف الحج: ٩ ﴿ ثَانِي عِطْفِهِ لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ .

وحرف لقمان: ٦ ﴿ وَمَنَّ النَّاسِ مَن يَشَتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾.

قرأ ابن كثير وأهل البصرة: ﴿ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلالٌ ﴾ بفتح العين واللام من غير تنوين فيهما(١).

قرأ الكسائي: ﴿ عَصَانِي ﴾ بالإمالة(٢).

روى القاضي عن رويس: ﴿ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ ﴾ بالنون(٣).

قرأ الكسائي: ﴿ لِتَزُولَ ﴾ بفتح اللام الأولى ورفع الثانية (٢).

### 魯 الياءات:

﴿ لِعِبَادِيَ ﴾ أسكنها ابن عامر وحمزة والكسائي وروح(٥).

وفتح حفص: ﴿ لِي عَلَيْكُمْ ﴾.

وفتح أهل الحجاز وأبو عمرو: ﴿ إِنِّي أَسْكُنْتُ ﴾

﴿ وَعِيدٍ ﴾ بياء في الحالين يعقوب.

﴿ أَشْرَكُتُهُونِ ﴾ بياء في الحالين يعقوب.

وافقه في الوصل أبو عمرو وأبو جعفر وإسماعيل<sup>(١)</sup>.

﴿ دعاء ﴾ بياء في الوصل أبو جعفر والبزي وأهل البصرة وإسماعيل وحمزة، ووقف بياء البزي ويعقوب.

# سوة الحين

﴿ الرَّ ﴾، و﴿ وَيُلْهِهِمُ ﴾ ذكرا(٧).

وحرف الزمر: ٨ ﴿ وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله ﴾.

(١) انظر حرف ﴿ لا بَيْعٌ ﴾ في [البقرة: ٢٥٤] من كتابنا هذا.

(٢) انظر الحرف في (باب الإمالة).

(٣) وقرأ الباقون ﴿ يُؤَخِّرُهُمْ ﴾ بالياء. انظر النشر: (١٣٧/٣)، الإنحاف: ٢٧٣.

(٤) انظر النشر: (١٣٧/٣)، والإنحاف: ٣٧٣.

(°) أي أسكن الياء، وفتحها الباقون. الحروف المذكورة في هذا الفصل على ترتيبها: ٣١، ٢٢، ٣٧، ٢٥، ١٤.

(٦) أي وافقه وصلا في ﴿ وَعِيدٍ ﴾ وإسماعيل عن ورش، ووافقه وصلا في ﴿ أَشْرَكْتُمُونِ ﴾ أبو جعفر وأبو عمرو، والله أعلم. أنظر النشر: (١٣٧/٣).

(٧) انظر ﴿ الَّم ﴾ [البقرة: ١]. وانظر ﴿ وَيُلْهِهِمُ ﴾[الحجر آية: ٣]. وفي [الفاتحة: ٧]، و[البقرة: ٧].

قرأ أهل المدينة وعاصم: ﴿ رُبُّمَا ﴾ بتخفيف الباء(١٠).

قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: ﴿ مَا نُنَرُّلُ الْمَلاثِكَةَ ﴾ بالنون وضمها وفتح النون الثانية وكسر الزاي: ﴿ الْمَلائِكَةَ ﴾ بالنصب.

وقرأ أبو بكر بالتاء وضمها وفتح النون والزاي، ورفع: ﴿ الْمَلائِكَة ﴾ الباقون كأبي بكر إلا أنهم فتحوا التاء(٢).

قرأ ابن كثير: ﴿ سُكِّرُتُ ﴾ بتخفيف الكاف(٣).

قرأ حمزة وخلف: ﴿ الرِّيعَ ﴾ على التوحيد(٤).

﴿ الْمُخْلَصِينَ ﴾ ذكر (٥).

قرأ يعقوب: ﴿ صِرَاطٌ عَلَىٌّ ﴾ بكسر اللام ورفع الياء وبتنوينها من العلو(١٠).

وروى القاضي عن رويس: ﴿ وَعُيُونِ ﴾ ﴿ ادْخُلُوهَا ﴾ بضم التنوين وكسر الخاء(٢).

قرأ حمزة: ﴿ نُبَشِّرُكَ ﴾ بالتحفيف(^).

قرأ ابن كثير ونافع: ﴿ تَبْشِرُونَ ﴾ بكسر النون(٩).

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بتشديدها. انظر النشر: (١٣٨/٣)، الإنحاف: ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) انظر النشر: (١٣٨/٣)، الإنحاف: ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) والباقون بتشديدها. انظر النشر: (١٣٨/٣)، والإتحاف: ٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون ﴿ الرِّيَاحَ ﴾ على الجمع. انظر التبصرة: ٢٦٣ والنشر (٢٢/٢)، و٤٢٣) الإتحاف: ٢٧٤.

<sup>(</sup>٥) انظر الحرف في يوسف: ٢٤ من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٦) والباقون بفتح اللام والياء بلا تنوين. انظر النشر: (١٣٩/٣)، الإتحاف: ٢٧٤، ٢٧٥، المهذب في القراءات العشر (٢/١١).

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بضم الخاء على أنه فعل أمر، أما قراءة كسر الخاء فهو مبني للمفعول. انظر النشر: (١٣٩/٣، والإتحاف: ٢٧٥.

<sup>(</sup>٨) انظر الحرف في [آل عمران: ٣٩] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٩) والأصل (تبشرونني) النون الأولى للرفع والثانية للوقاية، حذفت نون الوقاية للثقل بعد نقل كسرتها إلى نون الرفع، ثم حذفت الياء حملا على نظائرها في رءوس الآي اكتفاء بالكسرة المنقولة إلى النون الأولى في الدلالة عليها، وقرأ الباقون بفتحها على أنها علامة الرفع. انظر النشر: (١٣٩/٣) و ١٤٠)، والإنحاف: ٢٧٥.

إلا أن ابن كثير شددها<sup>(١)</sup>.

قرأ أهل البصرة والكسائي وخلف: ﴿ يَقْنَطُ ﴾، و﴿ يَقْنَطُونَ ﴾، و﴿ تَقْنَطُوا ﴾ بكسر النون حيث وقع إذا كان مستقبلا(٢).

قَــراً حمزة والكســائي وخــلف ويعقوب: ﴿ لَمُنَجُّوهُمْ ﴾، و﴿ لَنَنَجُينَّهُ ﴾، و﴿ لَنَنَجُينَّهُ ﴾، و﴿ مُنَجُّينًهُ ﴾،

وافقهم ابن كثير وأبو بكر في: ﴿ مُنَجُوكَ ﴾ (٣).

روى أبو بكر: ﴿ قَدَّرَنَا ﴾ وفي النمل(ئ)، بتخفيف الدال فيهما(٥٠).

﴿ فَأَسْرِ ﴾، و﴿ فَاصْدَعْ ﴾ ذكرا(١).

### الياءات 🕸

﴿ عِبَادِى أَنَّى أَنَا ﴾ (٧): ﴿ وَقُلَ إِنِّي أَنَا ﴾ فتح الياء في ثلاثتهن أهل الحجاز وأبو

﴿ بَنَاتِي إِنَّ ﴾ فتحها أهل المدينة.

﴿ تَفْضَحُونِ ﴾، و﴿ تُخْزُونِ ﴾ بياء في الحالين يعقوب.

### سورة النكل سورة النكل

﴿ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ ﴾ بالإمالة حمزة والكسائي وخلف والداجوني (^).

<sup>(</sup>١) انظر الحرف في [النساء: ١٦] في كتابنا هذا.

<sup>(</sup>۲) وقرأ الباقون بفتحها. انظر النشر: (۳/ ۱۶)، الإنحاف: ۲۷٥، حجة أبي زرعة: ۳۸۳. حرف ﴿ يَفْنَطُونَ ﴾ [الروم: ۳٦]، و﴿ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتَ ٱيدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ و ﴿ تَقَنَطُوا ﴾ [الزمر: ٥٣]، و﴿ لا تَقَنطُوا مِنَ رَحْمَةِ اللَّهِ ﴾.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بالتشديد أنظر حرف: ﴿ يُنجِّيكُمْ ﴾ [الأنعام: ٦٣] مَن كتابنا هذا. والنشر (٣/٣)، الإنحاف: ٢١٠ ﴿ لَنَنجِّينَهُ ﴾ [العنكبوت: ٣٣] و ﴿ مُنّجُوكَ ﴾ [العنكبوت: ٣٣] أيضًا.

<sup>(</sup>٤) [النمل: آية: ٥٧]

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بالتشديد فيهما. انظر النشر: (١٤٠/٣)، الإتحاف: ٢٧٦.

<sup>(</sup>٦) انظر حرف: ﴿ فَأَسْرٍ ﴾ في هود: ٨١ و ﴿ فَاصْدَعَ ﴾ من كتابنا هذا. وانظر الإنحاف: ٢٧٦.

<sup>(</sup>٧) الحروف في هذا الفصل على ترتيبها: ٤٩، ٨٩، ٧١، ٦٩، ٦٩. من هذه السورة.

 <sup>(</sup>٨) انظر إمالة الأفعال الثلاثية المنقلبة ألفها عن ياء، في (باب الإمالة) من كتابنا هذا. وانظر النشر:
 (١٧٨/٢ و ١٧٩)، الإتحاف: ٢٧٦.

﴿ تُشْرِكُونَ ﴾ بالتاء في الموضعين ذكرا(١).

قرأ روح: ﴿ تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ ﴾ بالتاء وفتحها وفتح النون والزاي وتشديد الزاي ورفع: ﴿ الْمَلائِكَةُ ﴾.

السباقون بالسياء وضمها وفتح السنون وتمشديد الزاي وكسرها ونصب: ﴿ الْمُلائكَة ﴾.

إلا أن ابن كثير وأبا عمرو ورويسا بسكون النون وخفض الزاي وتخفيفها(٢).

قرأ أبو جعفر: ﴿ بِشِقُّ الْأَنْفُسِ ﴾ بفتح الشين (٣).

قرأ أبو بكر: ﴿ يُنْبِتُ لَكُمْ ﴾ بالنون('').

قرأ ابن عامر: ﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ ﴾ بالرفع فيهن.

وافقه حفص في: ﴿ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ ﴾ فقط (٥٠).

قرأ عاصم ويعقوب: ﴿ وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ ﴾ بالياء(١).

قرأ نافع: ﴿ تُشَاقُونَ فِيهِمْ ﴾ بكسر النون(٧).

قرأ حمزة وخلف: ﴿ تَتَوَفَّاهُمُ ﴾ بالياء والإمالة في الموضعين (^).

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ تَأْتِيهُمُ الْمَلاثِكَةُ ﴾ بالياء(٩).

قرأ أهل الكوفة: ﴿ يَهْدِي ﴾ بفتح الياء وكسر الدال(١٠٠).

<sup>(</sup>١) انظر حرف: ﴿ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [يونس: ١٨]

<sup>(</sup>٢) انظر النشر: (١٤١/٣)، والإتحاف: ٢٧٧.

<sup>(</sup>٣) الباقون بكسرها. النشر (١٤١/٣)، الإتحاف: ٢٧٧.

<sup>(</sup>٤) والباقون ﴿ يُنبِتُ ﴾ بالياء. المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بنصب الأربعة. انظر الأعراف: ٥٤ من كتابنا هذا. والنشر (١٤٢/٣)، والإنحاف: ٧٧٧.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون ﴿ تَدْعُونَ ﴾ بتاء الخطاب. انظر النشر: (١٤٢/٣)، الإنتحاف: ٢٧٧.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بفتحها. انظر النشر: (٣/٣)، الإنحاف: ٢٧٨.

 <sup>(</sup>٨) والباقون ﴿ تَتُوفًاهُمُ ﴾ بالتاء. انظر النشر: (٣/٣)، والإنحاف: ٢٧٨، وانظر: باب الإمالة من
 كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٩) انظر الحرف في الأنعام: ١٥٨ من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>١٠) والباقون بضم الياء وفتح الدال على البناء للمفعول. انظر النشر: (١٤٤/٣)، الإتحاف: ٣٧٨.

﴿ فَيَكُونُ ﴾ ذكر(١).

قرأ أبو جعفر: ﴿ لَنُبُونَتُهُمْ ﴾ بتخفيف الهمزة (٢).

﴿ نُوحِي ﴾، و﴿ فَاسْأَلُـواْ ﴾ ذكرا(٣).

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ أُولَمْ يَرُوا ﴾ بالتاء<sup>(١)</sup>.

قرأ أهل البصرة: ﴿ يَتَفَيُّا ﴾ بالتاء(٥٠).

قرأ نافع: ﴿ مُفْرَطُونَ ﴾ بكسر الراء وتخفيفها.

وقرأ أبو جعفر بفتح الفاء وتشديد الراء وكسرها.

الباقون بسكون الفاء وتخفيف الراء وفتحها(١).

قرأ أبو جعفر: ﴿ نُسْقِيكُمْ ﴾ بتاء مفتوحة.

وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر ويعقوب بنون مفتوحة.

الباقون بنون مضمومة<sup>(٧)</sup>.

وكذلك اختلافهم في المؤمنين(^).

روى الداجوني: ﴿ لِلشَّارِبِينَ ﴾ بالإمالة هنا وفي الصافات والقتال(٩).

﴿ يَعْرِشُونَ ﴾ ذكرَ (١٠).

وقرأ أبُو بكر ورويس: ﴿ يَجْحَدُونَ ﴾ بالتاء(١١).

<sup>(</sup>١) انظر الحرف في [البقرة: ١١٧].

<sup>(</sup>٢) انظر النشر: (٢٠/٢)، والإنحاف: ٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) انظر حرف: ﴿ نُوحِي ﴾ في [يوسف: ١٠٩] ﴿ فَاسْأَلُوا ﴾ في [النساء: ٣٢] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون ﴿ يرُوا ﴾ بياء الغيب. انظر النشر: (٤٤/٣)، الإنحاف: ٢٧٨.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون ﴿ يَتَفَيًّا ﴾ بالياء. المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٦) انظر الإتحاف: ٢٧٩، والنشر (١٤٥/٣).

<sup>(</sup>٧) انظر النشر: (٣/٥٠١)، والإنحاف: ٢٧٩.

<sup>(</sup>٨) انظر المصدرين السابقين. حرف المؤمنون : ٢١ ﴿ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثيرَةُ ﴾.

<sup>(</sup>٩) انظَر النشر: (٢/ ٢١٥)، والإنحاف: ٨، وحرف [الصافات: ٤٦]، وحرف القتال: (سورة محمد صلى الله عليه وسلم): ١٥، المعجم: ٣٧٧.

<sup>(</sup>١٠) انظر حرف: ﴿ يَعْرِشُونَ ﴾ [الأعراف:١٣٧] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>١١) وقرأ الباقون ﴿ يَجْحُـدُونَ ﴾ بياء الغيب. انظر النشر: (٣/٥٤)، والإتحاف: ٢٧٩.

قرأ حمزة والكسائي: ﴿ أُمُّهَاتُكُمْ ﴾ بكسر الهمزة هنا وفي النور والزمر والنجم إلا أن حمزة يكسر الميم(١).

ولم يختلفوا في الابتداء أنه بضم الهمزة.

قرأ ابن عامر وحمزة ويعقوب وخلف: ﴿ أَلَمْ يَرُواْ إِلَى الطَّيْرِ ﴾ بالتاء(٢).

قرأ ابن عامر وأهل الكوفة: ﴿ يَوْمَ ظُمْنِكُمْ ﴾ بسكون العين (٣).

قرأ ابن كثير وابن عامر إلا الداجوني من طريق الصوري عنه، وعاصم وأبو جعفر: ﴿ وَلَنَجْزِيَرِ ـ ﴾ بالنون (٤).

قرأ ابن كثير وأبو عمرو: ﴿ بِمَا يُنزِّلُ ﴾ بالتخفيف(٥).

﴿ الْقُدُسِ ﴾، و﴿ يُلْحِيدُونَ ﴾ ذكرا(١).

قرأ ابن عامر: ﴿ فُتِنُوا ﴾ بفتح الفاء والتاء(٧).

قرأ ابن كثير: ﴿ فِي ضَيْقَ ﴾ بكسر الضاد هنا وفي النمل(^).

﴿ فَاتَّقُونِ ﴾، و﴿ فَارْهَبُونِ ﴾ بياء في الحالين يعقوب<sup>(٩)</sup>.

وقف ابن كثير على: ﴿ بَاقِ ﴾ بالياء (١٠).

<sup>(</sup>۱) وقرأ الباقون بضم الهمزة وفتح الميم فيهن. حرف النور: ٦١، والزمر: ٦ والنجم: ٣٢. انظر الكشف (٢٩/١، ٣٨٠)، والنشر (٢٥/٣ و ٢٦)، والإتحاف: ١٨٧ و ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون ﴿ يروا ﴾ بالياء. انظر النشر: (٣/٣١)، الإنحاف: ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بفتحها. انظر النشر: (١٤٦/٣)، الإنحاف: ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) الباقون بالياء. انظر النشر: (٣/ ٤٦/ ١، ١٤٧)، والإنحاف: ٢٨٠.

<sup>(</sup>٥) انظر الحرف في البقرة: ٩٠ من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٦) انظر حرف: ﴿ الْقُدُسِ ﴾ في [البقرة: ٨٧]، و﴿ يُلْحِيدُونَ ﴾ في[الأعراف: ١٨٠] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بضم الفاء وكسر التاء مبنيًا للمفعول. انظر النشر: (١٤٧/٣ و ١٤٨)، الإنتحاف: ٢٨٠ و ٢٨١.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بفتحها. النشر (١٤٨/٣)، والإتحاف: ٢٨١.

حرف النمل: ٧٠ ﴿ وَلا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٩) ﴿ فَاتَّقُونِ ﴾ آية: ٢ ﴿ فَارَهَبُونِ ﴾ آية: ٥١.

<sup>(</sup>١٠) ﴿ بَانَ ﴾ آية: ٩٦.

## المورة المالية المالية

قرأ أبو عمرو: ﴿ أَلَا تَتَّخذُوا ﴾ بالياء(١).

قرأ ابن عامر وحمزة وأبو بكر وخلف: ﴿ لِيَسُوءُوا ﴾ بالياء وفتح الهمزة (٢). وقرأ الكسائي كذلك إلا أنه بالنون.

الباقون بالياء وضم الهمزة وإثبات واو ساكنة بعدها(٣).

قرأ حمزة والكسائي: ﴿ وَيُبَشِّرُ ﴾ بالتحفيف(١).

قرأ أبو جعفر إلا الرهاوي عنه: ﴿ وَنُخْرِجُ لَهُ ﴾ بضم الياء (°) وفتح الراء.

وقرأ الرهاوي كذلك إلا أنه كسر الراء.

وقرأ يعقوب بالياء وفتحها وضم الراء.

الباقون بالنون وضمها وكسر الراء.

واتفقوا على نصب: ﴿ كِتَابًا ﴾(١).

قرأ ابن عامر وأبو جعفر: ﴿ يَلْقَاهُ ﴾ بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف(٧).

وأماله حمزة والكسائي وخلف والداجوني من طريق الصوري عنه وهبة الله عن الأخفش (^).

قرأ يعقوب(٩): ﴿ آمْرِنَا ﴾ بمد الهمزة(١٠).

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بتاء الخطاب. انظر النشر: (١٤٨/٣)، الإنحاف: ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) على لفظ الواحد. انظر النشر: (١٤٨/٣).

<sup>(</sup>٣) هي واو الجمع. النشر (٣/ ١٤٨ و ١٤٩)، والإتحاف: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) انظر الحرف في آل عمران: ٣٩ من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٥) أي الياء بدل النون. انظر النشر: (١٤٩/٣)، الإتحاف: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٦) انظر النشر: (٩/٣)، والإتحاف: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بفتح الياء وإسكان اللام وتخفيف القاف. انظر النشر: (١٤٩/٣، ١٥٠)، والإنحاف: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٨) انظر النشر: (١٨٧/٢) ضمن (باب مذاهبهم في الفتح والإمالة وبين اللفظين) والإتحاف: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٩) انظر الإنحاف: ٢٨٢.

<sup>(</sup>١٠) أي: ﴿ آمْرِنَا ﴾ من فاعل الرباعي، وقرأ الباقون بالقصر. انظر النشر: (١٥٠/٣)، والإتحاف:

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ يَبْلُغَنَ ﴾ بألف وكسر النون على التثنية (١). وقرءوا: ﴿ كلاهُمَا ﴾ بالإمالة (٢).

قرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب: ﴿ أَفَ ﴾ بفتح الفاء من غير تنوين.

وقرأ أهل المدينة وحفص بكسر الفاء وتنوينها.

الباقون بكسر الفاء من غير تنوين.

وكذلك اختلافهم في الأنبياء والأحقاف(٣).

قرأ ابن كثير: ﴿ خِطْنًا ﴾ بكسر الخاء وبألف بعد الطاء ممدود.

وقرأ ابن عامر وأبو جعفر بفتح الخاء والطاء من غير ألف بعدها ولا مد.

الباقون بكسر الخاء وسكون الطاء من غير مد(٤).

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ فَلا يُسْرِفُ ﴾ بالتاءُ ﴿).

قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: ﴿ بِالْقِسْطَاسِ ﴾ بكسر القاف، وكذلك في الشعراء(٢).

قرأ ابن عامر وأهل الكوفة: ﴿ سَيِّئُهُ ﴾ بضم الهمزة والهاء على الإضافة (٢). قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ لَيَذَّكَّرُوا ﴾ بالتخفيف هنا وفي الفرقان (٨).

<sup>(</sup>١) أي بألف التثنية قبل نون التوكيد الشديدة المكسورة، وقرأ الباقون بغير ألف وفتح النون. انظر النشر: (١٥٠/٣) و ١٥٠/١)، والإنحاف: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) انظر النشر: (٢/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٣) فالفتح لغة قيس، والكسر لغة أهل الحجاز واليمن، والتنوين للتنكير، وتركه لقصد عدم التنكير. انظر النشر: (١٥١/٣)، الإتحاف: ٢٨٣، حرف الأنبياء: ٦٧ ﴿ أَفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنَ دُونِ اللَّهِ ﴾ وحرف الأحقاف: ١٧، ﴿ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَا ﴾.

<sup>(</sup>٤) انظر النشر: (١٥١/٣ و ١٥٢)، والإتحاف: ٢٨٣.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بياء الغيب. انظر النشر: (١٥٢/٣)، الإنحاف: ٢٨٣.

 <sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بضمها فيهما. انظر النشر: (١٥٢/٣)، الإتحاف: ٢٨٣.
 حرف الشعراء: ١٨٢ ﴿ وَزُنُوا بِالْقَسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾.

<sup>(</sup>٧) مع إلحاق الهاء واوًا في اللفظ وقرأ الباقون﴿ سَيِّئَةً ﴾ بفتح الهمزة ونصب تاء التأنيث منونة. انظر السبعة ٣٨٠، والنشر (١٥٢/٣)، الإنحاف: ٢٨٣.

<sup>(</sup>٨) أي بإسكان الذال وضم الكاف مخففة في الموضعين، وقرأ الباقون بفتح الذال والكاف مع تشديدهما فيهما. انظر النشر: (١٥٣/٣)، الإتحاف: ٢٨٣ و ٢٨٤.

حرف الفرقان: ٥٠ ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَدَّكِّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلا كُفُورًا ﴾.

قرأ ابن كثير وحفص: ﴿ كَمَا يَقُولُونَ ﴾ بالياء(١).

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ عَمَّا يَقُولُونَ ﴾ بالتاء(٢).

قرأ عراقي إلا أبا بكر: ﴿ تُسَبِّحُ ﴾ بالتاء(٣).

قرأ أهل الكوفة والأخفش وروح: ﴿ ٱلسَّجُدُ ﴾ جمزتين محققتين.

وقرأ الباقون بتحقيق الأولى وتليين الثانية.

وفصل بينهما بألف أهل المدينة وأبو عمرو(1).

قرأ حفص: ﴿ وَرَجِلِكَ ﴾ بكسر الجيم (٥٠).

قرا ابن کثیر وابو عمرو: ﴿ اَتَ يَخْسِفَ بِكُمْ ﴾، و﴿ اَقْ يُرْسِلَ ﴾، و﴿ اَتْ يُعْدِلُكُمْ ﴾، و﴿ اَتْ يُعِيدَكُمْ أَنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي أَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ فَي أَلْمُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ فَي أَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ أَنْ أَنْ اللَّهُ فَي أَلَّهُ اللَّهُ اللَّ

وقرأ أبو جعفر ورويس: ﴿ فَيُغْرِقَكُمْ ﴾ بالتاء وشدد الراء الشطوي(١).

قرأ أبو جعفر: ﴿ الرِّياحِ ﴾ بألف هنا وفي الأنبياء وسبأ وصاد(٧).

قرأ أهل العراق إلا حفصًا: ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى ﴾ بالإمالة.

وقرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر: ﴿ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى ﴾ بالإمالة(^).

قرأ ابن عامر، وأهل الكوفة إلا أبا بكر، ويعقوب: ﴿ خلافك ﴾ بكسر الخاء وبألف بعد اللام(٩).

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بالخطاب. انظر النشر: (١٥٣/٣)، الإتحاف: ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) الباقون بياء الغيب. انظر النشر: (٣/٣٥، ١٥٤)، الإنحاف: ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بالياء على التذكير. انظر النشر: (١٥٤/٢)، الإنحاف: ٢٨٤.

<sup>(</sup>٤) انظر حرف: ﴿ أَأَنَذَرَتَهُمْ ﴾ [البقرة: ٦] في كتابنا هذا، وانظر النشر: (٤٨٠/١)، وما بعدها، والإنحاف: ٢٨٤، ٢٨٥.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بإسكان الجيم. انظر الكشف (٤٨/٢، ٤٩)، والنشر (١٥٤/٣)، والإتحاف: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بياء المضارعة في الأحرف الخمسة المذكورة. انظر النشر: (١٥٤/٣، ١٥٥)، والإتحاف: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٧) أي بألف بعد الياء، وقرأ الباقون ﴿ الرِّيع ﴾ بغير ألف. انظر النشر: (٢٢/٢)، ٤٢٣)، والإتحاف: ٢٨٥.

حرف الأنبياء ضمن الآية: ٨١، وسبأ: ١٢، وص: ٣٦.

<sup>(</sup>٨) انظر حرف: ﴿ أَعْمَى ﴾ في النشر (١٨٨/٢)، والإنحاف: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون بفتح الحاء وإسكان اللام من غير ألف. انظر النشر: (٣/٥٥/١، ١٥٦)، والإتحاف: ٢٨٥.

قرأ أهل البصرة: ﴿ وَأَنْزَلُ مِنَ الْقُرَآنِ ﴾، و﴿ حَتَّى تُنزُلُ عَلَيْنَا ﴾ بالتحفيف فسهما(۱).

قرأ أبو جعفر وابن عامر (٢): ﴿ وَنَالَى بِجَانِبِهِ ﴾ الألف قبل الهمزة مثل وناع. الباقون روناى مثل: ونعا، الألف بعد الهمزة.

وأمال الهمزة وفتح النون الدوري، عن حمزة وأبو حمدون عن الكسائي.

وقرأ خلف عن حمزة وفي اختياره، والكسائي في رواية الدوري، وأبو بكر بكسر النون والهمزة.

الباقون بفتحهما.

وكذلك في سورة المصابيح<sup>(٣)</sup>.

إلا أن أبا بكر يفتح النون هناك والهمزة<sup>(١)</sup>.

قرأ أهل الكوفة ويعقوب: ﴿ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا ﴾ بالتخفيف (٥).

قرأ أهل المدينة وابن عامر وعاصم: ﴿ كَسَفًا ﴾ بفتح السين(١).

قرأ ابن كثير وابن عامر: ﴿ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي ﴾ بألف على الخبر(٧).

﴿ أَئِذًا ﴾، و﴿ أَتِنَّا ﴾ ذكرا(^).

قرأ الكسائي: ﴿ لَقَدْ عَلَمْتُ ﴾ بضم التاء (٩).

<sup>(</sup>١) انظر الحرفين في البقرة: ٩٠ من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) انظر النشر: (٣/٥٦)، والإتحاف: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) هي سورة فصلت أو السجدة، آية: ٥١ ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ ﴾. انظر الإتقان: (٢/١١)، المعجم: ٦٨٥.

<sup>(</sup>٤) انظر النشر: (٣/٥٦) و (١٨٨/٢، ١٨٩)، والإتحاف: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) أي تخفيف الجيم وضمها مع فتح التاء وإسكان الفاء، وقرأ الباقون بضم التاء وفتح الفاء، وكسر الجيم وتشديدها، واتفقوا على تشديد ﴿ فَتُفَجِّرُ الأَنْهَارَ ﴾ [آية: ٩١]. انظر النشر: (١٥٦/٣)، والانحاف: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بإسكانها. انظر الكشف (١/٢٥)، النشر (١٥٦/٣، ١٥٧)، الإتحاف: ٣٨٦.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون ﴿ قُل ﴾ بغير ألف انظر النشر: (١٥٧/٣)، الإتحاف: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٨) انظر الحرفين في [الرعد: ٥].

<sup>(</sup>٩) قرأ الباقون بفتحها. النشر (١٥٨/٣)، الإتحاف: ٢٨٧.

### ه الياءات<sup>(١)</sup>:

فتح أهل المدينة وأبو عمرو: ﴿ رَبِّي إِذَا ﴾ (٢). قرأ ابن كثير ويعقوب: ﴿ لَئِنَ ۚ أَخْرَتَنِ ﴾ (٣) بياء في الحالين. وافقهما في الوصل أهل المدينة وأبو عمرو. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو: ﴿ الْمُهَتَدى ﴾ (٤) بياء في الوصل. وقرأ يعقوب بياء في الحالين.

## سورة الكلاف

قرأ أبو بكر: ﴿ مِن لَدُنَهُ ﴾ بسكون الدال وإشامها شيئًا من الضم وكسر النون والهاء ووصلها بياء في اللفظ (٥٠).

قرأ أهل المدينة وابن عامر: ﴿ مِرفَقًا ﴾ بفتح الميم وكسر الفاء (١٠).

قرأ ابن عامر ويعقوب: ﴿ تَزَاوَرُ ﴾ بتحفيف الزاي وسكونها وتشديد الراء من غير ألف.

وقرأ أهل الكوفة بتخفيف الزاي والراء وبألف بعد الزاي.

الباقون كذلك إلا أنهم شددوا اللام(٧) (٨).

قرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر وخلف وروح: ﴿ بِوَرِقِكُمْ ﴾ بسكون الراء<sup>(٩)</sup>. قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ ثَلاثَ مَئَةٍ ﴾ بغير تنوين<sup>(١١)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر النشر: (١٥٨/٣)، والإتحاف: ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) آية: ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) آية: ٦٢.

<sup>(</sup>٤) آية: ٩٧.

<sup>(</sup>٥) والإشام هنا هو عبارة عن ضم الشفتين مع الدال بلا نطق، وقرأ الباقون بضم الدال وسكون النون وضم الهاء، وابن كثير يصلها بواو على أصله. انظر النشر: (١٥٨/٣)، والإنحاف: ٢٨٨.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بكسر الميم وفتح الفاء. انظر النشر: (١٥٩/٣)، الإنحاف: ٢٨٨.

<sup>(</sup>٧) انظر النشر: (٩/٣)، والإنحاف: ٢٨٨.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بتخفيفها. انظر النشر: (٣/١٦٠)، والإتحاف: ٢٨٨، ٢٨٩.

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون بكسرها. انظر النشر: (٣/ ١٦٠)، والإنحاف: ٢٨٩.

<sup>(</sup>١٠) فيكون ﴿ مِنْةٍ ﴾ مضافا والباقون بتنوينه المصدران السابقان.

قرأ ابن عامر: ﴿ وَلَا يُشْرِكُ ﴾ بالتاء وسكون الكاف(١).

﴿ بِالْعُدُونَ ﴾ ذكر(٢).

ووقف حمزة والكسائي وخلف على: ﴿ كِلْتَا ﴾ بالإمالة، وليس هو موضع وقف (٣).

قرأ عاصم وأبو جعفر وروح: ﴿ وَكَانَ لَهُ تَمَرُّ ﴾، و﴿ وَأَحِيطَ بِثَمَرِهِ ﴾ بفتح الميم والثاء فيهما.

وافقهم رويس في الأول.

وقرأ أبو عمرو بضم الثاء وسكون الميم فيهما.

الباقون بضمهما فيهما (٤).

قرأ عراقي: ﴿ خَيْرًا مِنْهَا ﴾ بميم واحدة (٥).

الآخرون: ﴿ مِنْهَا ﴾ على التثنية بميمين (٦).

قرأ ابن عامر وأبو جعفر ورويس: ﴿ لَكِيًّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي ﴾ بألف في الوصل<sup>(٧)</sup> واتفقوا على الوقف أنه بألف.

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ وَلَمْ يَكُنَّ لَهُ ﴾ بالياء (^).

وقرءوا أيضا: ﴿ الْوَلاَيَةُ ﴾ بكسر الواو (٩).

قرأ أبو عمرو والكسائي: ﴿ الْحَـنُّ ﴾ برفع القاف(١٠).

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بالياء ورفع الكاف. انظر النشر: (٣/ ١٦١ و ١٦١)، والإتحاف: ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) انظر الحرف في [الأنعام: ٥٢] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٣) انظر النشر: (٣/٢٣٢)، والإنحاف: ٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) انظر النشر: (١٦١/٣)، والإنحاف: ٢٩٠.

<sup>(</sup>٥) وكذا هو في مصاحف الكوفة والبصرة . انظر النشر: (١٦١/٣، ١٦٢)، الإنحاف: ٢٩٠.

<sup>(</sup>٦) وكذا هي في مصاحفهم. انظر المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٧) أي بألف بعد ﴿ لَكِنَّ ﴾ والباقون بحذفها وصلا. انظر النشر: (١٦٢/٣)، والإتحاف: ٢٩٠.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بالتاء. انظر المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون بفتحها. انظر حرف: ﴿ وَكَايَتِهِمْ ﴾ الأنفال: ٧٢ من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>١٠) وقرأ الباقون بخفضها. انظر النشر: (١٦٢/٣)، والإتحاف: ٢٩٠، و٢٩١.

قرأ عاصم وحمزة وخلف: ﴿ عَقْباً ﴾ بسكون القاف(١).

﴿ الرِّيع ﴾ ذكر<sup>(۱)</sup>.

قرأ أهل المدينة والكوفة ويعقوب: ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ﴾ بالنون وكسر الياء: ﴿ وَلَيْوَمَ نُسَيِّرُ ﴾ نصب (٣).

﴿ مَالِ هَذَا ﴾، و﴿ لِلْمَلائِكَةِ النَّجُدُوا ﴾ ذكر(١).

قرأ أبو جعفر: ﴿ مَا أَشَّهَدَّتُهُمْ ﴾ بألف ونون: ﴿ وَمَا كُنْتُ ﴾ بفتح التاء(٥٠).

قرأ حمزة: ﴿ وَيُوْمَ يَقُولُ ﴾ بالنون(٦).

قرأ أهل الكوفة وأبو جعفر: ﴿ قُبُلا ﴾ بضم القاف والباء(٧).

قرأ أبو بكر: ﴿ لِمُهَلِكُهِمْ ﴾ بفتح الميم واللام الثانية.

وقرأ حفص بفتح الميم وكسر اللام الثانية.

الباقون بضم الميم وفتح اللام الثانية(^).

قرأ الكسائي: ﴿ وَمَا أَنْسَانِيهُ ﴾ بالإمالة.

وقرأ حفص بضم الهاء من غير إشباع.

قرأ ابن كثير بإشباع الكسرة على أصله.واختلس الباقون(٩).

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بضمها.

انظر النشر: (١٦٢/٣)، الإنحاف: ٢٩١، الكشف (٦٣/٢)، حجة أبي زرعة: ٤١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر الحرف في البقرة: ١٦٤ من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون ﴿ تَسِيرُ ﴾ بالتاء مضمومة وفتح الياء مشددة، ورفع ﴿ الْجِبَالَ ﴾ انظر النشر: (٣/ ١٦).

<sup>(</sup>٤) انظر حرف: ﴿ فَمَالِ هَؤُلا ِ الْقَوْمِ ﴾ [النساء: ٧٨] و﴿ لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا ﴾[البقرة: ٣٤].

<sup>(</sup>ه) وقرأ الباقون ﴿ أَشَهَدَّتُهُمْ ﴾ بالتَّاء مضمومة من غير أَلْفَ علَى ضَمير المتكلم، ﴿ وَمَا كُنْتُ ﴾ بتاء المتكلم.

انظر النشر: (١٦٣/٣)، الإتحاف: ٢٩١.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون ﴿ يَقُولُ ﴾ بالياء. المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بكسر القاف وفتح الياء.

انظر النشر: (١٦٣/٣ و ١٦٤)، والإتحاف: ٢٩٢.

<sup>(</sup>٨) انظر النشر: (٣/٤/٣)، والإتحاف: ٢٩٢.

<sup>(</sup>٩) انظر الحرف في باب الإمالة من كتابنا هذا. والنشر (٤١١/١)، و (١٨١/٢)، والإنتحاف: ٢٩٢.

قرأ أهل البصرة: ﴿ رُشَدًا ﴾ بفتح الراء والشين(١).

قرأ أهل المدينة وابن عامر: ﴿ فَلا تَسَأَلْنِي ﴾ بفتح اللام وتشديد النون(٢).

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ لِتُغْرِقَ ﴾ بالياء وفتحها وفتح الراء ورفع: ﴿ أَهْلَهُا ﴾ (٣).

قرأ ابن عامر وأهل الكوفة وروح: ﴿ زَكِيَّةً ﴾ بتشديد الياء من غير ألف(١٠).

قرأ أهل المدينة إلا إسماعيل وابن عامر وأبو بكر ويعقوب: ﴿ نُكُرًا ﴾ بضم الكاف هنا وفي آخرها وفي الطلاق(٥).

قرأ أهل المدينة ﴿ مِنْ لَدُنِّي ﴾ بضم الدال، وتخفيف النون.

وقرأ أبو بكر بسكون الدال وإشامها شيئًا من الضم وتخفيف النون.

ورواه الباقون بضم الدال وتشديد النون(٦).

قرأ ابن كثير وأهل البصرة ﴿ لاتَّخَدَتَ ﴾ بتخفيف التاء وكسر الخاء(٧).

قرأ أهل المدينة وأبو عمرو ﴿ أَتْ يُبَدِلَهُمَا ﴾، و(التحلة)^^، ﴿ أَتْ يُبَدِلُهُ ﴾، وفي نون ﴿ أَتْ يُبَدِلُهُ ﴾،

<sup>(</sup>۱) وقرأ الباقون بضم الراء وإسكان الشين، واتفقوا على الموضعين المتقدمين من هذه السورة، وهما ﴿ وَهَيْغَ لَنَا مِنَ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴾ آية: ۱۰، و﴿ لأَقْرَبَ مِنَ هَذَا رَشَدًا ﴾ آية: ۲۰.أنهما بفتح الراء والشين. انظر الأعراف: ۲۶، والنشر (۲۹۲، ۱، ۱، ۱، والإتحاف: (۲۹۲، ۲۹۳).

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بإسكان اللام وتخفيف النون. انظر النشر (٣/ ١٦٥، ١٦٦)، والإتحاف: (٢٩٢، ٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بالتاء وضمها وكسر الراء ونصب ﴿ أَهْلِهَا ﴾ انظر النشر: (٦٦/٣)، الإتحاف:

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون ﴿ زَكِيَّةً ﴾ بألف بعد الزاي وتخفيف الياء. انظر النشر: (١٦٦/٣)، الإتحاف:

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بسكونها. انظر الكشف (٦٩/٢)، النشر (٤٠٧/٢)، والإنحاف: ١٤٢.

<sup>(</sup>٦) انظر النشر (١٦٧/٣ و ١٦٨)، والإنحاف: ٢٩٣.

<sup>(</sup>٧) من غير ألف وصل، والباقون مهمزة وصل وتشديد التاء وفتح الخاء. انظر النشر (٣/ ١٦٨)، والاتحاف: ٢٩٤.

<sup>(</sup>٨) هي سورة التحريم. انظر النشر (٣/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٩) أي: تشديد الدال مع فتح الياء، وقرأ الباقون بسكون الياء وتخفيف الدال في الأحرف الثلاثة. انظر النشر (٣/ ١٦٨)، والإتحاف: ٢٩٤، حرف [التحريم: ٥]، وحرف [ن: ٣٢].

وحفف الذي في النور<sup>(١)</sup> ابن كثير وأبو بكر ويعقوب.

قرأ ابن عامر إلا الداجوني من غير طريق زيد، وأبو جعفر ويعقوب ﴿ رُحْمًا ﴾ بضم الحاء(٢).

قرأ ابن عامر وأهل الكوفة: ﴿ فَأَتَبَعَ ﴾، و﴿ ثُمَّ أَتَبَعَ ﴾، و﴿ ثُمَّ أَتَبَعَ ﴾، و﴿ ثُمَّ أَتَبَعَ ﴾ بقطع الهمزة وفتحها وتخفيف التاء وسكونها فيهن (٣).

قرأ ابن عامر وأبو جعفر وأهل الكوفة إلا حفصًا ﴿ مَمِنَةٍ ﴾ بألف من غير همز (٤).

قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر، ويعقوب ﴿ جَزَاءً الْحُـسَنَى ﴾ منصوبا منونًا وبكسر التنوين في الوصل (٥).

قرأ ابن كثير وأبو عمرو، وحفص ﴿ بَيْنَ السَّدَيْنِ ﴾ بفتح السين (١٠). قرأ حمزة والكسائي وحلف ﴿ يَفْقَهُونَ ﴾ بضم الياء وكسر القاف (٧). قرأ عاصم ﴿ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ﴾ بالهمز فيهما هنا وفي الأنبياء (٨). قرأ حمزة والكسائي وحلف ﴿ خِراجًا ﴾ بألف (٩).

<sup>(</sup>١) حرف [النور: ٥٥] ﴿ وَلَيُبِكِّلُنَّهُمْ مِنَ بَعْد خَوْفهمْ أَمْنًا ﴾. انظر التبصرة: ٤٠٩.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بإسكانها. انظر الكشف (٢/ ٧٢)، والنشر (٤٠٧/٢)، والإنتحاف: ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بوصل الهمزة وتشديد التاء مفتوحة. انظر النشر (٣/ ١٦٩)، والإنحاف: ٢٩٤. والآية: ﴿ ثُمَّ أَتَبَعَ سَبَبًا ﴾ [الكهف: ٨٩، ٩٢]

<sup>(</sup>٤) أي: بألف بعد الحاء، وإبدال الهمزة ياء مفتوحة، وقرأ الباقون ﴿ حَمِيَّةٍ ﴾ بغير ألف بعد الحاء وبالهمز. انظر النشر (٣/ ١٦٩)، والإنحاف: ٢٩٤.

 <sup>(</sup>٥) أي: قرءوا ﴿ جَزَاء ﴾ بالتنوين والنصب وكسر النون الحاصلة في التنوين لالتقاء الساكنين في حالة الوصل، وقرأه الباقون بفتح الياء والقاف. انظر النشر (٣/ ١٧٠)، والإتحاف: ٢٩٤ و ٢٩٥.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بضمها. انظر النشر (٣/ ١٦٩ و ١٧٠)، الإنحاف: ٢٩٤.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بفتح الياء والقاف. انظر النشر (٣/ ١٧٠)، والإنحاف: ٢٩٤ و ٢٩٥.

 <sup>(</sup>٨) أي مهمزة ساكنة بعد الياء والميم، وقرأ الباقون بألف خالصة بلا همز. انظر النشر (٢/ ١٩)،
 والإتحاف: ٢٩٥.

حَرَف [الأنبياء الآية: ٩٦] ونصها ﴿ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوجُ وَمَاْجُوجُ وَهُمْ مِنَ كُلِّ حَدَبٍ يَنسلُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٩) أيّ بألف بعد الراء، وقرأ الباقون ﴿ خَرْجًا ﴾ بإسكان الراء بلا ألف، انظر النشر (٣/ ١٧٠)، والإنحاف: ٢٩٥.

قرأ أهل المدينة وابن عامر وأبو بكر ويعقوب ﴿ سَدًّا ﴾ بضم السين(١).

قرأ ابن كثير ﴿ مَكِّنِّي ﴾ بنونين خفيفتين على الإظهار (٢).

قرأ أبو بكر ﴿ رَدْمًا ﴾ ﴿ أَتُـونِي ﴾ و ﴿ قَالَ آتُـونِي ﴾ بالوصل فيهما وكسر التنوين من ﴿ رَدْمًا ﴾ ﴿ أَتُـونِي ﴾ في الوصل ").

وافقه حمزة ﴿ قَالَ آتُـُونِي ﴾.

والابتداء على هذه القراءة مهمزة مكسورة (٤).

قرأ ابن كثير وابن عامر وأهل البصرة ﴿ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ ﴾ بضم الصاد والدال. ورواه أبو بكر بضم الصاد وسكون الدال.

والباقون بفتحهما، وهم أهل المدينة والكوفة إلا أبا بكر $(\circ)$ .

قرأ حمزة ﴿ فَمَا اسْطَاعُوا ﴾ بتشديد الطاء(٦).

﴿ دَكًا ۗ ﴾ ذكر(٧).

<sup>(</sup>۱) وقرأ الباقون بفتحها، انظر حرف ﴿ السَّدَّينِ ﴾ ٩٣ من هذه السورة، وانظر النشر (٣/ ١٧٠،) 1٧٠) ، والإتحاف: ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) الأولى مفتوحة والثانية مكسورة على الأصل، وكذا هي في مصاحف أهل مكة، والباقون بنون واحدة مشددة مكسورة، بإدغام النون التي هي لام الفعل في نون الوقاية، وهي في مصاحفهم بنون واحدة. انظر النشر (٤٠٩/١)، والإتحاف: ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) أي: قرأ أبو بكر ﴿ رَدَّمًا ﴾ ﴿ أَتُونِي ﴾ بهمزة وصل ساكنة مع كسر نون التنوين قبلها وصلا، و﴿ قَالَ أَتُونِي ﴾ بهمزة ساكنة بعد اللام وصلا أيضا، وقرأ الباقون ﴿ أَتُونِي ﴾ بهمزة تطع ممدودة فيهما في الحالين. انظر النشر (٣/ ١٧١) ، والإتحاف: ٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) وإبدال الهمزة الساكنة بعدها ياء. انظر النشر (٣/ ١٧١).

<sup>(</sup>٥) انظر النشر (٣/ ١٧١) ، والإنحاف: ٢٩٥.

<sup>(</sup>٦) يريد ﴿ فَمَا اسْتَطَاعُوا ﴾ فأدغم التاء في الطاء وجمع بين ساكنين وصلا، والجمع بينهما في مثل ذلك جائز مسموع، وقرأ الباقون بتخفيف الطاء على حذف التاء تخفيفًا. انظر قراءة أهل المدينة: ﴿ لاَ تَعْدُوا ﴾ بسكون العين وتشديد الدال [النساء: ١٥٤] من كتابنا هذا. انظر النشر: (٣/ ١٧٢) والإتحاف: (٢٩٥، ٢٩٦).

<sup>(</sup>٧) انظر حرف: ﴿ دَكًّا ﴾ الأعراف من كتابنا هذا.

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ يَنْفَدُ ﴾ بالياء(١).

ه الياءات<sup>(۲)</sup>

﴿ رَبِّي أَعْلَمُ ﴾، ﴿ بِرَبِّي آحَدًا ﴾ موضعان، ﴿ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ ﴾ فتح الياء فيهن أهل الحجاز وأبو عمرو (٣).

﴿ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾(٤) فتحها أهل المدينة.

﴿ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ ثلاثة مواضع (٥) فتحهن حفص.

﴿ مِنَ دُونِي أُولِيَاءَ ﴾ [آية: ١٠٢] فتحها أهل المدينة وأبو عمرو.

﴿ الْمُهَتَدى ﴾ [آية: ١٧] بياء في الوصل أهل المدينة والبصرة.

إلا أن يعقوب يقف بالياء.

﴿ أَنْ يَهْدِينِ ﴾، و﴿ إِنْ تَرَنِ ﴾، و﴿ إِنْ تَرَنِ ﴾، و﴿ يُؤْتِينَ ﴾، و﴿ تُعَلَّمَنِ ﴾<sup>(١)</sup> بياء في الحالين ابن كثير ويعقوب.

وقرأهن بياء في الوصل أهل المدينة وأبو عمرو.

الباقون بغير ياء في الحالين.

﴿ نَبْغٍ ﴾ [آية: ٦٤] بياء في الحالين ابن كثير ويعقوب.

وافقهما على الوصل أهل المدينة وأبو عمرو والكسائي.

الباقون بغير ياء في الحالين.

روى زيد عن الداجوني: ﴿ فَلا تَسَأَلْنِي ﴾ [آية: ٧٠] بغير ياء في الحالين(٧).

واتفقوا على إثبات الياء في الحالين في قوله تعالى: ﴿ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي ﴾ [آية: ٧٠].

<sup>(</sup>١) على التذكير، وقرأ الباقون: ((تنفد)) بتاء المضارعة على التأنيث. انظر: النشر (١٧٢/٣)، والإنحاف: ٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) انظر حروف هذا الفصل في النشر (١٧٢/٣، و١٧٣، والإنتحاف: ٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) الحروف الثلاثة على ترتيبها: ٢٢، ٣٨، ٤٢، ٥٠.

<sup>(</sup>٤) آية: ٦٩.

<sup>(</sup>٥) الآيات: ٢٧، ٢٧، ٥٥.

<sup>(</sup>٦) الحروف الأربعة على ترتيبها: ٢٤، ٣٩، ٤٠، ٦٦.

<sup>(</sup>٧) انظر الخلاف في: ﴿ فَلا تَسْأَلْني ﴾ في النشر (١٦٥/٣) و ١٦٦).

## 

قرأ أبو عمرو: ﴿ كهيعص ﴾ بإمالة الهاء وفتح الياء. وقرأ ابن عامر وحمزة وخلف بفتح الهاء وإمالة الياء.

وقرأ الكسائي وأبو بكر بإمالة الهاء والياء.

الباقون بفتحهما<sup>(۱)</sup>.

وأظـــهر الـــدال من هجــاء صــاد عند ذال: ﴿ ذِكْرُ ﴾ أهل الحجاز وعاصم ويعقوب(٢).

قرأ أبو عمرو والكسائي: ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ ﴾ بسكون الثاء فيهما(٣).

قرأ حمزة: ﴿ نُبَشِّرُكَ ﴾ وفي آخرها: ﴿ لِتُبَشِّرَ بِهِ ﴾ [آية: ٩٧] بالتخفيف فيهما (٤٠).

قرأ حمزة والكسائي: ﴿ عِتِيًا ﴾، و﴿ جِثِيًّا ﴾، و﴿ صِلِيًّا ﴾، و﴿ صِلِيًّا ﴾، و﴿ بِكِيًّا ﴾ بكسر أوائلهن (٥٠).

وافقهما حفص إلا في: ﴿ بُكِيًّا ﴾.

قرأ حمزة والكسائي: ﴿ وَقَدْ خَلَقْتُكَ ﴾ بألف ونون على لفظ الجمع(١).

قرأ أهل البصرة وقالون من طريق النهرواني: ﴿ لأَهَبَ لَكِ ﴾ بالياء من غير همز<sup>(٧)</sup>. قرأ حمزة وحفص: ﴿ نَسِيًا ﴾ بفتح النون<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر النشر: (٢/٧/٢، ٢٢٣) ، والإنحاف: ٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بالإدغام، النشر (٢/٢٥١) ، والإتحاف: ٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون برفعها. انظر النشر: (١٣/٣) ، والإنتحاف: ٢٩٧.

<sup>(</sup>٤) انظر الحرفين في [آل عمران: ٣٩] من كتابنا هذا.

 <sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بضم أوائلهن. انظر النشر: (١٣٧/٣) ، الإتحاف: ٢٩٨.
 والحروف الأربعة على ترتيبها هي: ٨، ٢، ٢٢، ٢٠، أمريم: ٥٨].

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون: ﴿ خَلَقْتُكَ ﴾ بتاء مضمومة بدل النون من غير ألف على لفظ التوحيد. انظر النشر: (٣/ ١٧٤)، والإتحاف: ٢٩٨.

<sup>(</sup>٧) أي بالياء بعد اللام، وقرأ الباقون: ﴿ لاَهَبَ ﴾ بالهمز، بدل الياء.

انظر النشر: (١٧٤/٣) ، والإنحاف: ٢٩٨.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بكسرها. انظر النشر: (١٧٥/٣) ، والإتحاف: ٢٩٨.

قرأ أهل المدينة وأهل الكوفة إلا أبا بكر وروح: ﴿ مِن تَحْتِهَا ﴾ بكسر الميم والتاء(١).

قرأ حمزة: ﴿ تَساقَطُ ﴾ بتاء مفتوحة وتخفيف السين وفتح القاف.

وقرأه حفص بتاء مضمومة وكسر القاف وتخفيف السين.

وقرأه يعقوب بياء مفتوحة وتشديد السين وفتح القاف.

الباقون كذلك إلا أنهم قرءوا بالتاء<sup>(٢)</sup>.

قرأ الكسائي: ﴿ أَتَانِي ﴾، و﴿ وَأُوْصَانِي ﴾ بالإمالة فيهما(٣).

قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب: ﴿ قَوْلَ الْحَقِّ ﴾ بالنصب(١).

﴿ فَيَكُونُ ﴾ ذكر (٥).

قرأ ابن عامر وأهل الكوفة وروح: ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي ﴾ بكسر الهمزة(١).

﴿ مُخَلَصًا ﴾ ذكر، وكذلك: ﴿ يَدْخُلُونَ ﴾ (٧).

روى رويس: ﴿ نُورِثُ ﴾ بفتح الواو وتشديد الراء<sup>(^)</sup>.

روى الداجوني عن ابن ذكوان: ﴿ أَئِدَا مَا مِتُ ﴾ جمزة واحدة على الخبر.

وقرأه الأخفش وأهل الكوفة وروح بهمزتين محققتين على الاستفهام.

الباقون جهمز الأولى و تليين الثانية.

وفصل بينهما بألف أهل المدينة وأبو عمرو(٩).

<sup>(</sup>١) أي: التاء الثانية على أنهما جار وبحرور، وقرأ الباقون بفتح الميم ونصب ((تحتها)) فمن موصولة والظرف صلتها.

انظر النشر: (١٧٥/٣) ، الإنحاف: ٢٩٨.

<sup>(</sup>٢) انظر النشر: (٣/١٧٥، ١٧٦) ، والإتحاف: ٢٩٨، ٢٩٩.

<sup>(</sup>٣) انظر الحرفين من باب الإمالة من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) أي نصب قول، والباقون بالرفع على النشر (١٧٦/٣) ، الإنحاف: ٢٩٩.

<sup>(</sup>٥) انظر الحرف في البقرة: ١١٧ من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٦) الباقون ((وأن)) بفتحها.

انظر النشر: (٧٧/٣) ، الإتحاف: ٢٩٩.

<sup>(</sup>٧) انظر حرف: ﴿ مُخْلَصًا ﴾ في [يوسف: ٢٤] و: ﴿ يَدْخُلُونَ ﴾ في [النساء: ١٢٤].

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون: ﴿ نُورِثُ ﴾ بالإسكان والتحفيف. انظر: النشر (١٧٧/٣) ، والإتحاف: ٣٠٠.

<sup>(</sup>٩) انظر حرف ((إذ)) في الرعد: ٥، والنشر (٢/١١) ، والإتحاف: ٣٠٠.

قرأ نافع وعاصم وابن عامر: ﴿ أَوَلَا يَدْكُرُ ﴾ بالتخفيف(١).

قرأ الكسائي ويعقوب: ﴿ ثُمُّ نُنَجِّى الَّذِينَ ﴾ بالتخفيف (٢).

قرأ ابن كثير: ﴿ خَيْرٌ مَقَامًا ﴾ بضم الميم (٣).

قرأ أهل المدينة وابن عامر: ﴿ ورِيًا ﴾ بتشديد الياء من غير همز (١٠).

قرأ حمزة والكسائي: ﴿ وَلَدًا ﴾ بضم الواو وسكون اللام جميع ما فيها، من بعد السجدة، وكذلك في الزخرف(٥).

قرأ نافع والكسائي: ﴿ تَكَادُ السَّمَوَاتُ ﴾ بالياء هنا وعسق(١).

وقرأ: ﴿ يَتَفَطَّرُنَ ﴾ هنا بالتاء وفتحها وتشديد الطاء أهل الحجاز والكسائي وحفص (٧).

وقرأ في عسق: ﴿ يَتَفَطَّرَنَ ﴾ بالنون وسكونها وتخفيف الطاء وكسرها أهل البصرة وأبو بكر.

﴿ لِتُبَشَّرَ بِهِ ﴾ ذكر (^).

<sup>(</sup>١) أي: تخفيف الذال والكاف المضمومة، وقرأ الباقون بتشديدهما وفتح الكاف، والأصل: يتذكر أدغمت التاء في الذال. انظر النشر: (١٧٧/٣) ، والاتحاف: ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر حرف: ﴿ قُلْ مَن يُنجِّيكُمْ ﴾ [الأنعام: ٦٣] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون: ﴿ مَقَامًا ﴾ بفتحها. انظر النشر: (١٧٨/٣) ، والإتحاف: ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) انظر النشر: (٢/ ١٧ - ١٩) والإتحاف: ٣٠٠، ٣٠١.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بفتح الواو واللام فيهن. انظر النشر: (١٧٩/٣)، والإتحاف: ٣٠١.

ورد الحرف في هذه السورة أربع مرات واقعًا بعد آية السَجَدة: ٥٨ فيها: ﴿ مَالا وَوَلَدًا ﴾ [٧٧].: ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴾ [مريم: ٨٨]، و: ﴿ أَنْ دَعَوَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴾ [٧٧]،: ﴿ وَمَا يَنْبَغَى لِلرَّحْمَنِ النَّ يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴾ [٩٢]، وفي سورة الزحرف : ٨٢: ﴿ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴾

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون: ﴿ تَكَادُ ﴾ بالتاء. انظر النشر: (١٧٨/٣) ، الإنحاف: ٣٠١. حرف الشورى [عسق: ٥]: ﴿ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرَتَ مِنَ فَوْقِهِنَ ﴾.

<sup>(</sup>٧) أي: بالتاء مفتوحة بعد الياء وتشديد الطاء وفتحها، وقرأً الباقونَ ((ينفطرن)) بالنون بدل التاء وتخفيف الطاء مكسورة، وكذلك قرأ أهل البصرة وأبو بكر حرف عسق التالي، وقرأه غيرهم بالتاء وتشديد الطاء.

انظر النشر: (١٧٨/٣، ١٧٩) ، الإتحاف: ٣٠١، المهذب في القراءات العشر (١٢/٢) .

<sup>(</sup>٨) انظر الحرف [آل عمران: ٣٩] من كتابنا هذا.

### 魯 الياءات:

فتح: ﴿ مِنَ وَرَائِي وَكَانَتِ ﴾ ابن كثير (١). وفتح: ﴿ لِي آيةً ﴾، و﴿ رَبِّي إِنَّهُ ﴾ (٢) أهل المدينة وأبو عمرو. وفتح: ﴿ إِنِّي أَعُوذُ ﴾، و﴿ إِنِّي أَخَافُ ﴾ (٣) أهل الحجاز وأبو عمرو. وسكن حمزة: ﴿ أَتَانِيَ الْكِتَابَ ﴾ (٤).

### المورة كالخ **المورة كالخ**

قرأ أبو عمرو: ﴿ طَّه ﴾ بفتح الطاء وإمالة الهاء.

وقرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر بإمالة الطاء والهاء.

وفتحهما الباقون<sup>(٥)</sup>.

قرأ حمزة: ﴿ لأَهْلِهِ امْكُتُوا ﴾ بضم الهاء هنا وفي القصص(١).

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر: ﴿ نُودِى يَا مُوسَى ﴾ ﴿ إِنِّي أَنَا ﴾ بفتح الهمزة (٢).

إلا أن الرهاوي كسر الهمزة كالباقين(^).

قرأ ابن عامر وأهل الكوفة: ﴿ لُمُونَى ﴾ بالتنوين هنا وفي الطامة (٩).

<sup>(</sup>١) الآية: ﴿ مِنْ وَرَائِي وَكَانَت ﴾ من الآية: ٥ من نفس السورة.

<sup>(</sup>٢) الحرفان على ترتيبهما: ١٨، ٤٥.

<sup>(</sup>٣) الحرفان على ترتيبهما: ١٠، ٤٧.

<sup>(</sup>٤) الحرف من الآية: ٣٠. انظر في ياءات السورة. النشر (١٧٩/٣) ، والإنحاف: ٣٠١. وليس في السورة ياءات زوائد.

<sup>(</sup>٥) انظر النشر: (٢٢٣/٢) ، والإنحاف: ٣٠٢.

<sup>(</sup>٦) أي: ضم هاء ضمير الغائب من: ﴿ لأَهْلِه ﴾ وكسرها الباقون.

انظر: الكشف (٩٥/٢) حجة أبي زرعةً: ٤٥، والنشر (٤٢٠/١) ، والإنحاف: ٣٠٢، حرف القصص: ٢٩: ﴿ قَالَ لاَهْلِهِ امْكُتُوا إِنِّي أَنْسَتُ نَارًا ﴾.

<sup>(</sup>٧) الآية: ﴿ إِنِّي ﴾ انظر النشر: (٩/٣) ، الْإِنْحَاف: ٣٠٢.

<sup>(</sup>٨) وكسرها على إضمار القول. المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون بغير تنوين، على أنه ممنوع من الصرف. حرف: ﴿ الطَّامَّةُ ﴾ [النازعات: ١٦]، : ﴿ إِذْ نَادَاْهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴾.

انظر النشر: (١٨٠/٣) ، الاتحاف: ٣٠٢.

قرأ حمزة: ﴿ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ ﴾ بتشديد النون، و﴿ اخْتَرْتُكَ ﴾ بألف ونون(١). وأمال أبو حمدون: ﴿ عَصَاىَ ﴾(٢).

قرأ ابن عامر وأبو جعفر من طريق النهرواني: ﴿ أَخِي ﴾ ﴿ اشْدُدُ ﴾ بقطع الهمزة وفتحها، ﴿ وَأَشْرِكُهُ ﴾ بضم الهمزة (٣).

قرأ أبو جعفر: ﴿ وَلِتُصَنَّعَ عَلَى ﴾ بسكون اللام والعين وإدغام العين في العين (٤). قرأ أهل الكوفة: ﴿ مَهْدًا ﴾ بفتح الميم من غير ألف هنا وفي الزحرف(٥).

قرأ أبو جعفر: ﴿ لا نُخَلِفُهُ ﴾ بسكون الفاء وحذف الواو من الهاء وتبقية الضمة (١).

قرأ ابن عامر وعاصم (٧) وحمزة ويعقوب: ﴿ سُوَى ﴾ بضم السين (^). قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر، ورويس: ﴿ فَيُسْحِتَكُمْ ﴾ بضم الياء وكسر الحاء (٩). قرأ ابن كثير وحفص: ﴿ قَالُوا إِنَّ ﴾ بتخفيف النون وسكونها (١٠).

<sup>(</sup>۱) أي: قرأ حمزة: ﴿ إِنَّا ﴾ بتشديد النون، على أنها ((أن)) المشددة وهي المؤكدة والألف اسمها، و ((اخترناك)) بالنون مفتوحة وألف بعدها على الجمع، وقرأ الباقون بتخفيف نون ((أنا)) و((اخترتك)) بالتاء مضمومة من غير ألف على لفظ الواحد.

انظر النشر: (٢٨٠/٣) ، والإنحاف: ٣٠٣، ٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) انظر الحرف من باب الإمالة في كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بوصل الهمزة: ﴿ اشْدُدَ ﴾ وضمها في الابتداء، وفتح همزة: ﴿ أَشْرِكُهُ ﴾. انظر: النشر (٣/٠١٠ /١٨١) ، الإتحاف: ٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بكسر اللام وبنصب الفعل بأن مضمرة بعد لام كي.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بكسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها فيهما.

انظر النشر: (١٨١/٣) ، الإتحاف: ٣٠٣ و ٣٠٤، حرف الزخرف: ١٠: ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مَهْدًا ﴾.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون برفع الفاء وبوصل الهاء بواو ساكنة.

انظر النشر: (١٨٢/٣) ، الإتحاف: ٤٠٣، المهذب في القراءات العشر (١٩/٢) .

<sup>(</sup>٧) انظر التبصرة: ٣٢١، والتيسير: ١٥١، العنوان: ٤٣٤.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بكسرها. انظر النشر: (١٨٢/٣) ، الإتحاف: ٣٠٤.

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون بفتحهما. انظر النشر: (١٨٢/٣) ، الإنحاف: ٣٠٤.

<sup>(</sup>١٠) وقرأ الباقون بتشديدها. انظر النشر (١٨٢/٣) .

قرأ أبو عمرو: ﴿ هَذَاتِ ﴾ بالياء مكان الألف(١).

و شدد النون منه <sup>(۲)</sup> ابن كثير.

قرأ أبو عمرو: ﴿ فَأَجْمَعُوا ﴾ بوصل الهمزة وفتح الميم(٣).

روى الأخفش وروح: ﴿ يُحَيَّلُ إِلَيْهِ ﴾ بالتاء<sup>(١)</sup>.

قرأ ابن عامر (٥): ﴿ تَلْقَنُ ﴾ برفع الفاء (١).

ورواه حفص بسكون اللام وتخفيف القاف(٧).

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ كَيْدُ سَاحِرٍ ﴾ بكسر السين وسكون الحاء من غير الف (^).

قرأ قنبل وحفص ورويس: ﴿ آمَنْتُمْ ﴾ على الخبر.

الباقون جمزتين على الاستفهام.

وحقق الهمزتين أهل الكوفة إلا حفصا وروح.

الباقون بتحقيق الأولى وتليين الثانية.

ولم يفصل أحد بينهما بألف(١).

<sup>(</sup>۱) وقرأ الباقون: ﴿ هَذَاتِ ﴾ بالألف. انظر النشر: (۱۸۲/۳ و ۱۸۳) ، والإتحاف: ۳۰۶، شرح الكافية الشافية (۱۸۸/۱) .

<sup>(</sup>٢) انظر الإتحاف: ٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بقطع الهمزة مفتوحة وكسر الميم.

انظر النشر: (١٨٣/٣) ، والإتحاف: ٣٠٤.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون: ﴿ يُخَيِّلُ ﴾ بالياء انظر النشر: (١٨٣/٣) ، الإنحاف: ٣٠٥.

<sup>(</sup>٥) وانظر المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٦) مع فتح اللام وتشديد القاف على الاستئناف. الإنحاف: ٣٠٥.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بالتشديد والحزم.

انظر حرف: ﴿ تَلْقَنُ ﴾ [الأعراف: ١١٧] من كتابنا هذا. والنشر (١٨٣/٣، ١٨٤) ، الإنحاف: ٣٠٥.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بفتح السين وبالألف وكسر الحاء. انظر النشر: (١٨٤/٣) ، الإتحاف: ٣٠٥.

<sup>(</sup>٩) انظر حرف: ﴿ آمَنَتُمْ ﴾ [الأعراف: ١٢٣] من كتابنا هذا. والنشر (١/٧٨٧- ٤٨٩) ، والإنحاف: ٣٠٥.

﴿ خَطَايَانَا ﴾، و﴿ أَنَ أَسْرٍ ﴾ [من الآية: ٧٧] ذكرا(١).

قراً أبو جعفر من طريق الخنبلي وقالون إلا هبة الله ورويس: ﴿ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا ﴾ باختلاس كسر الهاء.

الباقون بالإشباع(٢).

قرأ حمزة: ﴿ لا تَخَافُ دَرَكًا ﴾ بسكون الفاء من غير ألف(٣).

قراً حمزة والكسسائي وحلف: ﴿ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ ﴾، ﴿ وَوَاعَدْنَاكُمْ ﴾، ﴿ وَوَاعَدْنَاكُمْ ﴾، و وَاعَدْنَاكُمْ ﴾،

وَحَدُفُ الأَلفَ مَن: ﴿ وَوَاعَدُنَاكُمْ ﴾ التي قبل العين أهل البصرة وأبو جعفر (°). قرأ الكسائي: ﴿ فَيَحِلُ عَلَيْكُمْ ﴾ بضم الحاء: ﴿ وَمَن يَحَلِلْ ﴾ بضم اللام الأولى(1).

روى رويس: ﴿ عَلَى أَثْرِى ﴾ بكسر الهمزة وسكون الثاء(٧).

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ بِمَلْكِيَا ﴾ بضم الميم.

وقرأ أهل المدينة وعاصم بفتحها.

الباقون بكسرها(^).

<sup>(</sup>١) انظر حرف: ﴿ خَطَايَانَا ﴾ آخر باب الإمالة من كتابنا هذا، وانظره في [البقرة: ٥٨]، وانظر حرف: ﴿ أَتَ أَسْرِ ﴾ في [هود: ٨١].

<sup>(</sup>٢) انظر النشر: (١١/١ - ٤١٨) ، والإتحاف: ٥٥ و ٣٠٦.

 <sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون ((تخاف)) بألف بعد الخاء ورفع الفاء. انظر السبعة: ٤٢١، والنشر (١٨٤/٣)،
 والإتحاف: ٣٠٦.

<sup>(</sup>٤) وَقَرَاهِنِ الباقونِ: ﴿ أَنجَيْنَاكُمْ ﴾، و﴿ وَاعَدَنَاكُمْ ﴾، و﴿ رَزَقَنَاكُمْ ﴾ بالنون وألف بعدها على الجمع.

انظر النشر: (۱۸٤/۳، ۱۸۰) ، الإتحاف: ٣٠٦.

<sup>(</sup>٥) انظر حرف: ﴿ وَاعَنْنَا ﴾ [البقرة: ٥١] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بكسرهما.

انظر النشر: (١٨٥/٣) ، الإتحاف: ٣٠٦.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بفتحهما.

انظر النشر: (١٨٦/٣) ، والإتحاف: ٣٠٦، المهذب في القراءات العشر (٢٥/٢) .

<sup>(</sup>٨) انظر النشر: (١٨٦/٣) ، والإتحاف: ٣٠٦.

قرأ أهل العراق إلا حفصا ورويسا: ﴿ حَمَلْنَا ﴾ بفتح الحاء والميم مخففا<sup>(١)</sup>. قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ يَبْصُرُوا ﴾ بالتاء<sup>(٢)</sup>.

قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف: ﴿ فَنَبَدُّتُهَا ﴾ مدغم(٣).

قرأ ابن كثير وأهل البصرة: ﴿ لَن تُخلَفَهُ ﴾ بكسر اللام(١).

قرأ أبو جعفر: ﴿ لَنُحَرَّقَنَّهُ ﴾ بفتح النون وسكون الحاء وتخفيف الراء ضمها (٥٠).

قرأ أبو عمرو: ﴿ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ﴾ بنون مفتوحة وضم الفاء(١).

قرأ ابن كثير: ﴿ فَلا يَخَافُ ظُلْمًا ﴾ بسكون الفاء من غير ألف قبلها(٧).

قرأ يعقوب: ﴿ يُقَضَى إِلَيْكَ ﴾ بنون مفتوحة وكسر الضاد وبعدها ياء مفتوحة، ﴿ وحيه ﴾ بالنصب(^).

﴿ لِلْمَلائِكَةِ السَّجُدُوا ﴾ ذكر (٩).

قرأ نافع وأبو بكر: ﴿ وَأَنَّكَ لا تَطْمُأ ﴾ بكسر الهمزة(١٠).

قرأ الكسائي وأبو بكر: ﴿ تَرْضَى ﴾ بضم التاء(١١).

قرأ يعقوب: ﴿ زَهْرَةَ ﴾ بفتح الهاء(١٢).

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بضم الحاء وكسر الميم مشددة، والمصدران السابقان.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون: ﴿ يَبْصُرُوا ﴾ بياء الغيب. انظر النشر: (١٨٦/٣) ، والإتحاف: ٣٠٧.

<sup>(</sup>٣) انظر حرف: ﴿ فَنَبَدَّتُهَا ﴾ أول باب الإدغام والإظهار من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بفتحها. انظر النشر: (١٨٧/٣) ، الإتحاف: ٣٠٧.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بضم النون وبفتح الحاء وكسر الراء مشددة.

انظر النشر: (١٨٧/٣) ، الإتحاف: ٣٠٧.

<sup>(</sup>٦) وَقَرَأَ البَاقُونَ: ﴿ يُنْفَخُ ﴾ بياء مضمومة ثم نون ساكنة ثم فاء مفتوحة. انظر النشر: (٣٠/٣)، ١٨٨) ، الإتحاف: ٣٠٧، المهذب (٢٧/٢).

<sup>(</sup>٧) انظر حرف: ﴿ لَا تَخَافُ دَرَكًا ﴾ [طه: ٧٧] من كتابنا هذا.

 <sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون: ﴿ يُقْضَى ﴾ بياء مضمومة وفتح الضاد و: ﴿ وحيه ﴾ بالرفع نائب فاعل. انظر النشر: (١٨٨/٣) ، الإتحاف: ٣٠٨.

<sup>(</sup>٩) انظر الحرف في [البقرة: ٣٤].

<sup>(</sup>١٠) وقرأ الباقون بفتحها. انظر النشر: (١٨٩/٣) ، والإنحاف: ٣٠٨.

<sup>(</sup>١١) انظر النشر: (٩/٣) ، والإنحاف: ٣٠٨.

<sup>(</sup>١٢) وقرأ الباقون بسكونها. المصدران السابقان.

قرأ نافع وأبو جعفر<sup>(۱)</sup> إلا من طريق هبة الله والشنبوذي وأهل البصرة وحفص: ﴿ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ ﴾ بالتاء<sup>(۲)</sup>.

الياءات<sup>(۳)</sup> الياءات

﴿ إِنِّى أَنْسَتُ ﴾، و﴿ إِنِّى أَنَا رَبُكَ ﴾، ﴿ إِنِّنِى أَنَا اللَّهُ ﴾، ﴿ لِنَفْسِى اذْهَبُ ﴾، ﴿ إِنِّى أَنَا اللَّهُ ﴾، ﴿ لِنَفْسِى اذْهَبُ ﴾، ﴿ فِي ذِكْرِى ﴾ ﴿ ادْهَبًا ﴾ (٤) فتح الياء فيهن أهل الحجاز وأبو عمرو.

﴿ لَعَلِّي ﴾ [آية: ١٠] أسكنها أهل الكوفة ويعقوب.

﴿ وَلِيَ فِيهَا ﴾ [آية: ١٨] حفص بفتح الياء.

﴿ لذَكْرَى إِنَّ السَّاعَةَ ﴾، ﴿ وَيَسُرِّ لِى أَمْرِى ﴾، و﴿ عَلَى عَيْنِى ﴾ ، و﴿ عَلَى عَيْنِى ﴾ ، و﴿ برَأْسِي ﴾ ().

فتح الياء فيهن أهل المدينة وأبو عمرو.

﴿ أَخِي ﴾ ﴿ اشَّدُدُ ﴾ (١) فتحها ابن كثير وأبو عمرو.

﴿ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى ﴾ [آية: ١٢٥] فتحها أهل الحجاز.

﴿ أَلَا تَتَّبِعَنِ ﴾ [آية: ٩٣]، وصلها بياء أهل الحجاز والبصرة.

وفتحها أبو جعفر وإسماعيل.

ووقف عليها ابن كثير وأبو جعفر وإسماعيل ويعقوب بياء.

### و المربية المر

قرأ حمزة والكسائي وحلف وحفّص: ﴿ قَالَ رَبِّي ﴾ بألف على الخبر (٢). ﴿ فَالَ رَبِّي ﴾ بألف على الخبر (٢). ﴿ نُوحِي إِلَيْهِ ﴾ و﴿ نُوحِي إِلَيْهِ ﴾ ذكرا (٨).

<sup>(</sup>١) انظر المصدرين التاليين.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بياء المضارعة على التذكير. انظر النشر: (١٨٩/٣) ، والإتحاف: ٣٠٨، ٣٠٥) ، والإتحاف: ٣٠٨،

<sup>(</sup>٣) انظر حروف هذا الفصل في النشر (٣/١٩٠) ، والإنحاف: ٣٠٩.

<sup>(</sup>٤) الحروف الخمسة على ترتيبها: ١٠، ١٢، ١٤، ٤١، ٤٣، ٣٤٠

<sup>(</sup>٥) الحروف الأربعة على ترتيبها: ١٤، ١٥، ٢٦، ٣٩، ٩٤.

<sup>(</sup>٦) آية: ٣٠، و ٣١.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون ﴿ قُل ﴾ ((بغير ألف)) انظر النشر: (١٩١/٣) ، الإتحاف: ٣١٠.

<sup>(</sup>٨) انظر حرف ((نوحي)) [يوسف: ١٠٩] من كتابنا هذا.

قرأ ابن كثير: ﴿ أُولَمْ يَرَ الَّذِينَ ﴾ بغير واو<sup>(١)</sup>.

قرأ ابن عامر: ﴿ وَلا تُسْمِعُ ﴾ بتاء مضمومة وكسر الميم، ﴿ الصُّمَّ ﴾ بالنصب(٢).

قرأ أهل المدينة: ﴿ مِثْقَالَ ﴾ بالرفع هنا وفي لقمان (٣).

﴿ ضِياءً ﴾ ذكر(١).

قرأ الكسائي: ﴿ جُدَاذًا ﴾ بكسر الجيم (٥٠).

﴿ أَفَ ﴾ ذكر<sup>(١)</sup>.

قرأ ابن عامر وأبو جعفر وحفص: ﴿ لِتُحْصِيَكُمْ ﴾ بالتاء.

وقرأ أبو بكر ورويس بالنون.

الباقون بالياء<sup>(٧)</sup>.

قرأ يعقوب: : ﴿ أَنَّ لَنَّ يَقْدِرَ عَلَيْهِ ﴾ بياء مضمومة وفتح الدال^^).

قرأ ابن عامر وأبو بكر: ﴿ ننجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ بنون واحدة وتشديد الجيم (٩).

قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر: ﴿ وَحَرَّمَ ﴾ بكسر الحاء وسكون الراء من غير

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون: ﴿ أَوَ لَمْ ﴾ بواو. انظر النشر: (١٩١/٣) ، الإنحاف: ٣١٠.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون ((يسمع)) بياء مفتوحة بدل الناء، وفتح الميم، ورفع ((الصم)) على أنه فاعل و((الدعاء)) مفعول به. انظر النشر: (١٩١/٣)، ١٩٢٠) ، الإنحاف: ٣١٠.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بالنصب على أنها ناقصة. النشر (١٩٢/٣) ، الإنتحاف: ٣١٠، و ٣١١، حرف لقمان: ٦: ﴿ يَا بُنَىَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلَ ﴾.

<sup>(</sup>٤) انظر الحرف في [يونس: ٥].

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بضمها. انظر النشر: (١٩٢/٣) ، الإتحاف: ٣١١.

<sup>(</sup>٦) انظر الحرف في [الإسراء: ٢٣] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٧) انظر النشر: (١٩٢/٣)، ١٩٣١)، والإنحاف: ٣١١.

<sup>(</sup>٨) وقسرأ السباقون: ((نقسدر)) بسنون مفتوحة وكسر الدال. انظر النشر: (١٩٣/٣) ، الإتحاف: ٨) ١٩٣٠.

<sup>(</sup>٩) أي بنون مضمومة وكسر الميم مشددة، على حذف إحدى النونين تخفيفا، وقرأ الباقون: (١٩٤/، ١٩٣/، ١٩٤)، ((ننجي)) بنونين مضمومة فساكنة وتخفيف الجيم مكسورة. انظر النشر: (١٩٣/، ١٩٤)، الإتحاف: ٣١١.

ألف<sup>(١)</sup>.

﴿ فُتِحَتَ ﴾ ذكر(١).

﴿ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ﴾ ذكرا".

و ﴿ لا يَحْزُنُّهُم ﴾ ذكر (١).

قرأ أبو جعفر: ﴿ يَوْمَ نَطُوِى ﴾ بتاء مضمومة وفتح الواو، و﴿ السَّمَاء ﴾ بالرفع(٥).

قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: ﴿ لِلْكُتُبِ ﴾ بضم الكاف والتاء من غير ألف(١).

﴿ الزُّبُورِ ﴾ ذكر(٧).

قرأ حفص: ﴿ قال رَبِّ ﴾ بألف على الخبر(^).

قرأ أبو جعفر: ﴿ رَبِّ احْكُمْ ﴾ بضم الباء<sup>(٩)</sup>.

وروى ابن يزداد عنه: ﴿ رَبِّ الْمَكُمْ ﴾ بياء مفتوحة وقطع الهمزة وفتح الكاف ورفع الميم.

روى الداجوني من طريق زيد: ﴿ يَصِفُونَ ﴾ بالياء(١٠).

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون ((وحرام)) بفتح الحاء والراء وألف بعدها. انظر النشر: (١٩٤/٣) ، ، الإنحاف: ٣١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر الحرف في [الأنعام: ٤٤] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٣) انظ الكهف: ٩٤.

<sup>(</sup>٤) انظر الحرف في آل عمران: ١٧٦ من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون: ﴿ نَطُوِى ﴾ بنون مفتوحة وكسر الواو و: ﴿ السَّمَاء ﴾ بالنصب. انظر النشر: (٣/ ١٩٤) ، والإتحاف: ٣١٢.

 <sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بكسر الكاف وفتح الكاف وفتح التاء وألف بعدها. انظر النشر: (١٩٤/٣)،
 ١٩٥)، الإتحاف: ٣١٢.

<sup>(</sup>٧) انظر الحرف في [النساء: ١٦٣] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون ((قل)) بغير ألف. انظر النشر: (١٩٥/٣) ، والإنتحاف: ٣١٢.

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون بكسرها. المصدران السابقان.

<sup>(</sup>١٠) وهي قراءة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقرأ الباقون ((تصفون)) بتاء الخطاب. انظر النشر: (١٩٥/٣) ، الإتحاف: ٣١٢.

فتح(١) أهل المدينة وأبو عمرو: ﴿ إِنِّي إِلَهٌ ﴾ [آية: ٢٩].

وفتح حفص: ﴿ مَنْ مَعِيَ ﴾ [آية/ ٢٤].

وسكن حمزة: ﴿ مَسْنِيَ الضُّرُّ ﴾، و﴿ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾(٢)، وحذفها في الوصل.

وأثبت يعقوب: ﴿ فَاعْبُدُونِ ﴾ موضعان، ﴿ فَلا تَسْتَعْجِلُونِ ﴾ (<sup>٣)</sup> الياء فيهما في الحالين.

## سورة الكري

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى ﴾ بفتح السين وسكون الكاف من غير ألف بعدهما فيهما(٤).

قرأ أبو جعفر: ﴿ وَرَبَتْ ﴾ مهمزة مفتوحة بين الباء والتاء هنا وفي المصابيح (°). ﴿ لَيُضِلُ ﴾، و﴿ الْمُمَانَ ﴾ ذكرا(١).

قرأ ابن عامر وورش (٧) وأبو عمرو ورويس: ﴿ ثُمَّ لِيَقَطَعَ ﴾، ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُوا ﴾ بكسر اللام فيهما (٨).

وافقهم قنبل في: ﴿ لَيُقْضُوا ﴾.

<sup>(</sup>١) انظر حروف هذا الفصل في النشر (١٩٦/٣) ، والإتحاف: ٣١٣.

<sup>(</sup>٢) الحرفان على ترتيبهما: ٨٣، و ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) الحرفان على ترتيبهما: ٢٥ و ٩٢، ٣٧.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون فيهما: ﴿ سُكَارَى ﴾ بضم السين وفتح الكاف وألف بعدها. انظر النشر: (١٩٦/٣) ، الإتحاف: ٣١٣.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بحذف الهمزة فيهما. انظر النشر: (٣/ ١٩٦ و ١٩٧) ، الإتحاف: ٣١٣.

حرف المصابيح (سورة فصلت: ٣٩) : ﴿ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ ﴾.

<sup>(</sup>٦) انظر حرف: ﴿ لَيُصِلُّ ﴾ في [إبراهيم: ٣٠] من كتابنا هذا و﴿ اطْمَأَنَّ ﴾ في [ص: ١٧٤].

<sup>(</sup>٧) انظر النشر: (٩٧/٣) ، والإنحاف: ٣١٤.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بسكونها فيهما تخفيفًا. انظر النشر: (١٩٧/٣) ، الإتحاف: ٣١٤: ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُوا تَفَتَّهُمْ وَلَيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾ [آية: ٢٩].

قرأ أهل المدينة وعاصم: ﴿ وَلُولُؤًا ﴾ بالنصب هنا، وفي الملائكة(١).

وافقهم هنا يعقوب.

وحذف(٢) الهمزة الأولى من: ﴿ لُوَلُوًّا ﴾ حيث وقع أبو جعفر وأبو عمرو وأبو

بکر .

قرأ حفص: ﴿ سَوَاءُ الْعَاكِفُ ﴾ بالنصب(٣).

قرأ ابن عامر: ﴿ وَلَيُونُوا ﴾، ﴿ وَلَيَطَّوُّنُوا ﴾ بكسر اللام فيهما(١).

وشدد الفاء وفتح الواو أبو بكر في: ﴿ لَيُوفُوا ﴾(٥).

قرأ أهل المدينة: ﴿ فَتَخْطَفُهُ ﴾ بفتح الخاء وتشديد الطاء(١).

روى الشطوي عن أبي جعفر: ﴿ الرِّيَاحِ ﴾ بالألف(٧).

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ مُنْسَكًّا ﴾ بكسر السين في الموضعين (^).

قرأ يعقوب: ﴿ لَنَّ يَنَالَ اللَّهَ ﴾، و﴿ وَلَكِن يَنَالُهُ ﴾ بالتاء فيهما (٩٠).

قرأ ابن كثير وأهل البصرة: ﴿ يُدَافِعُ عَن ِ ﴾ بفتح الياء والفاء وسكون الدال من غير ألف (١٠٠).

قرأ أهل المدينة وأهل البصرة وعاصم: ﴿ أَذِنَ ﴾ بضم الهمزة (١١).

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بالجر فيهما. لفظًا حرف الملائكة [سورة فاطر: ٣٣]: ﴿ يُحَلِّوْنَ فِيهَا مِنَ أَسَاوِرَ مِنَ ذَهَبٍ وَلُوْلُوَّا ﴾ انظر النشر: (١٩٧/٣ و ١٩٨) ، والإتحاف: ٣١٤، والإتقان: ١/ ٧٢.

<sup>(</sup>٢) أي أبدلها واوًا. انظر النشر: (١٣/٢) ، والإنحاف: ٣١٤.

<sup>(</sup>٣) أي بنصب: ﴿ سُوَاءٌ ﴾ وقرأ الباقون بالرفع، والنشر (١٩٨/٣) ، والإتحاف: ٣١٤.

<sup>(</sup>٤) والباقون بسكونها فيهما.

انظر حرف: ﴿ ثُمَّ لِيَقْطَعْ ﴾، و﴿ ثُمَّ لَيَقْضُوا ﴾ [الحج: ١٥] من كتابنا هذا، والنشر (١٩٨/٣) ، والإنحاف: ٣١٤.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بإسكان الواو وتخفيف الفاء، والنشر (١٩٨/٣) ، الإتحاف: ٣١٤.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بإسكان الخاء وتخفيف الطاء. انظر النشر: (١٩٨/٣) ، الإتحاف: ٥١٥.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون: ﴿ الرِّيع ﴾ على الإفراد. انظر النشر: (٤٢٢/٢، ٤٢٣) ، الإتحاف: ١٥١ و ٣١٥.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بفتحها فيهما. انظر النشر: (٣/ ١٩٩) ، الإتحاف: ٣١٥، الموضع الثاني ضمن الآية: ٦٧ من السورة نفسها.

<sup>(</sup>٩) الباقون ((ينال)) و ((يناله)) بالياء. المصدران السابقان.

<sup>(</sup>١٠) وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الدال وألف بعدها مع كسر الفاء. المصدران السابقان.

<sup>(</sup>١١) وقرأ الباقون بفتحها. انظر النشر: (٢٠٠، ١٩٩/٣) ، والإنحاف: ٣١٥.

قرأ أهل المدينة وابن عامر وحفص: ﴿ يَقْتُلُونَ ﴾ بفتح التاء(١).

﴿ دَفْعُ اللَّهِ ﴾ ذكر(١).

قرأ أهل الحجاز: ﴿ لَهُدُّمَتْ صَوَامِعُ ﴾ بالتخفيف(٣).

قرأ أهل البصرة: ﴿ أَهْلَكُمُاهَا ﴾ بالتاء على لفظ الواحد(٤).

قرأ أبو جعفر واليزيدي: ﴿ وَبِثْرَ مُعَطَّلَةٍ ﴾ بغير همز (٥٠).

قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف: ﴿ يَعُدُونَ ﴾ بالياء(١).

﴿ وَكَأَيْنَ ﴾ ذكر(٧).

قرأ ابن كثير وأبو عمرو: ﴿ مُعَجِزِينَ ﴾ بتشديد الجيم من غير ألف هنا وفي الموضعين من سبأ (^).

قرأ ابن عامر: ﴿ ثُمُّ قُتِلُوا ﴾ بتشديد التاء<sup>(٩)</sup>.

﴿ مُدْخَلا ﴾ ذكر<sup>(١٠)</sup>.

قرأ أهل العراق إلا أبا بكر: ﴿ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ ﴾ بالياء هنا وفي لقمان (١١). قرأ يعقوب: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ ﴾ بالياء (١١).

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بكسرها. انظر النشر: (٣٠٠/٣) ، والإتحاف: ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر الحرف في [البقرة: ٢٥١] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٣) أي تخفيف الدال. انظر النشر: (٢٠٠/٣) ، والإتحاف: ٣١٦.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون: ﴿ أَهَلَكُمَاهَا ﴾ بنون العظمة مفتوحة بعد ألف. انسظر النسشر: (٣/ ٢٠٠ و ٤٠٠) ، الإتحاف: ٣١٦.

<sup>(</sup>٥) انظر الحرف في آخر (باب الهمز الساكن وتركه).

<sup>(</sup>٦) انظر الحرف في [آل عمران: ١٤٦] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٧) ﴿ فَكَأْيُرِ } ﴾ بالفاء وردت في القرآن الكريم في مستهل الآية: ٤٥ من هذه السورة.

 <sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون ((معاجزين)) بألف بعد العين وتخفيف الجيم في موضعي سورة سبأ ضمن الآيتين ٥،
 ٣٨، انظر النشر: (٣/١/٣) ، والإتحاف: ٣١٦.

<sup>(</sup>٩) انظر حرف ((قتلوا)) في [آل عمران: ١٦٩] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>١٠) انظر الحرف في [النساء: ٣١].

<sup>(</sup>١١) وقرأ الباقون ((تدعون)) بتاء الخطاب. انظر (٢٠٢/٣) ، الإنحاف: ٣١٦. حرف [لقمان: ٣٠]، : ﴿ وَأَلَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ ﴾.

<sup>(</sup>١٢) وقرأ الباقون ((تدعون)) بالتاء. انظر النشر: (٢٠٢/٣) ، والإتحاف: ٣١٧.

﴿ تُرَجَعُ الْأُمُورُ ﴾ ذكر (١). فتح (٢) أهل المدينة وحفص (٣): ﴿ بَيْتِيَ لِلطَّاتِفِينَ ﴾ (٤). قرأ ابن كثير ويعقوب: ﴿ وَالْبَادِ ﴾ (٥) بياء في الحالين. وافقهما في الوصل أبو عمرو وأبو جعفر وإسماعيل.

ووقف يعقوب: ﴿ لَهَادِ الَّذِينَ ﴾ (١) بالياء.

قرأ يعقوب: ﴿ نَكِيرِ ﴾(٧) بياء في الحالين(٨).

### المورة الدونية المؤملة المؤمنية

قرأ ابن كثير: ﴿ لأَمَانَاتِهِمْ ﴾ على التوحيد هنا وفي المعارج (أ). قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ عَلَى صَلاتِهِمْ ﴾ على التوحيد ((). قرأ ابن عامر وأبو بكر: ﴿ عِظَامًا ﴾، و﴿ الْعظم ﴾ على التوحيد فيهما (()). قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو (()): ﴿ سَيْنَا مَ ﴾ بكسر السين (()). قرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس: ﴿ تُنَبِتُ ﴾ بضم التاء وكسر الباء (()).

<sup>(</sup>١) انظر الحرف في [البقرة: ٢٨] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) انظر النشر: (٢٠٢/٣) ، والإتحاف: ٣١٧.

<sup>(</sup>٣) انظر النشر: (٢٠٢/٣).

<sup>(</sup>٤) من الآية: ٢٦.

<sup>(</sup>٥) آية: ٢٥.

<sup>(</sup>٦) آية: ٥٤، انظر ص: ٣١٦، من الإنحاف.

<sup>(</sup>٧) آية: ٤٤.

<sup>(</sup>۸) انظر النشر: (۲۰۲/۳) .

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون: ﴿ لأَمَانَاتِهِمْ ﴾ بألف بعد النون. انظر السبعة: ٤٤٤، النشر (٢٠٢/٣ و ٢٠٣)، و والإنحاف: ٣١٧. حرف المعارج: ٣٣: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١٠) وقرأ الباقون: ﴿ صَلُواتِهِمْ ﴾ بالجمع. انظر النشر: (٣/٣٠) ، الإتحاف: ٣١٧.

<sup>(</sup>١١) أي: بفتح العين وإسكان الظاء بلا ألف، وقرأ الباقون: ﴿ عِطَامًا ﴾، و﴿ الْعِظَامِ ﴾ بكسر العين وفتح الظاء وألف بعدها. انظر النشر: (٢٠٣/٣) ، الإتحاف: ٣١٨.

<sup>(</sup>١٢) انظر التبصرة: ٤٣٤، والتيسير: ٥٩١، والعنوان بتحقيق الشيخ عبد المهيمن الطحان: ٣١٨.

<sup>(</sup>١٣) وقرأ الباقون بفتحها. انظر النشر: (٢٠٣/٣) ، والإتحاف: ٣١٨.

<sup>(</sup>١٤) وقرأ الباقون بفتح التاء وضم الباء انظر النشر: (٢٠٤/٣) ، الإنحاف: ٣١٨.

﴿ نُسَقِيكُمْ ﴾، و﴿ مِنَ إِلَهِ غَيْرُهُ ﴾، و﴿ مِنَ كُلُّ زَوْجَيْنِ ﴾ ذكرن(١). قرأ أبو بكر: ﴿ مُنْزَلًا ﴾ بفتح الميم وكسر الزاي(٢).

قرأ أبو جعفر: ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ﴾ بكسر التاء فيهما (٣).

وفتحهما الباقون(٤).

واتفقوا على ترك التنوين، واختلفوا في الوقف، وكلهم وقف عليه بالتاء.

إلا ابن كثير والكسائي فإنهما وقفا عليه بالهاء<sup>(°)</sup>.

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر: ﴿ تَتْرَى ﴾ بالتنوين، ووقفوا عليه بألف، إلا أن أبا عمرو اختلفوا عنه:

فمن قال عنه إن الألف بدل من التنوين وقف عليه بغير إمالة.

ومن قال عنه إن الألف للإلحاق(١١) وقف عليه بالإمالة.

الباقون بغير تنوين.

ووقف عليه بالإمالة حمزة والكسائي وخلف والداجوني عن ابن ذكوان(٧).

قرأ أهل الكوفة: ﴿ وَإِنَّ هَذِه ﴾ بكسر الهمزة (^).

وخفف النون وأسكنها ابن عامر<sup>(۹)</sup>.

قرأ نافع: ﴿ تَهْجُرُونَ ﴾ بضم التاء وكسر الجيم (١٠).

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ خَرْجًا فَخَرَاجُ ﴾ بألف فيهما.

قرأ ابن عامر بحذف الألف فيهما.

<sup>(</sup>١) انظر حرف: ﴿ نُسْقِيكُمْ ﴾ في [النحل: ٦٦]، و﴿ مِنَ إِلَهٍ غَيْرٌ، ﴾ [الأعراف: ٥٩] و﴿ مِنَ كُلُّ زَوْجَيْنِ ﴾ [هود: ٤٠].

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بضم الميم وفتح الزاي. انظر النشر: (٢٠٤/٣) ، والإنحاف: ٣١٨.

<sup>(</sup>٣) انظر المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٤) انظر المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٥) انظر النشر: (٢٠٤/٣) و (٢٩٥/٢) ، والإتحاف: ٣١٨ و٣١٩.

<sup>(</sup>٦) أي للإلحاق بجعفر كأرطي. انظر الإنحاف: ٣١٩.

<sup>(</sup>٧) انظر النشر: (٣/٤/٣ و ٢٠٥) و (٢٣٣/٢) ، والإتحاف: ٣١٩.

<sup>(</sup>٨) والباقون بفتحها، على تقدير اللام قبلها. انظر النشر: (٣/٥٠٣) ، والإنتحاف: ٣١٩.

<sup>(</sup>٩) وشددها الباقون. المصدران السابقان.

<sup>(</sup>١٠) مضارع (أهجر) وقرأ الباقون بفتح التاء وضم الجيم، مضارع (هجر) المصدران السابقان.

الأحرون بغير ألف في الأول وبألف في الثاني(١).

قرأ أهل البصرة: ﴿ سَيَقُولُونَ اللَّهُ ﴾ برفع الهاء في الثاني والثالث (٢) من غير لام جر في أوله (٣).

قرأ أهل المدينة وأهل الكوفة إلا حفصا: ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ ﴾ برفع الميم (٤).

وافقهم القاضي عن رويس في الابتداء على ضم الميم دون الوصل.

قرأ حمزة والكسائي وخلف (°): ﴿ شِقُوتَنَا ﴾ بفتح الشين وبألف بعد القاف المفتوحة (١).

قرأ أهل المدينة وحمزة والكسائي وخلف: ﴿ سِخْرِيًا ﴾ بضم السين هنا وفي صاد (٢).

وكلهم قرءوا في الزخرف بضم السين (^).

قرأ حمزة والكسائي: ﴿ أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ بكسر الهمزة (٩).

قرأ حمزة والكسائي: ﴿ قَالَ كُمْ لَبِثْتُمْ ﴾، و﴿ قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ ﴾ بغير ألف مع ضم

<sup>(</sup>١) انظر حرف: ﴿ خَرْجًا ﴾ [الكهف: ٩٤] والنشر (١٧٠/٣) ، والإنحاف: ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) فالحروف ورد في السورة ثلاث مرات في الآيات: ٨٥، ٨٧، ٨٩.

<sup>(</sup>٣) أي: قرأ البصريون: ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَه ﴾ في الحرفين الأخيرين (٨٧، ٨٩) وكذلك رسما في المصاحف البصرية، وقرأ الباقون: ﴿ لَلَه ﴾ فيهما بغير ألف الوصل قبل اللام، وخفض الهاء، وكذا رسما في مصاحف الحجاز والشام والعراق. السبعة: ٤٤٧، انظر النشر: (٢٠٦/٣) ، والإنحاف: ٢٠٠. انظر المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بخفض الميم.

انظر: النشر (٢٠٦/٣، ٢٠٧) ، والإتحاف: ٣٢٠.

<sup>(</sup>٥) انظر النشر: (٢٠٧/٣) ، والإنحاف: ٣٢٠.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون: ﴿ شِقَوْتُنَا ﴾ بكسر الشين وإسكان القاف من غير ألف. انظر النشر: (٢٠٧/٣) ، والإتحاف: ٣٠٠.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بكسرها فيهما، النشر (٢٠٧/٣) ، والإتحاف: ٣٢١. حرف [ص: ٦٣]: ﴿ أَتَّخَذَنَاهُمْ سِخْرِيًا أَمْ زَاغَتَ عَنَهُمُ الأَبْصَارُ ﴾.

<sup>(</sup>٨) انظر النشر: (٢٠٨/٣) ، والإنحاف: ٣٢١. حرف الزحرف: ٣٢: ﴿ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًا ﴾.

<sup>(</sup>٩) أي هُمزة: ﴿ إِنَّهُمْ ﴾ وقرأ الباقون بفتحها. المصدران السابقان.

القاف على الأمر(١).

وافقهما ابن كثير في الأول.

﴿ لا تُرْجَعُونَ ﴾ ذكر(١).

﴿ لَعَلَّى ﴾ بإسكان الياء أهل الكوفة ويعقوب(٣).

﴿ بِمَا كَذَّبُونِ ﴾ موضعان، ﴿ فَاتَقُونِ ﴾، ﴿ رَبُّ ارْجِعُونِ ﴾، ﴿ اَنَ يَحْضُرُونِ ﴾، ﴿ اَنَ يَحْضُرُونِ ﴾، ﴿ وَلا تُكَلِّمُونِ ﴾ أثبت الياء في الحالين فيهن يعقوب (٤).

#### النورة النور النورة النور النورة النور

قرأ ابن كثير وأبو عمرو: ﴿ وَفَرَضَنَاهَا ﴾ بتشديد الراء (٥٠).

قرأ ابن كثير: ﴿ رَأْفَةٌ ﴾ بفتح الهمزة مثل رعفة (١).

واتفقوا في الحديد على سكون الهمزة<sup>(٧)</sup>.

قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: ﴿ فَشَهَادَّهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ ﴾ برفع العين (^).

قرأ نافع ويعقوب: ﴿ أَنْ لَغَنَةُ اللَّهِ ﴾، و﴿ أَنْ غَضَبَ اللَّهِ ﴾ بتخفيف النون فيهما وسكونهما ورفع: ﴿ لَغَنَّةُ اللَّهِ ﴾ (٩).

قرأ نافع: ﴿ غَضِبَ اللَّهُ ﴾ بكسر الصاد وفتح الباء، ورفع الهاء من اسم الله جل وعز (١٠٠).

<sup>(</sup>١) الباقون: ﴿ قَالَ ﴾ بألف المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٢) انظر حرف: ﴿ أَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٣) انظر النشر: (٢٠٨/٣) ، والإتحاف: ٣٢١، و﴿ لَعَلَى ﴾ من الآية: ١٠٠٠

<sup>(</sup>٤) الحروف الخمسة على ترتيبها: ٢٦، و ٣٩ و ٥٦، ٩٨، ٩٩، ٩٩، ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بتخفيفها. انظر النشر: (٢٠٩/٣) ، والإنحاف: ٣٢٢.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بإسكانها. المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٧) حرف الحَديد: ٢٧: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأَفَةً وَرَحْمَةً ﴾.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بنصبها، المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٩) انظر النشر: (٢١٠/٣) ، الإنحاف: ٣٢٢.

<sup>(</sup>١٠) انظر النشر: (٢١٠/٣).

وقرأه يعقوب بفتح الضاد ورفع الباء وخفض الهاء<sup>(١)</sup>.

قرأ حفص: ﴿ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ﴾ بالنصب(٢).

قرأ يعقوب: ﴿ كَبْرَهُ ﴾ برفع الكاف(٣).

قرأ أبو جعفر: ﴿ وَلا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضَلِ ﴾ على وزن يتفعّل بهمزة مفتوحة بعد التاء وتشديد اللام و فتحها<sup>(٤)</sup>.

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ ﴾ بالياء(٥).

﴿ جُيُوبِهِن ﴾ ذكر(١).

قرأ ابن عامر وأبو جعفر، وأبو بكر: ﴿ غَيْرُ أُولِي ﴾ بنصب الراء(٧).

قرأ ابن عامر: ﴿ أَيُهَا الْمُؤْمِنُونَ ﴾، و﴿ أَيُهَا السَّاحِرُ ﴾، و﴿ أَيُهَا الثَّقَلانِ ﴾، بضم الهاء فيهن (^).

الباقون بفتحها فيهن.

ووقف عليها أهل البصرة والكسائي: ﴿ أَيُّهَا ﴾ بألف(٩).

وأمال هبة الله عن الأخفش: ﴿ إِكْرَاهِهِنَّ ﴾ (١٠).

روى الدوري عن الكسائي: ﴿ كَمِشْكُانٍ ﴾ بالإمالة(١١).

<sup>(</sup>۱) وقرأ الباقون بتشديد النون فيهما، ونصب: ﴿ لَفَنَةُ ﴾، و﴿ غَضَبَ ﴾ انظر النشر: (٣/ ٢١٠) ، الإتحاف: ٣٢٢و ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) أي نصب: ﴿ وَالْخَامِسَةَ ﴾ التي في الآية: ٩، وقرأ الباقون بالرفع. انظر النشر: (٣/٢١٠) ، والإنتحاف: ٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بكسرها. انظر النشر: (٢١٠/٣ و ٢١١) والإنحاف: ٣٢٣.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون: ﴿ يَأْتَلِ ﴾ مهمزة ساكنة بين الياء والتاء وكسر اللام مخففة، انظر النشر: (٢١١/٣، ٢١٢.) ، الإتحاف: ٣٢٣.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون: ﴿ تَشْهَدُ ﴾ بالتاء. انظر النشر: (٢١٢/٣) ، الإنحاف: ٣٢٤.

<sup>(</sup>٦) انظر الحرف في البقرة: ١٨٩ من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بخفضها. انظر النشر: (٣/ ٢١٢) ، الإتحاف: ٣٢٤.

<sup>(</sup>٨) على الإتباع لضم الياء قبلها. انظر النشر: (٣٠٧/٢) ، الإنحاف: ٣٢٤.

<sup>(</sup>٩) ووقف بالباقون بغير ألف مع سكون الهاء إتباعًا للرسم. المصدران السابقان: ﴿ أَيُّهَا السَّاحِرُ ﴾ [الزخرف: ٤٩]: ﴿ أَيُّهَا الشَّقَلاتِ ﴾ [الرحمن: ٣١].

<sup>(</sup>١٠) انظر النشر: (٢/ ٢١٤، ٢١٥) ، والإتحاف: ٣٢٤.

<sup>(</sup>١١) انظر الحرف ضمن باب الإمالة في كتابنا هذا.

قرأ أبو عمرو والكسائي: ﴿ دَرِي، ﴾ بكسر الدال وتخفيف الياء ممدودا مهموزا(١).

وقرأ حمزة وأبو بكر كذلك إلا أنهما ضما الدال.

الباقون بضم الدال وتشديد الياء من غير همز ولا مد(٢).

قرأ ابن كثير وأهل البصرة وأبو جعفر: ﴿ تَوَقَدَ ﴾ بتاء مفتوحة وفتح الواو والدال وتشديد القاف.

وقرأ نافع وابن عامر وحفص بياء مضمومة وسكون الواو ورفع الدال وتخفيف القاف.

الباقون كذلك إلا أنهم قرءوا بالتاء (٣).

قرأ ابن عامر وأبو بكر: ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ ﴾ بفتح الباء(١).

روى البزي: ﴿ سَحَابٍ ﴾ بغير تنوين، ﴿ ظُلُمَاتٍ ﴾ بالخفض.

روى قنبل: ﴿ سَحَابٌ ﴾ بالتنوين، و﴿ ظُلُمَاتٍ ﴾ بالخفض.

الباقون: ﴿ سَحَابٌ ﴾ بالتنوين، ﴿ ظُلُمَاتٌ ﴾ بالرفع(٥).

قرأ أبو جعفر: ﴿ يَدْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ﴾، بضم الياء وكسر الهاء(١).

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ خَالِقُ ﴾ بألف وكسر اللام ورفع القاف، ﴿ كُلِّ ﴾ بخفض اللام(٧).

<sup>(</sup>١) أي بكسر الدال والراء وياء وبعدها همزة ممدودة، انظر الإتحاف: ٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) انظر النشر: (٣/ ٢١٢، ٣١٣) ، والإتحاف: ٣٢٤.

<sup>(</sup>٣) انظر النشر: (٣/٣/٣) ، والإنحاف: ٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بكسرها. انظر النشر: (٣/ ٢١٣) ، الإنحاف: ٣٢٥.

<sup>(</sup>٥) أما القراءة الأولى فعلى الإضافة، وأما الثانية فعلى أن ﴿ ظُلُمَاتٍ ﴾ بالخفض بدل من: ﴿ ظُلُمَاتَ ﴾ الأولى، أما قراءة الباقين فعلى أن: ﴿ ظُلُمَاتٌ ﴾ خبر لمبتدأ محذوف، و﴿ سحابٌ ﴾ في القراءات الثلاث مبتدأ خبره مقدم عليه وهو ﴿ مِن فَوقِهِ ﴾ انظر النشر: (٣/ ٢١٤) ، والإنحاف: ٣٢٥.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بفتح الياء والهاء. انظر النشر: (٢١٤/٣) ، والإنحاف: ٣٢٥.

<sup>(ُ</sup>٧) وَقَرَأُ الباقُونَ﴿ خَلَقَ ﴾ بفتح الخاء واللَّامُ والقاف. و﴿ كُلُّ ﴾ بالنصب. انظر حرف: ﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ ﴾ [إبراهيم: ١٩] من كتابنا هذا.

﴿ لِيَحْتُكُمُ ﴾ ذكر (١).

قرأ أبو عمرو وأبو جعفر إلا السلمي وابن يزداد عنه، وأبو بكر: ﴿ وَيَتَّقُهِ ﴾ بكسر القاف وكسر الهاء من غير إشباع.

وقرأ يعقوب وقالون والتستري عن أبي جعفر بكسر القاف واختلاس كسر الهاء.

الباقون بكسر القاف والهاء ووصلها بياء في اللفظ، وكذلك السلمي عن أبي جعفر (٢).

قرأ أبو بكر: ﴿ كُمَّا اسْتَخْلَفَ ﴾ بضم التاء وكسر اللام(٣).

والابتداء على هذه القراءة بضم الهمزة.

﴿ وَلَيْبَدُلْنَهُمْ ﴾ ذكر(أ).

قرأ ابن عامر وحمزة: ﴿ لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ ﴾ بالياء (٥).

قرأ أهل الكوفة إلا حفصا: ﴿ ثَلاثُ عَوْرَاتِ ﴾ بالنصب(١).

﴿ أُمُّهَاتِكُمْ ﴾ ذكر الخلاف فيه(٧).

واعترف ويودي

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ يَأْكُلُ مِنْهَا ﴾ بالنون (^). قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر: ﴿ وَيَجْعَلْ لَكَ ﴾ برفع اللام (٩).

<sup>(</sup>١) انظر الحرف في [البقرة: ٢١٣] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) انظر هذه القراءات، وإضافات الكفاية الكبرى للمؤلف السابقة في: النشر (٤١٣/١) ٤١٤)، والإنحاف: ٣٢٦.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بفتحها. انظر النشر: (٢١٤/٣ و ٢١٥) ، الإنحاف: ٣٢٦.

<sup>(</sup>٤) انظر الكهف: ٨١ من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٥) والباقون: ﴿ تَحْسَبُنَ ﴾ بالتاء. انظر حرف: ﴿ وَلا يَحْسَبُنَ ﴾ [الأنفال: ٥٩] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٦) أي نصب: ﴿ ثَلاثَ ﴾ انظر النشر: (٣/ ٢١٥) ، والإنحاف: ٣٢٦.

<sup>(</sup>٧) انظر الحرف في [النحل: ٨٧] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون: ﴿ يَأْكُلُ ﴾ بالياء. انظر النشر: (٢١٦/٣) ، والإنحاف: ٣٢٧.

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون بجزمها. انظر المصدرين السابقين.

﴿ ضَيَّقًا ﴾ ذكر(١).

قرأ ابن كثير وأبو جعفر ويعقوب وحفص: ﴿ وَيُوْمَ يَحْسُرُهُمْ ﴾ بالياء(٢).

قرأ ابن عامر: ﴿ فَيَقُولُ ﴾ بالنون(٣).

قرأ أبو جعفر: ﴿ أَنَّ نَتَّخَذَ ﴾ بضم النون وفتح الخاء(؛).

قرأ حفص: ﴿ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ ﴾ بالتاء(٥).

قرأ أبو عمرو وأهل الكوفة: ﴿ وَيُومَ تَشُقُّتُ ﴾ بتخفيف الشين هنا وفي قاف<sup>(٦)</sup>.

قرأ ابن كثير: ﴿ وَأُنزِّلَ الْمَلائِكَةُ ﴾ بنونين الثانية ساكنة مخففة، الزاي خفيفة، اللام مرفوعة، ﴿ الْمَلائِكَةَ ﴾ بالنصب(٧).

قرأ ابن كثير: ﴿ الرِّيع ﴾ على التوحيد(^).

﴿ نَشْرًا ﴾ ذكر (٩).

قرأ أبو جعفر: ﴿ بَلْدَةً مَيْتًا ﴾ بالتشديد (١٠).

﴿ لِيَذَكَّرُوا ﴾ ذكر(١١).

قرأ حمزة والكسائي: ﴿ لِمَا تَأْمُرُنَا ﴾ بالياء(١٢).

<sup>(</sup>١) انظر الحرف في [الأنعام: ١٢٥] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون: ﴿ نَحْـشُرُهُمْ ﴾ بنون العظمة. انظر النشر: (٢١٦/٣) ، والإنحاف: ٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون: ﴿ فَيَقُولُ ﴾ بالياء. النشر (٢١٧/٣) ، والإتحاف: ٣٢٨) .

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بفتح النون وكسر الخاء. انظر المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون: ﴿ تَسْتَطيعُونَ ﴾ بالياء. انظر النشر: (٣/ ٢١٨) ، والإنحاف: ٣٢٨.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بتشديدها فيهما، على إدغام التاء في الشين. المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون: ﴿ وَنُنزِّلُ الْمَلائِكَةُ ﴾ بنون واحدة وكسر الزاي المشددة وفتح اللام و﴿ الْمَلائِكَةُ ﴾ بالرفع وكذلك هي في مصاحفهم. انظر النشر: (٢١٨/٣، ٢١٩) ، والإنحاف: ٣٢٩، ٤٢٨.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون: ﴿ الرِّيَاحِ ﴾ على الجمع. انظر النشر: (٢٢/٢ و ٤٢٣) ، والإتحاف: ١٥١ و ٣٢٩.

<sup>(</sup>٩) انظر الحرف في [آل عمران: ٥٧] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>١٠) انظر [الأنعام/ ١٢٢] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>١١) انظر الحرف في [الإسراء: ٤١].

<sup>(</sup>١٢) وقرأ الباقون: ﴿ تَأْمُرُنَا ﴾ بتاء الخطاب. انظر النشر: (٢١٩/٣) ، والإنحاف: ٣٢٩.

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ سِرَاجًا ﴾ بضم السين والراء من غير ألف<sup>(۱)</sup>. قرأ حمزة وخلف: ﴿ أَنْ يُذَكِّرَ ﴾ بالتخفيف<sup>(۱)</sup>.

قرأ أهل المدينة وابن عامر: ﴿ يَقْتُرُوا ﴾ بضم الياء وكسر التاء.

وقرأ ابن كثير وأهل البصرة بفتح الياء وكسر التاء.

الباقون بفتح الياء وضم التاء وهم أهل الكوفة(٣).

قرأ ابن عامر وأبو بكر: ﴿ يُضَاعِف ﴾، ﴿ وَيَخْلُدُ ﴾ برفع الفاء والدال(١٠).

وحذف الألف وشدد العين من: ﴿ يُضَاعِف ﴾ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب (٠٠).

قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر: ﴿ وَذُرِيَّاتِنَا ﴾ على التوحيد(١).

قرأ أهل الكوفة إلا حفصا: ﴿ وَيُلَقَّونَ ﴾ بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف(٢).

فتح<sup>(^</sup>) أبو عمرو: ﴿ يَا لَيْتَنِى اتَّخَذَتُ ﴾ (٩٠). وفتح أهل المدينة والبزي وأبو عمرو وروح: ﴿ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون: ﴿ سِرَاجًا ﴾ بكسر السين وفتح الراء وألف بعدها. انظر النشر: (٢١٩/٣) ، والإتحاف: ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) أي تخفيف الذال ساكنة وتخفيف الكاف مضمومة، وقرأ الباقون بتشديدهما مفتوحتين، انظر النشر: (٣٩/٣)، و ٢٢٠) ، والإتحاف: ٢٨٣ و ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر الكشف (٢/ ١٤٧) ، والنشر (٢/ ٢٢) ، والإتحاف: ٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بجزمها. انظر النشر: (٢٢٠/٣) ، والإنحاف: ٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بإثبات الألف وتخفيف العين. انظر النشر: (٤٣٣/٢) ، والإنحاف: ١٥٩ و ١٦٠

<sup>(</sup>٦) بغير ألف، والباقون: ﴿ ذُرِّيَّاتِنَا ﴾ بألف. انظر النشر: (٣/ ٢٢٠ (٢٢١) ، الإنحاف: ٣٣٠.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون: ﴿ وَيُلَقِّونَ ﴾ بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف. الكشف (٢/ ١٤٨)، ١٤٩) ، النشر (٣/ ٢٢١) ، الإنحاف: ٣٣٠.

<sup>(</sup>٨) انظر النشر: (٣/١/٣) ، والإنحاف: ٣٣٠.

<sup>(</sup>٩) من الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>١٠) من الآية: ٣٠.

#### و زوس وزوس در بدشا قاویل در در سازم در

قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر: ﴿ طسم ﴾، و﴿ طس ﴾، ﴿ طسم ﴾ ، وألله الطاء فيهن (١).

وأظهر النون من هجاء سين عند الميم حمزة وأبو جعفر، إلا أن أبا جعفر يقطع الحروف بعضها من بعض<sup>(۲)</sup>.

قرأ يعقوب: ﴿ وَيُضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي ﴾ بنصب القاف فيهما(٣).

﴿ أَرْجِهُ ﴾، و﴿ نَعَمُ ﴾، و﴿ تَلْقَفُ ﴾ ذكر الخلاف فيهن (١٠).

قرأ أهل الكوفة إلا حفصا وروح: ﴿ آمَنَتُمْ ﴾ مهمزتين محققتين.

ورواه حفص ورويس مهمزة واحدة على الخبر.

الباقون بتحقيق الأولى وتليين الثانية من غير فصل(٥٠).

﴿ اَتَ اَسْرِ ﴾ ذكر (١).

قرأ ابن عامر وأهل الكوفة: ﴿ حَاذِرُونَ ﴾ بالألف(٧).

قرأ حمزة وحلف: ﴿ تَرَاءَى الْجَمْعَانِ ﴾ بإمالة الراء، الباقون بفتحها، وكلهم وقف: ﴿ تَرَاءَى ﴾ جمزة بين مدتين الأولى أطول من الثانية.

إلا الكسائي فإنه بفتح الراء وإمالة الهمزة.

<sup>(</sup>١) انظر النشر: (٢٢١/٢) ، والإتحاف: ٣٣١: ﴿ طس ﴾ [النمل: ١]، : ﴿ طسم ﴾ [القصص: ١]، و[الشعراء: ١].

<sup>(</sup>٢) وأدغمها الباقون. انظر: ﴿ الَّم ﴾ [البقرة: ١] من كتابنا هذا. والنشر (١٥٨/٢ و ١٥٩) ، والإنحاف: ٣١ و٣٦.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون برفعها فيهما. انظر النشر: (٣/ ٢٢١) ، الإنحاف: ٣٣١.

<sup>(</sup>٤) انظر حرف: ﴿ أَرْجِهُ ﴾ في [الأعراف: ١١١]، و﴿ نَعُمْ ﴾ في [الأعراف: ٤٤] أيضا. و﴿ تَلْقَتُ ﴾ في [الأعراف: ١١٧] كذلك من كتابنا هذا.

<sup>(°)</sup> انظر حرف: ﴿ آَمَنَتُمْ ﴾ في [الأعراف: ١٢٣] و [طه: ٧١] من كتابنا هذا والنشر (٢/٤٨٧- 8٨٧/١) والإتحاف: ٣٣١.

<sup>(</sup>٦) انظر الحرف في [هود: ٨١].

<sup>(</sup>٧) أي بألف بعد الحاء، والباقون بحذفها. انظر النشر: (٢٢٢/٣) ، والإنحاف: ٣٢٢.

وحمزة وخلف يميلانهما جميعا، إلا أن حمزة يلين الهمزة(١).

قرأ يعقوب: ﴿ وَ الَّبَعَكَ ﴾ بألف على الجمع من غير تشديد مع ضم العين (٢).

قرأ ابن كثير وأهل البصرة والكسائي وأبو جعفر: ﴿ خُلُقُ الأُوّلِينَ ﴾ بفتح الخاء وسكون اللام<sup>(٣)</sup>.

قرأ ابن عامر وأهل الكوفة: ﴿ فَارِهِينَ ﴾ بالألف(٤).

قرأ أهل الحجاز وابن عامر: ﴿ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ﴾ بفتح اللام والتاء من غير همز هنا وفي صاد<sup>(٥)</sup>.

قرأ حفص: ﴿ كِسَفًا ﴾ بفتح السين هنا وفي سبأ<sup>(١)</sup>.

قرأ ابن عامر وأهل الكوفة إلا حفصا، ويعقوب: ﴿ نَزِلَ ﴾ بتشديد الزاي: ﴿ الرُّوحُ الأمينُ ﴾ بالنصب فيهما(٧).

قراً ابن عامر: ﴿ أُولَمْ يَكُنَ لَهُمْ ﴾ بالتاء، ﴿ أَيَة ﴾ بالرفع (^). قرأ ابن عامر: ﴿ فَتَوَكَّلْ ﴾ بالفاء (٩).

<sup>(</sup>١) انظر النشر: (٢/٦/٢) ، والإنحاف: ٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون: ﴿ وَاتَّبَعَكَ ﴾ بوصل الهمزة مع تشديد التاء مفتوحة وفتح العين من غير ألف. انظر النشر: (٢٢/٢) ، والإنحاف: ٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بضم الحاء واللام. انظر النشر: (٢٢٢/٣) ، والإنتحاف: ٣٣٣.

<sup>(</sup>٤) بألف بعد الفاء، وقرأ الباقون بغير ألف. انظر النشر: (٢٢٣/٣) ، والإنحاف: ٣٣٣.

<sup>(</sup>٥) أي: ﴿ الْأَيْكَةَ ﴾ من غير ألف وصل قبل اللام ولا همزة بعدها وبفتح تاء التأنيث، وكذلك رسمًا في جميع المصاحف، وقرأ الباقون مهمزة وصل وسكون اللام بعدها همزة مفتوحة وبكسر التاء فيهما. انظر الكشف (٣٢/٣) ، والنشر (٢٢٣/٣) ، والإنتحاف: ٣٣٣. حرف صاد: ١٣ ﴿ وَتَمْ مُودُ وَقَوْمَ مُوطٍ وَأَصْحَابُ الأَيْكَةِ أُولَئِكَ الأَخْرَابُ ﴾.

<sup>(</sup>٦) وَالْبَاقُونَ بِإِسْكَانِهَا. أَنظر حرف: ﴿ كُسَفًا ﴾ [الإسراء: ٩٢] من كتابنا هذا، والإنحاف: ٣٣٤، حرف سبأ: ٩: ﴿ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كَسَفًا مِنَ السَّمَاءِ ﴾، وقرأ الباقون بتحفيف الزاي، ورفع: ﴿ الرُّوحُ الأمِينُ ﴾ انظر النشر: (٣٢٣ و ٢٢٤) ، والإنحاف: ٣٣٤.

<sup>(</sup>٧) وَقَرَأَ البَاقُونَ بَتَحَفَيْفِ الزاي، ورفع: ﴿ الرُّوحُ الأمِينُ ﴾ انظر النشر: (٣/٣٪ و ٢٢٤) ، الإنحاف: ٣٣٤.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بالياء في: ﴿ يَكُر لَ ﴾ونصب: ﴿ أَيَّةً ﴾ انظر النشر: (٢٢٤/٣) ، والإنحاف: ٣٣٤.

<sup>(</sup>٩) بالفاء قبل التاء، وكذَّلك هي في مصاحف المدينة والشام، وقرأ الباقون﴿ وَتَوَكَّلْ ﴾ بالواو، وكذلك هي في مصاحفهم. المصدران السابقان.

قرأ نافع: ﴿ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴾ بالتخفيف(١).

فتح(٢) أهل الحجاز وأبو عمرو: ﴿ إِنِّي أَخَافُ ﴾ في موضعين و﴿ رَبِّي أَعْلَمُ ﴾ (٣).

وفتح أهل المدينة: ﴿ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ ﴾ (1).

وفتح حفص: ﴿ مَعِي ﴾، و﴿ مَعِي ﴾<sup>(°)</sup>.

وفتح أهل المدينة وأبو عمرو وحفص وابن عامر: ﴿ اَحِرَى ﴾ جميع ما فيها<sup>(١)</sup>. وفتح أهل المدينة وأبو عمرو: ﴿ عَدُو ٞ لِي إِلا ﴾، و﴿ لأبي إِنَّهُ ﴾ (٧).

وأثبت يعقوب الياء في: ﴿ يَكُذَبُونَ ﴾، و﴿ اَنْ يَقْتُلُونِ ﴾، و﴿ اَنْ يَقْتُلُونِ ﴾، و﴿ اَنْ يَقْتُلُونِ ﴾، و﴿ سَيَهَدِينِ ﴾، و﴿ يَشْفِينِ ﴾، و﴿ يَشْفِينِ ﴾، و﴿ يَشْفِينِ ﴾، و﴿ يَشْفِينِ ﴾، و﴿ يُشْفِينِ ﴾، و﴿ وَالْمِيعُونِ ﴾، و﴿ وَالْمِيعُونِ ﴾ ثمانية مواضع جميع ما فيها(^).

## الحل الحراق المحالة ال

﴿ طس ﴾ ذكر<sup>(٩)</sup>.

قرأ أهل الكوفة ويعقوب: ﴿ بِشِهَابٍ ﴾ منون(١٠).

قرأ ابن كثير: ﴿ أَوْ لَيَأْتِينًى ﴾ بنونين الأولى مشددة مفتوحة والثانية مكسورة

<sup>(</sup>١) انظر الحرف في [الأعراف: ١٩٣].

<sup>(</sup>٢) انظر النشر: (٣/٥/٣) ، والإتحاف: ٣٣٤ و ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) الحرفان على ترتيبهما: ١٢ و ١٣٥و ١٨٨.

<sup>(</sup>٤) من الآية: ٥٢.

<sup>(</sup>٥) الحرفان: ﴿ مَعِيَ رَبِّى ﴾ [٦٢]: ﴿ وَمَنَ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [١١٨]. انظر الكشف (٢/ ١٥٣) ، والنشر (٣/ ٢٢٥) .

<sup>(</sup>٦) أي جميع ما في السورة (وهو خمسة مواضع) ، وهي ١٠٩، ١٢٧، ١٤٥، ١٦٤، ١٨٠.

<sup>(</sup>٧) الحرفان على ترتيبهما: ٧٧، ٨٦.

<sup>(</sup>٨) انظر النشر: (٣/٢٥/٣) ، والأحرف التسعة على ترتيبهما ١٢، أدًا، ٢٦، ٧٨، ٧٩، ٥٠، ٨٠، الأرقام الثمانية الأخيرة هي مواضع ﴿ وَأَطيعُون ﴾ وهي جميع ما في السورة.

<sup>(</sup>٩) انظر الحرف في [البقرة: ١] و[الشعراء: ١] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>١٠) وقرأ الباقون بغير تنوين. انظر النشر: (٣/٢٥) ، الإنحاف: ٣٣٥.

مخففة (١).

قرأ عاصم وروح: ﴿ فَمَكَثَ ﴾ بفتح الكاف(٢).

قرأ أبو عمرو والبزي: ﴿ سَبَأَ ﴾، و﴿ لِسَبَإٍ ﴾ بفتح الهمزة فيهما من غير تنوين. وقرأ قنبل جمزة ساكنة.

الباقون بهمزة مكسورة منونة<sup>(٣)</sup>.

قرأ أبو جعفر والكسائي ورويس: ﴿ أَلَا يَسْجُدُوا ﴾ بتحفيف اللام، ويقفون: ﴿ رَالايا،، ويبتدئون: ﴿ يَسْجُدُوا ﴾ بضم الهمزة على الأمر<sup>(٤)</sup>.

قرأ الكسائي وحفص: ﴿ تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ بالتاء فيهما (٥).

قرأ أبو عمرو وعاصم وأبو جعفر إلا ابن يزداد عنه، وحمزة: ﴿ فَٱلْقِهِ ﴾ بسكون الهاء.

وقرأ يعقوب وقالون وابن يزداد عن أبي جعفر بكسر الهاء من غير إشباع. الباقون بإشباع كسر الهاء (٢).

قرأ حمزة ويعقوب: ﴿ أَتُمِدُّونَن ِ ﴾ بنون مشددة على الإدغام وياء ثابتة في الوصل والوقف.

 <sup>(</sup>١) الأولى نون التوكيد والثانية نون الوقاية، وعليه الرسم المكي، وقرأ الباقون بحذف نون الوقاية للاستغناء عنها بالمؤكدة ولذا كسرت، وعليه بقية الرسوم. انظر النشر: (٣/٣٢ و ٢٦٦) ،
 الإتحاف: ٣٣٥.

<sup>(</sup>٢) والباقون بضمها. انظر النشر: (٢٢٦/٣) ، والإتحاف: ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) فالقراءة الأولى على منع الحرف من الصرف للعلمية والتأنيث لأنه اسم للقبيلة أو البقعة، والثانية على إجراء الوصل مجرى الوقف، أما قراءة الباقين فهي على صرف الحرف لإرادة الحي. انظر النشر: (٣/ ٢٢٦) ، والإتحاف: ٣٣٥ و ٣٣٦، : ﴿ لَسَبَإَ ﴾ سورة سبأ: ١٥.

<sup>(</sup>٤) على معنى: ألا يا هؤلاء، أو يا أيها الناس: اسجدوا، وقرأَ الباقون بتشديد اللام و﴿ يَسْجُدُوا ﴾ عندهم كلمة واحدة، مثل: ﴿ أَلا تَعُولُوا ﴾ [النساء: ٣] فلا يجوز القطع على شيء منهما. انظر النشر: (٢٢٦/٣ و ٢٢٦) ، والإتحاف: ٣٣٦، تفسير ابن كثير (٦/ ١٩٧) .

<sup>(</sup>٥) والباقون: ﴿ يُخْفُونَ ﴾، و﴿ يُعَلِنُونَ ﴾ بالياء فيهما. انظر النشر: (٣/ ٢٢٧) ، والإنحاف: ٣٣٣.

<sup>(</sup>٦) انظر النشر: (١٩/١) ، والإتحاف: ٣٣٦.

الباقون بنونين على الإظهار، إلا أن ابن كثير يثبت الياء في الحالين.

وأهل المدينة وأبو عمرو يثبتونها وصلا فقط<sup>(١)</sup>.

قرأ الكسائي: ﴿ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ ﴾ بالإمالة(٢).

قرأ حمزة وخلف: ﴿ أَنَا آتِيكَ بِهِ ﴾ بالإمالة في الموضعين (٣).

روى قنبل: ﴿ سَاقَيْهَا ﴾، و﴿ عَلَى سُوقِهِ ﴾ بالهمزة فيهن(١).

وروى بكار عن قنبل إثبات واو بعد ضم الهمزة في: ﴿ بِالسُّوقِ ﴾ فيصير مثل السعوق(٥).

قرأ حمزة والكسائي وحلف: ﴿ لَنُبَيِّتُهُ وَأَهْلَهُ ﴾ بالتاء مكان النون وضم التاء الثانية، ﴿ ثُمُّ لَنَقُولَ. ٤ ﴾ بالتاء وضم اللام<sup>(١)</sup>.

روى حفص: ﴿ مُهْلِكُ أَهْلِهِ ﴾ بفتح الميم وكسر اللام.

ورواها أبو بكر بفتحهما.

الباقون بضم الميم وفتح اللام<sup>(٧)</sup>.

قرأ يعقوب وأهل الكوفة: ﴿ أَنَّا دَمَّرَنَاهُمْ ﴾، و﴿ أَنَّ النَّاسَ ﴾ بفتح الهمزة فيهما(^).

 <sup>(</sup>۱) وهي بنونين في جميع المصاحف. انظر النشر: (٤٠٩/١) ، و (٣٥٩/٢) ، و (٣٣٢/٣) ،
 والإتحاف: ٣٣٦ و ٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) انظر تفرد الكسائي بإمالة الحرف من باب الإمالة من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٣) انظر النشر: (٢١٣/٢) ، والإتحاف: ٨٨ و ٣٣٧.

<sup>(</sup>٤) أي همز الألف والواو، انظر النشر: (٢٢٧/٣) : ﴿ بِالسُّوقِ ﴾ [ص: ٣٣] و﴿ عَلَى سُوقِهِ ﴾ [الفتح: ٢٩].

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون الأحرف الثلاثة بغير همز، وهو لغة أيضًا. انظر في ذلك السبعة: ٤٨٣ و ٥٥٠ و ٥٠٤ و ٢٢٧)، والإتحاف: ٣٣٧.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون: ﴿ لَنَبَيْتَنَّهُ ﴾، و﴿ لَنَقُولَى ﴾ بالنون فيهما وفتح التاء في الأول واللام في الثاني. انظر النشر: (٣/ ٢٢٨) ، والإتحاف: ٣٣٧.

<sup>(</sup>٧) انظر حرف: ﴿ لِمُهْلِكِهِمْ ﴾ [الكهف: ٥٩] من كتابنا هذا، والإتحاف: ٣٣٧، ٣٣٨.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بكسرها فيهمًا. انظر النشر: (٣/٨٣) ، الإتحاف: ٣٣٨ و ٣٣٩ و ٣٤٠: ﴿ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتَنَا لا يُوقَنُونَ ﴾ [آية: ٨٢].

﴿ قَدَّرْنَاهَا ﴾ ذكر(١).

قرأ أهل البصرة وعاصم: ﴿ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ بالياء (٢).

قرأ أبو عمرو وروح (٢): ﴿ قَلِيلا مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ بالياء (١).

﴿ الرِّيع ﴾، ﴿ بُشَرًا ﴾ ذكرا(٥).

قرأ ابن كثير وأهل البصرة وأبو جعفر: ﴿ بَلِ ادَّارَكَ ﴾ بسكون اللام وقطع الهمزة وفتحها وتخفيف الدال وسكونها من غير ألف بعدها (٦).

قرأ أهل المدينة: ﴿ إِذَا ﴾ على الخبر.

الباقون على الاستفهام.

وحقق الهمزتين ابن عامر وأهل الكوفة وروح.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس بتحقيق الأولى وتليين الثانية.

وفصل بينهما بألف أبو عمرو(٧).

وقرأ ابن عامر والكسائي: ﴿ أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴾ بنونين على الخبر (^).

والباقون على الاستفهام من غير زيادة نون.

وحقق الهمزتين عاصم وحمزة وخلف وروح.

وقرأ الباقون بتحقيق الأولى وتليين الثانية.

وفصل بينهما بألف أهل المدينة وأبو عمرو<sup>(٩)</sup>.

وقرأ ابن كثير: ﴿ وَلا يُسْمَعُ ﴾ بياء مفتوحة وفتح الميم، ﴿ الصُّمُّ ﴾ بالرفع،

<sup>(</sup>١) انظر حرف: ﴿ قَدَّرْنَا ﴾ [الحجر: ٦٠] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون: ﴿ تُشْرِكُونَ ﴾ بتاء الخطاب. انظر النشر: (٢٢٩/٣) ، والإنحاف: ٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) في النشر والإتحاف: ((وهشام)) المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٤) والباقون: ﴿ تَذَكِّرُونَ ﴾ بالتاء. المصدران السابقان كذلك. وانظر في تخفيف ذاله وتشديدها [الأنعام: ١٥٢].

<sup>(</sup>٥) انظر الحرفين في [الأعراف: ٥٧] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٦) انظر السبعة: ٤٨٥، والنشر (٢٢٩/٣) ، والإنحاف: ٣٣٩.

<sup>(</sup>٧) انظر [الرعد: ٥] والنشر (١/ ٤٩٣ و ٤٩٣) ، والإتحاف: ٤٨ و ٣٣٩.

<sup>(</sup>٨) وجمزة واحدة. انظر السبعة: ٥٨٥، والكشف (٢٠/٢).

<sup>(</sup>٩) انظر النشر: (٤٩٢/١)، ٤٩٣) ، والإنحاف: ٤٨ و ٣٣٩.

وكذلك في الروم<sup>(١)</sup>.

قرأ حمزة: ﴿ تَهْدِى الْعُمْىَ ﴾ بتاء مفتوحة وسكون الهاء، ونصب الياء من: ﴿ الْعُمْىَ ﴾ ويقف: ﴿ تَهْدِى ﴾ بالياء.

الباقون: ﴿ بِهَادِ ﴾ بَياء مكسورة وبألف بعد الهاء وخفض الياء من: ﴿ الْعُمْىَ ﴾ وكذلك اختلافهم في سورة الروم(٢).

والوقف على هذه القراءة بالياء في سورة النمل، وبغير ياء في سورة الروم.

وقد روي عن الكسائي الوقف عليهما بغير ياء، وروي عنه الوقف بالياء (٣).

قرأ حمزة وحفص وخلف: ﴿ أَتُـوهُ ﴾ بفتح التاء من غير مد<sup>(١)</sup>.

قرأ ابن كثير وأهل البصرة وزيد عن الداجوني عن ابن ذكوان: ﴿ يَفْعَلُونَ ﴾ بالياء (٥٠).

قرأ أهل الكوفة: ﴿ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ ﴾ بالتنوين (١).

قرأ أهل المدينة إلا إسماعيل وأهل الكوفة: ﴿ يَوْمَـٰئِذٍ ﴾ بفتح الميم (٧).

قرأ أهل المدينة وابن عامر وحفص ويعقوب: ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ بالتاء خاتمتها^^).

فتح (٩) أهل الحجاز وأبو عمرو: ﴿ إِنِّي أَنْسَتُ ﴾ [من الآية: ٧].

وفتح ابن كثير وعاصم والكسائي وأبو جعفر من طريق النهرواني: ﴿ مَا لِيَ لَا

<sup>(</sup>۱) وقرأ الباقون: ﴿ تَسْمَعُ ﴾ في الموضعين بالتاء وضمها وكسر الميم، مضارع (أسمع) مبني للمجهول و ((الصم)) بالنصب مفعوله الأول و ((الدعاء)) بعده مفعوله الثاني. النشر (٣/ ١٣٠) ، والإتحاف: ٣٣٩. حرف [الروم: ٥٢]، ﴿ فَإِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلا تُسْمِعُ الصَّمَّ الصَّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْرِينَ ﴾

<sup>(</sup>٢) انظر النشر: (٣٠/٣) ، والإتحاف: ٣٣٩. احرف الروم: ٥٣: ﴿ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنَ ضَلالَتهمَ ﴾.

<sup>(</sup>٣) انظر حرف: ﴿ بِهَادِي ﴾ في النشر (٣٠٢/٢، ٣٠٥ و ٣٠٩) ، والإتحاف: ١٠٥ و ٣٣٩.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون: ﴿ أَتُوهُ ﴾ بمد الهمزة وضم التاء، على أن: ﴿ آت ﴾ اسم فاعل على حد قوله تعالى: ﴿ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ ﴾ [مريم: ٩٥] انظر النشر: (٣٢/٣ و ٢٣١) ، والإنحاف: ٣٤٠.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون: ﴿ تَفُعُلُونَ ﴾ بتاء الخطاب. النشر (٣/ ٢٣١و ٢٣٢) ، والإنحاف: ٣٤٠.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بغير تنوين على الإضافة. انظر النشر: (٣٢/٣) ، الإنتحاف: ٣٤٠.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بكسر الميم. المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٨) انظر حرف: ﴿ تَعَلَّمُونَ ﴾ في هود: ١٢٣ من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٩) انظر النشر: (٣/ ٢٣٢) ، والإتحاف: ٣٤١.

أَرَى ﴾ [من الآية: ٢٠].

وفتح البزي وأبو جعفر من طريق الأهوازي: ﴿ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ ﴾ [من الآية: ١٩]

وفتح أهل المدينة: ﴿ لِيَبْلُونِي ﴾، و﴿ إِنِّي ٱلْقِيَ ﴾''. ووقف يعقوب: ﴿ عَلَى وَادِ النَّـمْـلِ ﴾'' بالياء. وقرأ يعقوب: ﴿ تَشْهَدُونَ ﴾"' بياء في الحالين.

وفتح يعقوب في: ﴿ فَمَا أَتَانِيَ اللَّهُ ﴾ (٤) أهل المدينة وأبو عمرو وحفص ورويس. ووقف عليها يعقوب بالياء (٥).

# المورة المراق المراق

﴿ طسم ﴾، و﴿ أَئِمَّةً ﴾ ذكرا(١).

قرأ حمزة والكسائي وحلف: ﴿ وَنُدِى فِرْعَوْنَ ﴾ بياء مفتوحة، وبعد الراء ألف ممالة، ﴿ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا ﴾ بالرفع(٧).

وقرءوا: ﴿ عَدُورًا وَحَزَنًا ﴾ بضم الحاء وإسكان الزاي(^).

قرأ أبو جعفر إلا السلمي: ﴿ يَبْطِشُ ﴾ بضم الطاء (٩).

قرأ ابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر: ﴿ يُصِدِرَ ﴾ بفتح الياء وضم الدال(١٠٠).

<sup>(</sup>١) الحرفان على ترتيبهما: ٢٩،٤٠.

<sup>(</sup>٢) آية: ١٨، وانظر بخصوص هذا الحرف النشر (٢٠٣/٢– ٣٠٥) ، والإتحاف: ٣٣٥، وزاد الكسائي مع يعقوب في الوقف بالياء.

<sup>(</sup>٣) آية: ٣٢.

<sup>(</sup>٤) آية: ٣٦.

<sup>(</sup>٥) وانظر الوقف على: ﴿ أَتُمِتُونَدِي ﴾ في ٣٦ من هذه السورة و﴿ بِهَادِ ﴾ في ٨١ منها أيضًا.

<sup>(</sup>٦) انظر: ﴿ طسم ﴾ في [البقرة: ١] و[الشعراء: ١]، وانظر: ﴿ البُّمَّةُ ﴾ في [التوبة: ١٢] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون ﴿ ونُرى ﴾ بالنون مضمومة وكسر الراء وياء مفتوحة. انظر السبعة: ٤٩٢، والنشر (٣/ ٢٣٣، والإنحاف: ٣٤١.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بفتحهما. انظر النشر: (٢٣٣/٣) ، والإتحاف: ٣٤١.

<sup>(</sup>٩) انظر الحرف في [الأعراف: ١٢٥] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>١٠) وقرأ الباقون بضم الياء وكسر الدال، انظر النشر: (٣/ ٢٣٣ و ٢٣٤) ، والإنحاف: ٢٤٢.

﴿ هَاتَيْنِ ﴾، و﴿ لأَهْلِهِ الْمَكْتُوا ﴾ ذكرا(١).

قرأ حمزة وخلف: ﴿ جَدْوَةٍ ﴾ بضم الجيم.

قرأ عاصم بفتحها.

الباقون بكسرها(٢).

قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو ويعقوب: ﴿ مِنَ الرُّهْبِ ﴾ بفتح الراء والهاء.

ورواه حفص بفتح الراء وسكون الهاء.

الباقون بضم الراء وسكون الهاء (٣).

﴿ فَدَانِكَ ﴾ ذكر(١).

قرأ نافع: ﴿ رِدْءًا ﴾ بفتح الدال من غير همز منونا.

وقرأ أبو جعفر بألف بعد الدال من غير همز ولا تنوين.

الباقون بسكون الدال وبعدها همزة مفتوحة منونة<sup>(٥)</sup>.

قرأ عاصم وحمزة: ﴿ يُصَدُّقُنِي ﴾ برفع القاف<sup>(١)</sup>.

قرأ ابن كثير: ﴿ قَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ ﴾ بغير واو قبل القاف(٧).

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ ﴾ بالياء(^).

﴿ لا يَرْجِعُونَ ﴾ ذكر (٩).

انظر النشر: (٢٣٥/٣) ، والإتحاف: ٣٤٣.

<sup>(</sup>١) انظر حرف: ﴿ هَاتَيْنِ ﴾ في [النساء: ١٦] و﴿ لأَهْلِهِ الْمُكُنُوا ﴾ في [طه: ١٠] من كتابنا

<sup>(</sup>٢) انظر النشر: (٣٤/٣) ، والإتحاف: ٣٤٢.

<sup>(</sup>٣) انظر المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٤) انظر الحرف في [النساء: ١٦] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٥) انظر النشر: (٢/٢٤) ، والإتحاف: ٦١، ٣٤٢.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بجزمها. انظر النشر: (٢٣٤/٣) ، والإنحاف: ٣٤٣.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون: ﴿ وَقَالَ ﴾ بالواو، وكذلك هي في مصاحفهم.

<sup>(</sup>٨) انظر [الأنعام: ١٣٥] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٩) انظر الحرف في [البقرة: ٢٨] من كتابنا هذا.

قرأ أهل الكوفة: ﴿ سِحرَاتِ ﴾ بكسر السين وسكون الحاء من غير ألف قبلها (١).

قرأ أهل المدينة ورويس: ﴿ يُجْبَى إِلَيْهِ ﴾ بالتاء (٢).

﴿ فِي أُمُّهَا ﴾ ذكر (٢).

قرأ أبو عمرو: ﴿ أَفَلا يَعْقِلُونَ ﴾ بالياء(١).

روي عن الكسائي الوقف على: ﴿ وَىَ ﴾ في قوله: ﴿ وَيَكَأَنُّهُ ﴾، و﴿ وَيَكَأَنُّهُ ﴾، و﴿ وَيَكَأَنُّ

وروي عن أبي عمرو الوقف على الكاف فيهما.

والاختيار اتباع المصحف<sup>(٥)</sup>.

قرأ يعقوب وحفص: ﴿ لَخَسَفَ بِنَا ﴾ بفتح الخاء والسين(١).

فتح (٢) أهل الحجاز وأبو عمرو: ﴿ رَبِّي إِنَّ ﴾، و﴿ إِنِّي أَنسَتُ ﴾، و﴿ إِنِّي أَنا لَلَّهُ ﴾، و﴿ إِنِّي أَنَا لللَّهُ ﴾، و﴿ إِنِّي أَنَا لللَّهُ ﴾، و﴿ إِنِّي أَعَلَمُ ﴾،

وفتح حفص: ﴿ مُعَى ﴾(٩).

وفتح أهل المدينة: ﴿ سَتَجِدُنِي إِنْ ﴾، و﴿ إِنِّي أُرِيدُ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء. انظر النشر: (٣٥/٣) ، والإنحاف: ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون: ﴿ يُجْبَى ﴾ بالياء. انظر النشر: (٣/٣٥) ، والإنحاف: ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) انظر الحرف في [النساء: ١١] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون: ﴿ يَمْقِلُونَ ﴾ بتاء الخطاب. انظر النشر: (٣/ ٢٣٥ و ٢٣٦) ، والإنحاف: ٣٤٣.

<sup>(</sup>٥) فالمحتار في مذاهب الجميع اقتداء بالجمهور، وأخذًا بالقياس الصحيح الوقف على الكلمة بأسرها. انظر النشر: (٣٢٠ و ٣٢٠)، والإنحاف: ١٠٦، و٣٤٤.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بضم الخاء وكسر السين، على البناء للمفعول. انظر النشر: (٣/ ٢٣٦) ، والإنحاف: ٣٤٤.

<sup>(</sup>٧) انظر النشر: (٣/ ٣٣٦، و ٢٣٧) ، والإتحاف: ٣٤٤.

<sup>(</sup>٨) الحروف الخمسة على ترتيبها: ٢٢، ٢٩، ٣٠، ٣٤، ٢٧، ٨٥.

<sup>(</sup>٩) من الآية: ٣٤.

<sup>(</sup>١٠) الحرفان من الآية: ٢٧.

وفتح أهل المدينة وأبو عمرو وقنبل: ﴿ عِنْدِى أُولَمْ يَعْلَمْ ﴾ (١٠). وأسكن أهل الكوفة ويعقوب: ﴿ لَعَلَى ﴾ موضعان (٢).

و أثبت يعقوب: ﴿ أَنَ يَقْتُلُونِ ﴾، و﴿ يَكُذِبُونَ ﴾ موضعان، الياء في الحالين (٣).

### المالية المالية

قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر: ﴿ أُولَّمْ يَرُوا ﴾ بالتاء'').

قرأ ابن كثير وأبو عمرو: ﴿ النَّشَأَةَ ﴾ بألف بعد الشين ممدودًا، وكذلك في والنجم والواقعة (٥٠).

قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس: ﴿ مَوَدَّةٌ ﴾ بالرفع بغير تنوين، ﴿ مَوَدَّةٌ ﴾ بالخفض.

قرأ حمزة وحفص وروح: ﴿ مَوَدَةً ﴾ بالنصب من غير تنوين، ﴿ بَيْنِكُمْ ﴾ بالخفض.

وقرأ الباقون: ﴿ مَوَدَّةً ﴾ بالنصب والتنوين، ﴿ بَيْنَكُمْ ﴾ بالنصب(١).

قرأ أهل الحجاز وابن عامر وحفص ويعقوب: ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ ﴾ جمزة واحدة على الخبر.

<sup>(</sup>١) من الآية: ٧٨.

<sup>(</sup>٢) الموضعان في الآيتين: ٢٩، ٣٨.

<sup>(</sup>٣) انظر النشر: (٣/ ٢٣٧) ، والإنحاف: ٣٤٣، الحرفان على ترتيبهما: ٣٣، ٣٤.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون: ﴿ يروا ﴾ بياء الغيب. انظر النشر: (٣/ ٢٣٧) ، والإتحاف: ٣٤٤.

<sup>(</sup>٥) مع فتح الشين وبقاء الهمزة مفتوحة بعد الألف، وقرأ الباقون: ﴿ النَّشَأَةَ ﴾ بسكون الشين من غير ألف. انظر السبعة (٤٩٨) ، والنشر (٣/ ٢٣٧، ٢٣٨) ، والإنتحاف: ٣٤٥.

حرف النجم: ٤٧: ﴿ وَأَكَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةُ الْإِخْرَى ﴾.

وحرف الواقعة: ٦٢: ﴿ وَلَقَدْ عَلَـمْتُمُ النَّشْأَةَ الأولَى فَلَوْلا تَذَكَّرُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٦) فَالقَرَاءَة الأُولَى على أَن: ﴿ مَوَدَّةً ﴾ خبر: ﴿ أَن ﴾ قبله على حذف المضاف أي سبب أو ذاك مودة، و﴿ بَيْنَكُمْ ﴾ مضاف إليه اتساعًا في الظرف، والقراءة الثانية على أن: ﴿ مَوَدَّةَ ﴾ مفعول لأجله، و﴿ بَيْنَكُمْ ﴾ مضاف إليه، أما في قراءة الباقين فقد نصب الظرف على الأصل. انظر إعراب القرآن للنحاس (٥٦٨/٢)، والنشر (٣/ ٢٣٨)، والإتحاف: ٣٤٥.

وقرأ أهل الكوفة إلا حفصا جمزتين محققتين على الاستفهام.

وقرأ أبو عمرو كذلك إلا أنه لين الهمزة الثانية، وفصل بينهما بألف(١).

وقرأ: ﴿ أَتِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرُّجَالَ ﴾ الجماعة على أصولهم (٢).

قرأ حمزة والكسائي وخلف ويعقوب: ﴿ لَنْنَجِّينَّهُ ﴾ بالتخفيف<sup>٣)</sup>.

قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر ويعقوب: ﴿ مُنَجُوكَ ﴾ بالتخفيف (٤).

قرأ ابن عامر: ﴿ إِنَّا مُنْزِلُونَ ﴾ بالتشديد (٥٠).

قرأ أهل البصرة: ﴿ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ ﴾ بالياء (١٠).

قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وأبو بكر وحلف: ﴿ أَيَاتُ مِنَ رَبُهِ ﴾ على لتوحيد(٧).

قرأ نافع وأهل الكوفة: ﴿ وَيَقُولُ ﴾ بالياء (^).

قرأ أبو بكر: ﴿ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ بالياء (٩).

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ لَنُبُوِّئَنُّهُمْ ﴾ بالثاء من غير همز من ثوى(١٠).

انظر النشر: (٤٩١/١) ، والإتحاف: ٣٤٥.

<sup>(</sup>١) انظر النشر: (١/ ٤٩٣ و ٤٩٤) ، والإتحاف: ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) أجمع القراء على قراءة هذا الحرف بالاستفهام، غير أن كلا على أصله في التحقيق والتسهيل والفصل، فقالون وأبو عمرو وأبو جعفر بالتسهيل والمد، وورش وابن كثير ورويس بالتسهيل والقصر، والباقون بالتخفيف والقصر، إلا أن أكثر الطرق عن هشام على المد.

<sup>(</sup>٣) انظر الحجر: ٥٩ من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) انظر الحجر: ٥٩ من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٥) والباقون بالتخفيف. انظر حرف: ﴿ مُنْزَلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٢٤] من كتابنا هذا. وانظر النشر: (٣/ ٢٣٨) ، والإتحاف: ١٧٩ و ٣٤٥.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون: ﴿ تَدْعُونَ ﴾ بتاء الخطاب. انظر النشر: (٣/ ٢٣٩) ، والإنحاف: ٣٤٦.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون: ﴿ أَيَاتَ ﴾ بالجمع. انظر المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون: ﴿ وَنَقُولُ ﴾ بنون العظمة. المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون: ﴿ تُرَجَعُونَ ﴾ بتاء الخطاب، ويعقوب على أصله في فتح التاء وكسر الجيم. انظر النشر: (٣/ ٢٣٩ و ٢٤٠)، والإتحاف: ٣٤٦.

<sup>(</sup>١٠) بالثاء المثلثة ساكنة بعد النون الأولى، وياء مفتوحة بدل الهمزة بعد الواو المخففة. انظر النشر: (١٠) بالثاء المثلثة ساكنة بعد النون الأولى،

وقرأ الباقون بالباء والهمز (١)، إلا أن أبا جعفر يترك الهمز كما تقدم (٢).

قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف وقالون: : ﴿ وَلِيَتَمَتَّعُوا ﴾ بسكون اللام (٣).

فتح<sup>(ئ)</sup> أهل المدينة وأبو عمرو: ﴿ إِلَى رَبَّى إِنَّهُ ﴾<sup>(°)</sup>. وفتح ابن عامر: ﴿ إِنَّ أَرْضِى وَاسِعَةٌ ﴾<sup>(۱)</sup>. وسكن أهل البصرة وحمزة والكسائي وخلف: ﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ ﴾<sup>(۲)</sup>. وأثبت يعقوب: ﴿ فَاعْبُدُونِ ﴾<sup>(٨)</sup> بياء في الحالين.

#### و کا اوروس الاورة الروس الاورة الروس

قرأ أهل الحجاز والبصرة: ﴿ عَاقِبَةُ الَّذِينَ ﴾ بالرفع (٩). قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ السُّواَى ﴾ بالإمالة (١٠). قرأ أبو عمرو وأبو بكر وروح: ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ بالياء (١١). قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ تُخْرِجُونَ ﴾ بفتح التاء وضم الراء (١٢).

<sup>(</sup>١) أي: ﴿ لَنَّبُوتُنَّهُمْ ﴾ انظر الكشف (٢/ ١٨١) .

<sup>(</sup>٢) ويقلبها ياء مفتوحة، انظر (باب الهمز المتحرك) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بكسرها، وهما وجهان في لام الأمر. انظر النشر: (٣/ ٢٤٠) ، الإنحاف: ٣٤٦.

<sup>(</sup>٤) انظر النشر: (٣/ ٢٤٠) ، والإنتحاف: ٣٤٦.

<sup>(</sup>٥) من الآية: ٢٦.

<sup>(</sup>٦) من الآية: ٥٦.

<sup>(</sup>٧) من الآية: ٥٦.

<sup>(</sup>٨) من الآية: ٥٦.

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون بالنصب، انظر النشر: (٣/ ٢٤٠ و ٢٤١) .

<sup>(</sup>١٠) انظر النشر: (٢/ ١٩٧) ، والإنحاف: ٣٤٧.

<sup>(</sup>١١) وقرأ الباقون: ﴿ تُرْجَعُونَ ﴾ بتاء الخطاب، ويعقوب على أصله في البناء للفاعل. انظر النشر: (٣/ ٢٤١) ، والإنحاف: ٣٤٧.

<sup>(</sup>۱۲) وقرأ الباقون بضم التاء وفتح الراء، على البناء للمفعول، أما الموضع الثاني وهو ﴿ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴾ فهو بالبناء للفاعل باتفاق القراء. انظر النشر: (٣/ ٧١ و ٧٢) ، والمهذب (١٢٨ و ١٢٨) والمهذب (١٢٨ و ١٢٨)

قرأ حفص: ﴿ لِلْعَالَمِينَ ﴾ بكسر اللام(١).

قرأ حَمزة والكسائي: ﴿ فَرُّقُوا ﴾ بألف وتخفيف الراء(٢).

﴿ يَقْنَطُونَ ﴾ ذكر (٢).

قرأ ابن كثير: ﴿ وَمَا أَتَيْتُمْ ﴾ بالقصر (١٠).

واتفقوا على المد في: ﴿ وَمَا أَتَيْتُمْ مِنَ زَكَاةٍ ﴾ (°).

قرأ أهل المدينة ويعقوب: ﴿ لِيَرَّبُو ﴾ بتاء مضمومة وسكون الواو<sup>(١)</sup>.

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ بالتاء(٧).

قرأ قنبل وروح: ﴿ لِنُدِيقَهُمْ ﴾ بالنون(^).

قرأ ابن عامر وأبو جعفر: ﴿ كَسَفًا ﴾ بسكون السين(٩).

قرأ ابن عامر وأهل الكوفة إلا أبا بكر: ﴿ عَلَى أَتَّارِ ﴾ بألف قبل الراء، مهمزة ممدودة على الجمع (١٠٠).

وأماله الكسائي والدوري عن حمزة والداجوني(١١١).

<sup>(</sup>١) أي التي قبل الميم، وقرأ الباقون بفتحها. انظر النشر: (٣/ ٢٤١) ، والإتحاف: ٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) انظر الحرف في [الأنعام: ١٥٩] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٣) انظر الحرف في [الحجر: ٥٦] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) انظر حرف: ﴿ وَمَا أَتَّيْتُمْ مِنَ رَبًّا ﴾ في [البقرة: ٣٣٣].

<sup>(</sup>٥) من الآية ٣٩ أيضا.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون: ﴿ لِيَرْبُو ﴾ بياء الغيب مفتوحة وفتح الواو. وانظر النشر: (٣/ ٢٤٢) ، والإتحاف: ٣٤٨.

<sup>(</sup>٧) انظر الحرف في [يونس: ١٨] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون﴿ لِنُدِيقَهُمْ ﴾ بالياء. انظر السبعة: ٥٠٧، انظر النشر: (٣/ ٢٤٢) ، والإنتحاف: ٣٤٨.

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون بفتحها. انظر حرف: ﴿ كِسَفًا ﴾ [الإسراء: ٩٢] والإنحاف: ٣٤٨.

<sup>(</sup>١٠) وقرأ الباقون: ﴿ أَثَارِ ﴾ بقصر الهمزة وحذف الألف بعد التاء. انظر السبعة: ٥٠٨، والنشر (٣/ ٢٤٣)، والإنتحاف: ٣٤٨، و ٣٤٩.

<sup>(</sup>١١) انظر النشر: (٢/ ٢٠٢) ، والإنحاف: ٨٣ و ٣٤٩ والمهذب (٢/ ١٣٣) .

قرأ عاصم وحمزة: ﴿ مِن ضَعَفٍ ﴾، و﴿ ضِعْفًا ﴾ بفتح الضاد في ثلاثتها(١). قرأ أهل الكوفة: ﴿ لاَ يَنْفَعُ ﴾ بالياء(٢). وروى رويس: ﴿ وَلاَ يَسْتَخِفْنُكَ الَّذِينَ ﴾ بتخفيف النون(٣).

> سورة افتروص العربة العران

> > قرأ حمزة: ﴿ وَرَحْمَةً ﴾ بالرفع (٤).

﴿ لَيُضِلُ ﴾ ذكر (٥).

قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر، ويعقوب: ﴿ وَيَتَّخِذَهَا ﴾ بالنصب(١).

﴿ أَذَنَيْهِ ﴾، و﴿ مِثْقَالَ ﴾ ذكرا(٧).

قرأ ابن كثير: ﴿ يَا بُنَيُّ لا تُشْرِكُ ﴾ بتخفيف الياء وسكونها.

وشددها الباقون وكسروها، إلا حفصا فإنه فتحها.

فأما: ﴿ يَا بُنَى ۚ إِنَّهَا ﴾ فاتفقوا على تشديد الياء منه وكسرها إلا حفصا فإنه فتحها. وأما: ﴿ يَا بُنَى ۗ أَقِمٍ ﴾ فخفف الياء وسكنها قنبل، وشددها وفتحها البزي وحفص. الباقون بتشديدها وكسرها (^).

قرأ نافع وأبو عمرو، وحمزة والكسائي وخلف: ﴿ وَلَا تُصَعِّرُ ﴾ بألف وتخفيف

انَظُرَ الْنَشَرَ: (٣/ ٢٤٣ و ٢٤٣) ، والإتحاف: ٣٤٩ قوله: ثلاثتها أي: ﴿ مِنْ ضَعْفٍ ﴾: ﴿ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ ﴾، و﴿ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا ﴾ وكلها في الآية: ٥٤ نفسها.

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بضم الضاد فيها.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٣) انظر الحرف في [آل عمران: ١٩٦] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بالنصب. انظر الكشف (٢/ ١٨٧) ، والنشر (٣/ ٢٤٥) ، والإنحاف: ٣٤٩.

<sup>(</sup>٥) انظر الحرف في [إبراهيم: ٣٠] من كتابنا هذا.

 <sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بالرفع. انظر إعراب القرآن للنحاس (٢/ ٦٠٦) ، والنشر (٣/ ٢٤٦) ، والإنتحاف:
 ٣٥٠.

<sup>(</sup>٧) انظر حرف: ﴿ أَذْنَيْهِ ﴾ في [المائدة: ٤٥] و﴿ مِثْقَالَ ﴾ الذي هو ضمن الآية: [لقمان: ١٦] انظره في [الأنبياء: ٤٧] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٨) انظر النشر: (٣/ ١١٥) ، والإنحاف: ٢٥٦، و٣٥٠، وانظر حرف: ﴿ يَا بُنَيُّ ارْكَبَ ﴾ [هود: ٤٢] من كتابنا هذا.

العين(١).

قرأ أهل المدينة وأبو عمرو وحفص: ﴿ نَعَمُه ﴾ على الجمع(٢).

قرأ أهل البصرة: ﴿ وَٱلْبَحْرَ ﴾ بالنصب (٣).

﴿ وَأَنَّ مَا يَدَعُونَ ﴾ ذكر(١).

قرأ أهل المدينة وابن عامر وعاصم: ﴿ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ ﴾ بالتشديد وخففه الآخرون (٥٠).

## سورة اسكطة

قرأ نافع وأهل الكوفة: ﴿ خَلَقَهُ ﴾ بفتح اللام(١١).

﴿ أَئِذًا ﴾، ﴿ أَئِنًا ﴾ ذكرا(٧).

قرأ حمزة ويعقوب: ﴿ مَا أُخْفَى ﴾ بسكون الياء (^).

﴿ أَئِمَة ﴾ ذكر (<sup>٩)</sup>.

قرأ حَمزة والكسائي ورويس: ﴿ لَمَّا صَبَرُوا ﴾ بكسر اللام وتخفيف الميم(١٠).

### سورة الأكراب

قرأ أبو عمرو: ﴿ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾، و﴿ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ بالياء

<sup>(</sup>۱) وقرأ الباقون: ﴿ تُصَعِّرَ ﴾ بتشديد العين من غير ألف. انظر النشر: (٣/ ٢٤٥ و ٢٤٦) ، والإتحاف: ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون: ﴿ نِمْمَةً ﴾ بسكون العين وتاء منونة منصوبة على التأنيث والتوحيد. انظر: السبعة ٥١٣ ، والإنحاف: ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بالرفع. انظر إعراب القرآن للنحاس. (٢/ ٦٠٦) ، والنشر (٣/ ٢٤٦) ، والإنحاف: ٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) انظر الحرف في [الحج: ٦٢] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٥) انظر الحرف في [البقرة: ٩٠] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بسكون اللام. انظر النشر: (٣/ ٢٤٧) ، والإنحاف: ٣٥١.

<sup>(</sup>٧) انظر الحرفين في [الرعد: ٥] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بفتح الياء، حجة القراءات لأبي زرعة: ٥٢٩، النشر (٣/ ٢٤٧) ، والإنحاف: ٣٥٢.

<sup>(</sup>٩) انظر الحرف في [التوبة: ١٢] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>١٠) وقرأ الباقون بفتح اللام وتشديد الميم. انظر: إعراب القرآن للنحاس (٢/ ٦١٦) ، والنشر (٣/ (١٠) ، والنشر (٣/ ٢٤٨) ، والإتحاف: ٣٥٨.

نیهما<sup>(۱)</sup>.

قرأ أبو عمرو وأبو جعفر والبزي وإسماعيل: ﴿ اللائِي ﴾ بتخفيف الهمزة (٢٠)، من غير ياء بعدها.

وقرأ يعقوب وقالون وقنبل بتحقيق الهمزة من غير ياء بعدها.

الباقون بتحقيق الهمزة وإثبات ياء ساكنة بعده، وهم ابن عامر وأهل الكوفة.

وكذلك اختلافهم في الجحادلة والطلاق(٣).

قرأ عاصم: ﴿ تَظَاهَرُونَ ﴾ بضم التاء وتخفيف الظاء وبألف بعدها وكسر الهاء مع تخفيفها.

وقرأ حمزة والكسائي وحلف كذلك إلا أنهم فتحوا التاء والهاء.

وقرأ ابن عامر كذلك إلا أنه شدد الظاء.

الباقون بتشديد الظاء والهاء مع فتحها وفتح التاء من غير ألف، وهم أهل الحجاز والبصرة (٤).

قرأ ابن عامر وأهل المدينة وأبو بكر: ﴿ الطُّنُونَا ﴾، و﴿ الرَّسُولا ﴾، و﴿ الرَّسُولا ﴾، و﴿ السَّبِيلا ﴾ بألف في الحالين.

وقرأ أهل البصرة وحمزة بغير ألف في الحالين.

الباقون بألف في الوقف دون الوصل، وهم ابن كثير والكسائي وحفص وحلف(٥٠).

<sup>(</sup>١) وقرأهما الباقون بتاء الخطاب. انظر النشر: (٣/ ٢٤٨) ، والإنتحاف: ٣٥٢. ﴿ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ من الآية: ٩.

<sup>(</sup>٢) انظر التبصرة: ٤٦٨ و ٤٦٩، التيسير: ١٧٧ و ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) انظر النشر: (٢/ ٣٠ و ٣١) ، والإنحاف: ٣٥٢ و ٣٥٣.

حرف المحادلة/ ٢: ﴿ إِن أُمَّهَاتُهُمْ إِلَا اللَّهِي وَلَنْنَهُمْ ﴾ وحرف الطلاق: ﴿ وَاللَّهِي يَتِسَنَ مِنَ الْمُحْيِضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِلْتُهُنَّ ثَلَاثُهُ أَشْهُرٍ وَاللَّهِي لَمْ يَحِيضَنَ ﴾.

<sup>(</sup>٤) فالقراءة الأولى مضارع (ظاهر) والثانية مضارع (تظاهر) حذفت إحدى التاءين تخفيفا، والثانية مضارع (تظهر) وأصله (تتظهر) فأدغمت التاء في الظاء، وقراءة الباقين مضارع: (تظهر) وأصله (تتظهر) فأدغمت التاء في الظاء. انظر النشر: (٣/ ٤٨) ، والإنحاف: ٣٥٣.

<sup>(°)</sup> واتفقت المصاحف على رسم الألف بعد النون في الحرف الأول وبعد اللام في الحرفين الأحيرين دون سائر الفواصل، وتخرج القراءة الأولى على إتباع الرسم، والثانية على أن الألف لا أصل لها، إذ الألف إنما تثبت عوضًا عن النون في الوقف، ولا تنوين مع الألف واللام في وصل ولا وقف، أما قراءة الباقين فعلى الأحذ بالوجهين، ففي الوقف بوجه القراءة الأولى، وفي الوصل بوجه الثانية:

قرأ حفص: ﴿ لا مُقَامَ لَكُمْ ﴾ بضم الميم(١).

قرأ أهل الحجاز والداجوني: ﴿ لَأَتُوْهَا ﴾ بالقصر (٢).

قرأ رويس: ﴿ يَسْأَلُونَ ﴾ بتشديد السين وبألف بعدها(٣).

قرأ عاصم: ﴿ أُسُونً ﴾ بضم الهمزة هنا وفي الموضعين من الممتحنة (١٠).

﴿ رَأَى الْمُؤْمِنُونَ ﴾، و﴿ مُبَيِّنَةٍ ﴾ ذكرا(٥٠.

قرأ ابن كثير وابن عامر: ﴿ نُضِعُفَ ﴾ بالنون وتشديد العين وكسرها من غير الف، ﴿ الْعَذَابَ ﴾ بالنصب.

قرأ أهل البصرة وأبو جعفر بالياء وتشديد العين وفتحها من غير ألف: ﴿ الْعَدَابُ ﴾ بالرفع.

الباقون بالياء وبألف وتخفيف العين وفتحها، ورفع: ﴿ الْعَدَابُ ﴾، وهم نافع وأهل الكوفة(٦).

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُؤْتِهَا ﴾ بالياء فيهما(٧).

﴿ الرَّسُولا ﴾ آية: ٢٦، : ﴿ السَّبيلا ﴾ [٢٧].

انظر: حجة ابن خالويه: ٢٨٩، والنشر (٣/ ٢٤٨، ٢٤٩) ، الإنحاف: ٣٥٣.

(١) أي: ضم الميم الأولى، والباقون بفتحها.

انظر النشر: (٣/ ٢٤٩) ، والإنحاف: ٣٥٣.

(٢) وقرأ الباقون بمد الهمزة.

انظر النشر: (٣/ ٢٤٩) ، والإنحاف: ٣٥٤.

- (٣) وقرأ الباقون ﴿ يَسَأَلُونَ ﴾ بإسكان السين بعدها همزة بلا ألف. انظر النشر: (٣/٢٥٠) ،
   والإتحاف: ٣٥٤.
- (٤) وَقَرَأُ الباقون بكسرها فيهن. المصدران السابقان. موضعا الممتحنة: ٤: ﴿ قَدْ كَانَتَ لَكُمْ أُسُوٌّ حَسَّنَةُ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴾ [٦]، و﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أَسُوٌّ حَسَّنَةُ لِمَنَ كَانَ يَرْجُو اللَّهُ وَالْيَوْمُ الْآخِرِ ﴾ انظر التبصرة: ٤٧١.
- (٥) انظر حرف: ﴿ رَأَى الْمُؤْمِنُونَ ﴾ في [الأنعام: ٧٦]، و﴿ مُبَيِّنَةٍ ﴾ في [النساء: ١٩] من كتابنا
- (٦) أما القراءة الأولى ((نضعف لها العذاب)) ففعل مبني لفاعله، ومفعوله، وأما الثانية ((يُضاعف لها العذاب)) ففعل العذاب)) ففعل العذاب)) ففعل مبني للمفعول، ونائب الفاعل، وأما قراءة الباقين ((يضاعف لها العذاب)) ففعل مبني للمفعول، ونائب الفاعل كذلك. انظر النشر: (٣/ ٢٥٠)، والإنحاف: ٣٥٤ و ٣٥٥.

(٧) وقرأ الباقون ((تعمل)) بالتاء و ((نؤتها)) بنون العظمة. انظر النشر: (٣/ ٢٥١) ، والإنحاف:

قرأ أهل المدينة وعاصم: ﴿ وَقَرْنَ ﴾ بفتح القاف(١).

قرأ أهل الكوفة: ﴿ أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ﴾ بالياء (٢).

قرأ أهل المدينة وحمزة والكسائي وخلف وحفص: ﴿ تُرْجِي ﴾ بغير همز ٣٠).

قرأ أبو جعفر: ﴿ تُؤوِى ﴾، و﴿ تُؤوِيهِ ﴾ بغير همز<sup>(١)</sup>.

قرأ أهل البصرة: ﴿ لا يَحِيلُ لَكُ ﴾ بالتاء (°).

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ إِنَّهُ ﴾ ممال(١).

قرأ ابن عامر ويعقوب: ﴿ سَادَتُنَا ﴾ بألف بعد الدال وكسر التاء(٧).

قرأ عاصم: ﴿ لَعْنَا كَبِيرًا ﴾ بالباء (^).

قرأ عاصم: ﴿ وَخَاتَمَ ﴾ بفتح التاء<sup>(٩)</sup>.

### म्मा**न्यक्रा** इन्हेर्द्ध

قرأ حمزة والكسائي: ﴿ عَلاَّمِ الْغَيْبِ ﴾ بتشديد اللام وبألف بعدها وخفض الميم.

.700

(١) فعل أمر من (قررن) بكسر الراء الأولى (يقررن) بفتحها، وقرأ الباقون بكسر القاف، أمر من (قر) بالمكان (يقرر) يكسر الراء الأولى.

انظر: حجة أبي زرعة: ٧٧٥ و ٥٧٨، النشر (٣/ ٢٥١) ، والإتحاف: ٣٥٥.

(٢) وقرأ الباقون: ﴿ تَكُونَ ﴾ بالتاء. انظر النشر: (٣/ ٢٥١ و٢٥٢) الإنحاف: ٣٥٥. ذكر المؤلف قراءة حرف: ﴿ وَخَاتَمَ ﴾ من الآية: ٤٠ في حانمة السورة.

- (٣) وقرأه الباقون: ﴿ تُرْجِى ﴾ مهمزة مضمومة. انظر السبعة: ٥٢٣، والنشر (٢/ ٣٣) ، والإتحاف: 90 و ٣٥٦.
  - (٤) انظر الحرفين في باب الهمز الساكن وتركه من كتابنا هذا.
  - (٥) وقرأ الباقون: ﴿ تَحـِلُ ﴾ بالياء. انظر النشر: (٣/ ٢٥٢) ، والإنحاف: ٣٥٦.
    - (٦) انظر النشر: (٢/ ١٨٨) ، وما قبلها، والإتحاف: ٨٥.
- (٧) وقرأ الباقون: ﴿ سَادَتُنَا ﴾ بنصب التاء بلا ألف بعد الدال. انظر النشر: (٣/٢٥٢ و ٢٥٣) ،
   والإتحاف: ٣٥٦.
- (٨) أي: ﴿ كَبِيرًا ﴾ وقرأ الباقون: ﴿ كَثِيرًا ﴾ بالثاء المثلثة. انظر السبعة: ٥٢٣ و ٥٢٤، والنشر (٣/ ٢٥٣) ، والإنحاف: ٣٥٦.
  - (٩) وقرأ الباقون بكسرها. انظر النشر: (٣/ ٢٥٢) ، والإتحاف: ٣٥٥.

وقرأه أهل المدينة وابن عامر ورويس بألف قبل اللام وتخفيف اللام وكسرها ورفع الميم.

الباقون كذلك إلا أنهم خفضوا الميم، وهم ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وخلف وروح (۱۱).

﴿ يَعْزُبُ ﴾، و﴿ مُعَاجِزِينَ ﴾ ذكرا(٢).

قرأ ابن كثير وحفص ويعقوب: ﴿ مِنْ رِجْزِ أَلِيمٌ ﴾ برفع الميم هنا وفي الجاثية (٣).

قرأ حمزة والكسائي وحلف: َ ﴿ إِنَ نَشَاً نَخْسِفَ ﴾، و﴿ أَوْ نُسْقِطْ ﴾ بياء ﴿ (١).

قرأ الكسائي: ﴿ نَحْسِنَ بِهِمُ ﴾ بإدغام الفاء في الباء(٥).

قرأ حفص: ﴿ كِسَفًا ﴾ بفتح السين(١).

قرأ أبو بكر: ﴿ الرِّيمُ ﴾ بالرفع(٧).

وقرأ أبو جعفر بألف على الجمع (^^).

قرأ أهل المدينة وأبو عمرو: ﴿ مِنْسَأَتُهُ ﴾ بألف من غير همز.

وقرأه ابن عامر جمزة ساكنة.

الباقون جمزة مفتوحة (٩).

<sup>(</sup>١) انظر النشر: (٣/ ٢٥٣) ، والإتحاف: ٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) انظر حرف: ﴿ يَعْزُبُ ﴾ في [يونس: ٦١] وحرف: ﴿ مُعْجِزِينَ ﴾ في [الحج: ٥١] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بخفضها فيهما. انظر النشر: (٣/ ٢٥٣ و ٢٥٤) ، الإنحاف: ٣٥٧. حرف الجاثية [١١]: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبُهِمَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنَ رِجْزِ الَّهِمُ ﴾ انظر السبعة: ٥٢٦.

<sup>(</sup>٤) وقرأهن الباقون بنون العظمة. انظر النشر: (٣/ ٢٥٤) ، والإنتحاف: ٣٥٧.

<sup>(</sup>٥) وأظهرها الباقون. انظر النشر: (٢/ ١٥١) ، والإنحاف: ٣٥٧.

<sup>(</sup>٦) انظر الحرف في الشعراء: ١٨٧ من كتابنا هذا، والإنحاف: ٣٥٨.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بالنصب. انظر النشر: (٣/ ٢٥٤ و ٢٥٥) ، والإتحاف: ٣٥٨.

<sup>(</sup>٨) أي: ﴿ الرِّيَاحِ ﴾ وقرأه الباقون على الإفراد انظر النشر: (٢/ ٤٢٢ و ٤٢٣) ، والإتحاف: ١٥١.

<sup>(</sup>٩) فالقراءة الأولى بألف بعد السين بلا همز لغة الحجاز، والثانية بإسكان الهمزة تخفيفًا. أما قراءة الباقين فعلى الأصول، فهي اسم آلة على وزن مفعلة كمكنسة، والمنسأة العصاة. انظر النشر: (٣/ ٢٥٥)، والإتحاف: ٣٥٨.

قرأ رويس عن يعقوب: ﴿ تَبَيْنَتِ الْجِرِ. ثُ ﴾ بضم التاء والباء وكسر الياء (١). قرأ حمزة وحفص: ﴿ مَسْكَنِهِمْ ﴾ على التوحيد مع فتح الكاف. الباقون بألف على الجمع وكسر الكاف (٢).

قرأ أهل البصرة: ﴿ أَكُل خَمْطٍ ﴾ بغير تنوين على الإضافة (٣).

قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر، ويعقوب: ﴿ وَهَلْ نُجَازِى ﴾ بالنون وكسر الزاي: ﴿ إِلا الْكَفُورَ ﴾ بالنصب(٤).

قرأ يعقوب: ﴿ رَبُّنَا ﴾ برفع الباء، ﴿ بَاعَدِ ﴾ بألف ونصب العين والدال على الخبر.

قرأ ابن كثير وأبو عمرو: ﴿ بَعَدْ ﴾ بتشديد العين وكسرها وسكون الدال من غير الف على الأمر.

الباقون كذلك إلا أنه بألف وتخفيف العين<sup>(٥)</sup>.

قرأ أهل الكوفة: ﴿ صَدَّقَ ﴾ بتشديد الدال(١).

<sup>(</sup>١) مبني للمجهول و﴿ الْجِنُ ﴾ نائب فاعل، وقرأ الباقون: ﴿ تَبَيَّنَتِ ﴾ بفتح التاء والباء والياء. على البناء للفاعل. والفاعل: ﴿ الَّجِنُ ﴾ انظر النشر: (٣/ ٢٥٥) ، والإنحاف: ٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) فالقراءة الأولى: ﴿ مَسَاكِنهِم ﴾ مفردًا مفتوح الكاف بمعنى المصدر أي في سكناهم، والثانية: ﴿ مَسَاكِنهِم ﴾ مكسور الكاف جعله مثل: مسجد، لغة فصحاء اليمن وإن كان غير مقيس، موضع السكنى، أما قراءة الباقين: ﴿ مَسَاكِنهِم ﴾ على الجمع فهي الظاهر لإضافته إلى الجمع فلكل مسكن.

إعراب القرآن للنحاس (٢/ ٦٦٣ و ٦٦٤) ، والنشر (٣/ ٢٥٦) ، والإتحاف: ٣٥٨، و ٣٥٩.

 <sup>(</sup>٣) من إضافة الشيء إلى جنسه كثوب حز، وقرأ الباقون بتنوين: ﴿ أُكُل ﴾ بالقطع من الإضافة. انظر
 النشر: (٣/ ٢٥٦) ، والإتحاف: ٣٥٨ و ٣٥٩.

<sup>(</sup>٤) فالفعل على البناء للفاعل و ﴿ الْكَفُورَ ﴾ مفعول به، وقرأ الباقون: ﴿ نُجَازِى ﴾ بالياء المضمومة وفتح الزاي مبنيًا للمفعول، ورفع: ﴿ الْكَفُورَ ﴾ على النيابة عن الفاعل. انظر النشر: (٢/ ٢٥٦)، والإتحاف: ٣٥٩.

<sup>(</sup>٥) فالقراءة الأولى: ﴿ رَبَّنَا بَاعَدَ ﴾ على أن: ﴿ رَبَّنَا ﴾مبتدأ و﴿ بِاعَدَ ﴾ فعل ماض، والجملة خبر المبتدأ، والثانية: ﴿ رَبَّنَا بَاعِدَ ﴾، وكذلك إلا أن الفعل من: ﴿ بَاعِدَ ﴾ والقراءة الثانية من (بعّد) مضعف العين. انظر النشر: (٣/ ٥٦ / ٢٥٧و ٢٥٧)، والإتحاف: ٥٩ ٣٠.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بتخفيفها. انظر النشر: (٣/ ٢٥٧) ، والإتحاف: ٣٥٩.

قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف: ﴿ أَذِنَ ﴾ بضم الهمزة (١).

قرأ ابن عامر ويعقوب: ﴿ فَرَعَ ﴾ بفتح الفاء والزاي(٢).

قرأ رويس: ﴿ جَزَاءُ ﴾ بالتنوين والنصب وكسر التنوين في الوصل: ﴿ الصِّعْف ﴾ الرفع (٢).

قرأ حمزة: ﴿ فِي الْغُرُفَاتِ ﴾ على التوحيد (١٠).

قرأ يعقوب وحفص: ﴿ يَوْمَ يَحْسُرُهُمْ ﴾، و﴿ ثُمُّ يَقُولُ ﴾ بالياء فيهما(٥).

قرأ رويس: ﴿ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ﴾ بتشديد التاء على الإدغام(١).

قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحلف وأبو بكر: ﴿ التَّنَاوُشُ ﴾ بالمد والهمز(٧).

سكن (^) حمزة: ﴿ عِبَادِيَ الشُّكُورُ ﴾.

وفتح أهل المدينة وابن عامر وأبو عمرو وحفص: ﴿ أَجِرِي ﴾.

وفتح أهل المدينة وأبو عمرو: ﴿ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ ﴾.

قرأ ابن كثير ويعقوب: ﴿ كَالْجَوَابِ ﴾ بياء في الحالين.

وافقهما في الوصل أبو عمرو وهبة الله وابن يزداد عن أبي جعفر.

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بفتحها. المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون: ﴿ فُنرِّعَ ﴾ بضم الفاء وكسر الزاي مشددة. حجة أبي زرعة: ٥٨٩، والنشر (٣/ ٢٥٧)، والإنحاف: ٣٥٩ و ٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون برفع: ﴿ جَزَاءُ ﴾ من غير تنوين وخفض: ﴿ الضِّعْفُ ﴾ بالإضافة. انظر النشر: (٣/ ٢٥٧و ٢٥٨) ، والإتحاف: ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون: ﴿ الْغُرُفَاتِ ﴾ على الجمع. انظر النشر: (٣/ ٢٥٨) ، والإنحاف: ٣٦٠.

<sup>(</sup>٥) والباقون: ﴿ نَحَـشُرُهُمْ ﴾َ، و﴿ نَقُولُ ﴾ بنون العظمة. انظر حرف: ﴿ وَيَوْمَ نَحَـشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ ﴾ [الأنعام: ٢٢] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٦) أي إدغام التاء في التاء في الوصل؛ فإن ابتدأ فبتاءين مظهرتين، وقرأ الباقون بتاءين مظهرتين في الحالين. انظر النشر: (١/ ٤٠٥) ، والإنحاف: ٢٥، والمهذب (٢/ ١٥٧) .

 <sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون: ﴿ التَّنَاوُشُ ﴾ بواو مضمومة بعد الألف بلا همز. انظر السبعة: ٥٣٠، والنشر (٣/ ٢٥٨) ، والإنتحاف: ٣٦٠.

<sup>(</sup>٨) انظر النشر: (٣/ ٢٥٨) ، والإنحاف: ٣٦١.

الحروف: ﴿ عَبَادِىَ الشَّكُورُ ﴾ من الآية: ١٣: ﴿ أجرى ﴾ :٤٧: ﴿ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ ﴾: ٥٠: ﴿ كَالْجَوَابِ ﴾ [١٣] و﴿ نَكبِر ﴾: ٤٥.

وأثبت يعقوب الياء في الحالين في: ﴿ نَكِيرٍ ﴾(١).

### سورة فاكل سورة فاكل

قرأ حمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف: ﴿ غَيْرِ اللَّهِ ﴾ بخفض الراء (٢). ﴿ تُرْجِعُ الأُمُورُ ﴾ ذكر (٢).

قرأ أبو جعفر: ﴿ فَلا تُدْهِبَ ﴾ بضم التاء وكسر الهاء: ﴿ نَفْسَكَ ﴾ بنصب السين (٤).

قرأ يعقوب: ﴿ وَ لَا يُتَقَصُّ مِنَ عُمُرِهِ ﴾ بفتح الياء وضم القاف<sup>(°)</sup>. قرأ أبو عمرو: ﴿ يَدْخُلُونَهَا ﴾ بضم الياء وفتح الخاء<sup>(١)</sup>. ﴿ لُوَّلُوَّا ﴾ ذُكر<sup>(٧)</sup>.

قرأ أبو عمرو: ﴿ كَذَلِكَ نَجْزِي ﴾ بضم الياء وفتح الزاي، كُلِّ برفع اللام(^).

قرأ أهل المدينة وابن عامر والكسائي وأبو بكر ويعقوب: ﴿ عَلَى بَيْنَةٍ ﴾، على مع(٩).

قرأ حمزة: ﴿ وَمُكُرُ السَّيِّعِ ﴾ بسكون الهمزة.

(١) انظر النشر (٢٥٨/٣).

(٢) وقرأ الباقون بالرفع. انظر النشر: (٣/ ٢٥٩) ، والإتحاف: ٣٦١.

(٣) انظر الحرف في [البقرة: ٢٨] من كتابنا هذا.

(٤) وقرأ الباقون بفتح التاء، والهاء، مبنيًا للفاعل من (ذهب) و ﴿ نَفْسُكَ ﴾ بالرفع فاعل. انظر النشر:
 (٣) ٢٥٩)، والإتحاف: ٣٦١.

(٥) وقرأ الباقون بضم الياء وفتح القاف. انظر النشر: (٣/ ٢٥٩، ٢٦٠) ، الإتحاف: ٣٦١، ٣٦٢.

(٦) وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الخاء.

انظر حرف: ﴿ يَدْخُلُونَ ﴾ [النساء: ١٢٤] من كتابنا هذا. والنشر (٣١/٣) ، والإنحاف:

(٧) انظر حرف: ﴿ وَلُوْلُوًّا ﴾ في [الحج: ٢٣].

(٨) وقرأ الباقون: ﴿ نَجْزِى ﴾ بالنون وفتحها وكسر الزاي، ونصب ((كل)) ، على بناء الفعل للفاعل، و((كل)) مفعول به. انظر النشر: (٣/ ٢٦٠) ، الإنتحاف: ٣٦٢.

(٩) وقرأ الباقون: ﴿ بَيُّنَهِ ﴾ بغير ألف على الإفراد. المصدران السابقان.

فقراءة حمزة على إجُراء الوصل مجرى الوقف تخفيفًا، وقرأ الباقون مهمزة مكسورة على الأصل. انظر النشر: (٣/ ٢٦١) ، الإتحاف: ٣٦٢.

وإذا وقف قلبها ياء<sup>(١)</sup>.

قرأ يعقوب: ﴿ نَكِيرِ ﴾ بياء في الحالين(٢).

### **اللهارة ألملا** مربي في المربي

قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر وروح: ﴿ يَس ﴾ بالإمالة(٣).

وأدغم النون من هجاء سين في الواو من: ﴿ وَالْقُرَّاَتِ ﴾ ابن عامر وقالون إلا هبة الله، ويعقوب والكسائي وخلف<sup>(٤)</sup>.

قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وحفص: ﴿ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ ﴾ بالنصب<sup>(۰)</sup>. قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: ﴿ سَدًا ﴾ بفتح السين في الموضعين<sup>(۱)</sup>.

قرأ أبو بكر: ﴿ فَعَزَّزَنَا ﴾ بالتخفيف(٢).

قرأ أبو جعفر: ﴿ أَثِنَ ذُكِّرُتُمْ ﴾ بفتح الهمزة الثانية (^)، وهم على أصولهم في التليين والتحقيق والفصل وتركه.

قرأ أبو جعفر: ﴿ ذُكِّرْتُمْ ﴾ بتخفيف الكاف(٩).

انظر النشر: (٣/ ٢٦١) ، والإتحاف: ٣٦٣ و ٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) بهذه الفقرة يكون المؤلف -رحمه الله- قد ختم السورة- كعادته وانظر حرف ((نكير)) في خالتمة سورتي الحج وسبأ من كتابنا هذا. . ((نكير)) من الآية: ٢٦. انظر النشر: (٣/ ٢٦١) ، والإتحاف: ٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) انظر النشر: (٢٢٠/٢، ٢٢١) ، والإتحاف: ٣٦٣.

<sup>(</sup>٤) وأظهره الباقون. انظر النشر: (٢/ ١٥٦ – ١٥٨) ، والإنحاف: ٢٠ و ٣١، ٣٦٣.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف. انظر النشر: (٣/ ٢٦١، ٢٦٢) ، والإنحاف: ٣٦٣.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بضمها فيهما. انظر حرف: ﴿ سَدًا ﴾ في [الكهف: ٩٤] من كتابنا هذا. الموضعان ضمن الآية: ٩ من هذه السورة.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بتشديد الزاي. انظر الكشف (٢/ ٢١٤، ٢١٥) ، والنشر (٣/ ٢٦٢) ، والإتحاف: ٣٦٣، ٣٦٤.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون مهمزتين الأولى للاستفهام والثانية مكسورة همزة إن الشرطية. انظر النشر: (٣/ ٢٦٢) ، الإنحاف: ٣٦٤.

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون بتشديدها. انظر النشر: (٣/ ٢٦٢) ، الإتحاف: ٣٦٤.

وقرأ أيضًا: ﴿ إِنْ كَانَتْ إِلَا صَيْحَةً وَاحِدَةً ﴾ بالرفع في الموضعين (١). قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والشطوي عن أبي جعفر: ﴿ لَمَّا ﴾ بالتشديد (٢). قرأ أهل المدينة: ﴿ الْمُيَّتَةُ ﴾ بالتشديد (٣).

قرأ أهل الكوفة إلا حفصًا ﴿ مَا عَملَتُهُ أَيديهِمْ ﴾ بغير هاء بعد التاء<sup>(٤)</sup>. روى ابن يزداد عن أبي جعفر: ﴿ لِمُسْتَقَرُّ ﴾ بكسر القاف<sup>(٥)</sup>. قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وروح: ﴿ وَالْقَمَرَ ﴾ بالرفع<sup>(١)</sup>.

قرأ أهل المدينة وابن عامر ويعقوب: ﴿ ذُرِّيَّتُهُمْ ﴾ على الجمع (٧).

قرأ حمزة: ﴿ يَخِصُّمُونَ ﴾ بفتح الياء وسكون الخاء وتخفيف الصاد.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والخاء وتشديد الصاد.

وقرأ أهل المدينة مثل حمزة إلا أنهم شددوا الصاد.

وقرأ أبو بكر بكسر الياء والخاء وتشديد الصاد.

الباقون بفتح الياء وكسر الخاء وتشديد الصاد(^).

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: ﴿ فِي شُغُلٍ ﴾ بسكون الغين (٩).

قرأ أبو جعفر: ﴿ فَكِهِينَ ﴾، و﴿ فَكِهُونَ ﴾ بغير ألف حيث وقع(١٠). وافقه حفص والداجوني في المطففين.

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بنصبهما فيهما. انظر النشر: (٣/ ٢٦٣) ، الإتحاف: ٣٦٤، المهذب (٢/ ١٦٦) ، الموضع الثاني ضمن الآية: ٥٣ من هذه السورة.

<sup>(</sup>۲) وقرأ الباقون: ﴿ لَمَّا ﴾ بتحفيف الميم. انظر النشر: (۳/ ۱۲۰ و ۱۲۱) ، والإنحاف: ۲٦٠و ۲٦٤.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بتحفيف الياء فيه.

<sup>(</sup>٤) والباقون: ﴿ عَمِلَتُهُ ﴾ بالهاء، إلا حفصًا، فحالف مصحفه. النشر (٣/ ٢٦٣) ، الإتحاف: ٣٦٥.

<sup>(</sup>٥) انظر حرف: ﴿ مُسْتَقَرٌّ ﴾ في [الأنعام: ٩٨] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بالنصب. انظر النشر: (٣/ ٢٦٣ و ٢٦٤) ، والإتحاف: ٣٦٥.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون: ﴿ ذُرِّيَّتَهُمْ ﴾ بالإفراد مع نصب التاء. انظر: ﴿ ذُرِّيَّتَهُمْ ﴾ في [الأعراف: ١٧٢].

<sup>(</sup>٨) انظر النشر: (٣/ ٢٦٤، ٢٦٥) ، والإتحاف: ٣٦٥.

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون بضمها. انظر النشر: (٤٠٧/٢) ، والإتحاف: ١٤٢، ١٤٣، ٣٦٥.

<sup>(</sup>١٠) أي بغير ألف بعد الفاء، وقرأ الباقون بألف، اسم فاعل. انظر النشر: (٣/ ٢٦٥ و ٢٦٦) الإنحاف: ٣٦، ورد حرف:﴿ فَكِهِينَ ﴾ في [المطففين: ٣١] و﴿ فَاكِهُونَ ﴾ في [يس: ٥٥] أعلاه. و﴿ فَاكِهُونَ ﴾ أي [يس: ٥٥] أعلاه. و﴿ فَاكِهِينَ ﴾ [الدخان: ٢٧] [الطور: ١٨].

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ فِي ظُلُلٍ ﴾ بضم الظاء من غير ألف(١). ﴿ مُتَّكِتُونَ ﴾ ذكر(١).

قرأ ابن عامر وأبو عمرو: ﴿ جِبِلا ﴾ بضم الجيم وسكون الباء وتخفيف اللام.

قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف ورويس كذلك إلا أنهم ضموا الياء.

ورواه روح بضم الجيم والباء وتشديد اللام.

وقرأه أهل المدينة وعاصم بكسر الجيم والباء وتشديد اللام (٦).

﴿ مَكَانَتِهِمْ ﴾ ذكر(1).

قرأ عاصم وحمزة: ﴿ نُنكِسُهُ ﴾ بضم النون الأولى وفتح الثانية وتشديد الكاف وكسرها(٥).

قرأ أهل المدينة والأخفش والداجوني إلا زيدا ويعقوب: ﴿ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ بالتاء(١).

قرأ أهل المدينة وابن عامر ويعقوب: ﴿ لِتُنْذِرَ ﴾ بالتاء(٧).

روى زيد عن الداجوني، ﴿ وَمَشَارِبُ ﴾ بالإمالة(^).

قرأ رويس: ﴿ بِقَادِرِ ﴾ بياء مفتوحة وإسكان القاف من غير ألف، وبجعله فعلا متقبلاً (٩).

سكن (١٠) يعقوب وحمزة وخلف: ﴿ وَمَا لِيَ لاَ أَعْبُدُ ﴾ [آية: ٢٢].

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون: ﴿ ظِيلاًل ﴾ بكسر الظاء وبالألف. انظر النشر: (٣/ ٢٢٦) ، الإنحاف: ٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) انظر الحرف في أول باب الهمز المتحرك من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٣) انظر النشر: (٣/ ٢٦٦) ، والإنحاف: ٣٦٦.

<sup>(</sup>٤) انظر الحرف في [الأنعام: ١٣٥] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بفتح الأولى وإسكان الثانية وضم الكاف مخففة. انظر النشر: (٣/ ٢٦٦ و ٢٦٧) ، والإنحاف: ٣٦٦.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون: ﴿ تَقَلُّونَ ﴾ بالياء. النشر (٣/ ٤٩ و ٥٠) ، الإنحاف: ٣٦٦.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون: ﴿ لِيُنْذِرَ ﴾ بياء الغيب. انظر النشر: (٣/ ٤٩ و ٥٠) والإنحاف: ٣٦٦.

<sup>(</sup>۸) انظر النشر: (۲/ ۲۱۵) ، والإنتحاف: ۳۶۷.

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون: ﴿ بِقَادِرٍ ﴾ بياء مكسورة وفتح القاف وألف بعدها وخفض الراء منونة. انظر النشر: (٣/ ٢٦٧، ٢٦٨) ، الإتحاف: ٣٦٧.

<sup>(</sup>١٠) انظر النشر: (٣/ ٢٦٨) ، والإتحاف: ٣٦٧.

وانظر: تعريف الياءات وأقسامها في نهاية سورة البقرة.

وفتح أهل المدينة وأبو عمرو: ﴿ إِنِّى إِذًا ﴾ [آية: ٢٤].
وفتح أهل الحجاز وأبو عمرو: ﴿ إِنِّى آَمَنْتُ ﴾ [آية: ٢٥].
وفتح أبو جعفر: ﴿ إِنْ يُرِذْنِ الرَّحْمَنُ ﴾ [آية: ٢٣].
وأثبتها في الوقف أبو جعفر إلا أبن يزداد عنه، ويعقوب<sup>(١)</sup>.
وقرأ يعقوب: ﴿ وَلَا يُنْقِذُونِ ﴾، و﴿ فَاسْمَعُونِ ﴾ (٢) بياء في الحالين.
وأجمعوا على إثبات الياء في قولَه تعالى: ﴿ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا ﴾ [آية: ٦١]

### سورة و الصافات

قرأ حمزة ﴿وَالصَّاقَاتِ صَفًا ۞ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ۞ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ۞ ﴾ بالإدغام فيهن (٣).

قرأ عاصم وحمزة: ﴿ بِزِينَةٍ ﴾ بالتنوين. وقرأ أبو بكر: ﴿ الْكُواكِبُ ﴾ بالنصب('').

قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: ﴿ يَسْمَعُونَ ﴾ بتشديد السين والميم وفتح السين (٥٠).

<sup>(</sup>١) أي أن أبا جعفر قرأ: ﴿ إِن يُرِدْنِ ﴾ بإثبات الياء مفتوحة وصلا، وساكنة وقفا، ويعقوب بإثباتها ساكنة وقفا فقط، والباقين بحذفها في الحالين. المهذب (٢/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) الحرفان على ترتيبهما: ٢٣، ٢٥.

<sup>(</sup>٣) أي إدغام الناء في الصاد والزاي والذال. انظر النشر: (١/ ٣٩٠ و ٣٩١ و ٤٠٥) والإنحاف: ٢٣ و ٢٤ ٣٦٧. ﴿ وَالدَّارِيَاتِ ذَرْوًا ﴾ [الذاريات: ١].

<sup>(</sup>٤) أي قرأ حفص وحمزة بتنوين: ﴿ زِينَة ﴾ وجر: ﴿ الْكُواكِبِ ﴾ بدلا من ﴿ زِينَة ﴾ أما أبو بكر فقد قرأ بتنوين ﴿ زِينَة ﴾ ونصب: ﴿ الْكُواكِبِ ﴾ على أنه مفعول لـــ: ﴿ زِينَة ﴾ وقرأ الباقون بحذف التنوين على إضافة: ﴿ زِينَة ﴾ إلى: ﴿ الْكُواكِبِ ﴾ إضافة الأعم إلى الأخص فهي إضافة بيانية مثل: ثوبُ حز.

<sup>|3|</sup> النحاس (۲/ ۳۷۸ و ۷۳۹)، والكشف (۲/ ۲۲۱)، والنشر (۳/ ۲۲۹)، والإتحاف: |3| ۳۱۷ و ۳۱۸.

<sup>(</sup>٥) وأصله (يتسمعون) مضارع تسمع، فأدغمت التاء في السين، وقرأ الباقون بإسكان السين وتخفيف الميم، مضارع (سمع) النشر (٣/ ٢٦٩)، الإتحاف: ٣٦٨، المهذب (٢/ ١٧٢).

﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ ﴾ ذكر(١).

قرأ حمزة والكسائي وحلف: ﴿ بَلْ عَجِبْتَ ﴾ بضم التاء(٢).

قرأ ابن عامر: ﴿ إِذَا ﴾ على الخبر.

الباقون جمزتين محققتين.

ولين الثانية وفصل بينهما بألف أهل المدينة وأبو عمرو.

وقرأ ابن كثير ورويس بتليين الثانية من غير فصل.

قرأ أهل المدينة إلا ابن يزداد، والكسائي ويعقوب: ﴿ إِنَّا ﴾ جمزة واحدة على

الخبر.

وقرأ بهمزتين محققتين ابن عامر وعاصم وحمزة وحلف.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بتحقيق الأولى وتليين الثانية.

وفصل بينهما بألف أبو عمرو وابن يزداد عن أبي جعفر (٣).

قرأ ابن عامر وأهل المدينة: ﴿ أَوَّ أَبَاؤُنَا ﴾ بسكون الواو هنا وفي الواقعة (٤).

قرأ أبو جعفر: ﴿ لَا تَنَاصَرُونَ ﴾ بتشديد التاءُ (\*).

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ يُتَزَّفُونَ ﴾ بكسر الزاي هنا وفي الواقعة(١٠).

وافقهم عاصم في الواقعة.

﴿ أَئِدًا ﴾، و﴿ أَئِنًا ﴾ ذكرا في الرعد(٧).

قرأ حمزة: ﴿ يَزِفُّونَ ﴾ بضم الياء(^).

<sup>(</sup>١) انظر سورة الفاتحة: (٦، ٧) في كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بفتحها، والضمير للرسول صلى الله عليه وسلم. انظر النشر: (٣/ ٢٦٩)، الإنحاف: ٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) انظر حرفي: ﴿ أَقِدَا ﴾، و﴿ اثنَّا ﴾ في [الرعد: ٥].

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بفتحها فيهما، على أن العطف بالواو وأعيدت معها همزة الاستفهام الإنكاري، الكشف (٢/ ٢٢٣ و ٢٢٤)، والنشر (٣/ ٢٦٩)، و ٢٧٠، والإتحاف: ٣٦٨.

<sup>(</sup>٥) لأن الأصل تاءان تاء المضارعة وتاء التفاعل فأدغمتا تخفيفا ومراعاة للأصل والرسم، وقرأ الباقون بالتحفيف. انظر النشر: (٢/ ٤٣٩–٤٤٣)، الإتحاف: ١٦٣ و ١٦٤ و ٣٦٨ و ٣٦٩.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بفتح الزاي فيهما. انظر النشر: (٣/ ٢٧٠)، الإنحاف: ٣٦٩.

<sup>(</sup>٧) حرف الواقعة: ٩ ١: ﴿ لا يُصِدَّعُونَ عَنْهَا وَلا يُتَزِفُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بفتح الياء. انظر النشر: (٣/ ٢٧٠ و ٢٧١)، الإنحاف: ٣٦٩.

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ مَاذَا تَرَى ﴾ بضم التاء وكسر الراء(١٠).

الباقون بفتح التاء والراء<sup>(٢)</sup>.

وأمال الراء أبو عمرو والداجوني (٣).

قرأ ابن عامر إلا الداجوني من غير طريق زيد: ﴿ وَ إِنَّ إِلْيَاسَ ﴾ بالوصل من غير (٤٠).

ويبتدئ بفتح الهمزة<sup>(٥)</sup>.

قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر، ويعقوب: ﴿ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبُّ ﴾ بالنصب فيهن<sup>(١)</sup>. وأثبت يعقوب: ﴿ سَيَهْدِينِ ﴾، و﴿ لَتُرْدِينِ ﴾ (لا الياء في الحالين. ووقف يعقوب على: ﴿ صَالِ الْجَحِيمِ ﴾ (<sup>(٨)</sup> بالياء (٩).

والمنظمة المنظمة المنظمة

روى الكسائي الوقف على: ﴿ وَكَاتَ حِينَ ﴾ بالهاء (١٠٠٠. ﴿ وَكَاتَ حِينَ ﴾ بالهاء (١٠٠٠. ﴿ أَوْنَزِلَ ﴾، و﴿ أَصْحَابُ الآيَكَةِ ﴾ ذكرا (١١٠).

<sup>(</sup>١) فيصير بعد الراء ياء. انظر النشر: (٣/ ٢٧١)، الإنحاف: ٣٦٩ و ٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) فيصير بعد الراء ألف، من رأى بمعنى اعتقد، وهو يتعدى لمفعول واحد، أي أي شيء الذي تراه. انظر النشر: (٣/ ٢٧١)، الإنحاف: ٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) انظر الإنحاف: ٣٧٠.

<sup>(</sup>٤) فيصير اللفظ بلام ساكنة بعد: ﴿ أَنَ ﴾ انظر النشر: (٣/ ٢٧١ - ٢٧٤)، الإنحاف: ٣٧٠.

<sup>(</sup>٥) انظر المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٦) على أن لفظ الجلالة بدل من: ﴿ أَحْسَى ﴾ قبله و﴿ رَبَّكُمُ ﴾ صفة له، و﴿ رَبّ ﴾ معطوف على: ﴿ رَبَّكُمُ ﴾ وقرأ الباقون برفع الأساء الثلاثة، على أن لفظ الجلالة مبتدأ و﴿ رَبّكُمُ ﴾ خبره و﴿ رَبّ ﴾ معطوف عليه. انظر النشر: (٣/ ٢٧٤)، الإنتحاف: ٣٧٠.

<sup>(</sup>٧) الحرفان على ترتيبهما: ٩٩ و ٥٦.

<sup>(</sup>٨) من الآية: ١٦٣.

<sup>(</sup>٩) انظر النشر: (٢/ ٣٠٢– ٣٠٤)، والإتحاف: ٣٧١.

<sup>(</sup>١٠) ووقف الباقون على: ﴿ وَكَاتِ ﴾ بالتاء اتباعًا للرسم. انظر النشر: (٢/ ٢٩٤–٢٩٦)، الإتحاف: ٤و ٣٧١.

<sup>(</sup>١١) انظر حرف: ﴿ أَوُنَزِلَ ﴾ في آل عمران: ١٥ وحرف: ﴿ أَصْحَابُ الآَيْكَةِ ﴾ في ١٧٦ الشعراء من كتابنا هذا.

قرأ حمزة والكسائي وحلف: ﴿ فَوَاقَ ﴾ بضم الفاء(١).

قرأ أبو جعفر: ﴿ لَيَدَبُّرُوا ﴾ بالتاء وتخفيف الدال(٢).

﴿ بِالسُّوقِ ﴾، و﴿ الرِّيحِ ﴾ ذكرا(٣).

قرأ أبو جعفر: ﴿ بِنُصِّبٍ ﴾ بضم النون والصاد.

وقرأ يعقوب بفتحهما.

الباقون بضم النون وسكون الصاد(٤).

قرأ ابن كثير: ﴿ وَاذْكُرْ عِبَادْنَا إِبْرَاهِيمَ ﴾ على التوحيد (٥).

قرأ أهل المدينة: ﴿ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ﴾ بغير تنوين على الإضافة (١).

﴿ الْيَسَعَ ﴾ ذكر(٧).

قرأ ابن كثير وأبو عمر و﴿ مَا تُوعَدُونَ ﴾ بالياء (^^).

وتفرد ابن كثير بالياء في سورة ق<sup>(٩)</sup>.

قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: ﴿ وَغَسَّاقٌ ﴾ بتشديد السين.

وكذلك في المعصرات<sup>(١٠)</sup>.

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بفتحها. انظر النشر: (٣/ ٢٧٦)، الإتحاف: ٣٧٢.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون: ﴿ لِيَدَّبُّرُوا ﴾ بالياء وتشديد الدال انظر النشر: (٣/ ٢٧٦)، الإنحاف: ٣٧٢.

<sup>(</sup>٣) انظر حرف: ﴿ بِالسُّونِ ﴾ في [النحل: ٤٤] من كتابنا هذا. و﴿ الرِّيحِ ﴾ في [الإسراء: ٦٨-

<sup>(</sup>٤) انظر النشر: (٣/ ٢٧٦ و ٢٧٧)، والإتحاف: ٣٧٢.

<sup>(</sup>٥) والباقون: ﴿ عِبَادَنَا ﴾ بألف على الجمع. انظر النشر: (٣/ ٢٧٧)، والإنحاف: ٣٧٢.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون َ بتنوين: ﴿ خَالِصَةً ﴾ ف: ﴿ ذَكَرَى ﴾ بدل منه. انظر النشر: (٣/ ٢٧٧)، الإتحاف: ٣٧٢.

<sup>(</sup>٧) انظر الحرف في الأنعام: ٨٦.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون: ﴿ تُوعَدُونَ ﴾ بتاء الخطاب. النشر (٣/ ٢٧٧)، الإنحاف: ٢٧٣.

<sup>(</sup>٩) حرف ق: ٣٢: ﴿ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لَكُلِّ أَوَّابِ حَفيظٍ ﴾.

<sup>(</sup>١٠) وقرأ الباقون بتخفيفها فيهما. انظر النشر: (٣/ ٢٧٨)، الإتحاف: ٣٧٣. حرف المعصرات (سورة النبأ : ٢٥): ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴾ ﴿ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴾، انظر الإتقان: ١/ ٧٣.

قرأ أهل البصرة: ﴿ وَأَخْرَ ﴾ بضم الهمزة من غير مد على الجمع(١). قرأ أهل العراق إلا عاصمًا: ﴿ مِنَ الأشْرَارِ ﴾، و﴿ أَتَّخَلْنَاهُمْ ﴾ بالوصل على

الخبر<sup>(۲)</sup>.

ويبتدئون بكسر الهمزة.

قرأ أبو جعفر: ﴿ إِلا أَنْمَا أَنَا نَذِيرٌ ﴾ بكسر الهمزة (٣).

قرأ عاصم وحمزة وحلف: ﴿ قَالَ فَالْحَـنُّ ﴾ بالرفع(١٠).

فتح(٥) حفص: ﴿ وَلِيَ نَعْجَةً ﴾(١).

وفتح أهل الحجاز وأبو عمر و﴿ إِنِّي أَحْبَبْتُ ﴾(٧).

وفتح أهل المدينة وأبو عمر و﴿ مَن بَعْدِي إِنَّكَ ﴾ (^^).

وسكن حمزة: ﴿ مَسْنِيَ الشَّيْطَانُ ﴾ (٩).

وفتح أهل المدينة: ﴿ لَعَنَتِي ﴾ (١٠).

وفتح حفص: ﴿ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ ﴾(١١).

وأثبت يعقوب: ﴿ عِقَابِ ﴾، وَ﴿ عَذَابٍ ﴾ أَسُو ﴿ عَذَابُ إِلَهُ ١٢١ بياء في الحالين.

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون: ﴿ آخِرَ ﴾ بفتح الهمزة وألف بعدها على الإفراد. انظر النشر: (٣/ ٢٧٨)، الإتحاف: ٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون: ﴿ أَتَّخَلَّنَاهُمْ ﴾ بقطع الهمزة مفتوحة وصلا وابتداء على الاستفهام انظر المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٣) أي همزة: ﴿ إِنَّمَا ﴾ على الحكاية، أي ما يوحي إليّ إلا هذه الجملة، والباقون بفتحهما، على أنها وما في حيزها نائب فاعل بمعنى: ما يوحي إليّ إلا كوني نذيرا ومبينا. انظر النشر: (٣/ ٢٧٨)، الإنحاف: ٣٧٤.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بنصب: ﴿ فَالْحَـٰقُ ﴾ انظر النشر: (٣/ ٢٧٨، ٢٧٩)، الإنحاف: ٣٧٤.

<sup>(</sup>٥) انظر النشر: (٣/ ٢٧٩)، والإنتحاف: ٣٧٤.

<sup>(</sup>٦) آية: ٢٣.

<sup>(</sup>٧) آية: ٣٢.

<sup>(</sup>٨) آية: ٣٥.

<sup>(</sup>٩) آية: ٤١.

<sup>(</sup>۱۰) آیة: ۷۸.

<sup>(</sup>١١) آية: ٦٩.

<sup>(</sup>۱۲) الحرفان على ترتيبهما: ۱۶، ۸.

## و المراق الم

﴿ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ﴾ ذكر(١).

قرأ ابن فرح إلا من طريق بكر عن اليزيدي وأبو بكر: ﴿ يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ بإسكان الهاء.

وقرأ ابن كثير والكسائي، وأبو جعفر إلا السلمي عنه وابن يزداد عنه وإسماعيل وهبة الله عن الأخفش واليزيدي إلا من ذكر عنه وخلف بإشباع ضم الهاء ووصلها بواو في اللفظ.

الباقون بضم الهاء من غير إشباع (٢).

قرأ ابن كثير ونافع وحمزة: ﴿ أَمْ مَن َ هُوَ ﴾ بتخفيف الميم (٣).

﴿ لَكِنِ الَّذِينَ ﴾ ذكر (1).

قرأ ابن كثير وأهل البصرة: ﴿ سَالِمًا ﴾ بألف وكسر اللام(٥).

قرأ حمزة وأبو جعفر والكسائي وخلف: ﴿ بِكَافٍ عَبْدُهُ ﴾ بألف مع كسر العين على الجمع(١).

قرأ أهل البصرة: ﴿ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ ﴾، و﴿ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ﴾ بالتنوين فيهما، و نصب: ﴿ ضُرِّهِ ﴾، و﴿ رَحْمَتِهِ ﴾ (٧).

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ قَضَى عَلَيْهَا ﴾ بضم القاف وكسر الضاد وياء

<sup>(</sup>١) انظر الحرف في [النحل: ٧٨].

 <sup>(</sup>٢) انظر النشر: (١/ ٤١٠ - ٤١٧) والإتحاف: ٣٧٥.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بتشديدها على أن: ﴿ مَنْ ﴾ موصولة دخلت عليها أم المتصلة ثم أدغمت الميم في الميم. انظر النشر: (٣/ ٢٨٠)، والإنحاف: ٣٧٥.

<sup>(</sup>٤) انظر الحرف في [آل عمران: ١٩٨] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٥) بألف بعد السين، على أنه اسم فاعل بمعنى خالصًا من الشوكة. انظر النشر: (٣/ ٢٨٠)، الإنحاف: ٣٧٥.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بغير ألف على التوحيد، المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٧) على أن كلا من: ﴿ كَاشِفَاتُ ﴾، و﴿ مُعْسِكَاتُ ﴾ اسم فاعل وما بعده مفعول به، وقرأ الباقون بغير تنوين فيهما وخفض: ﴿ ضُرِّهِ ﴾، و﴿ رَحْمَتِهِ ﴾ على الإضافة اللفظية. انظر النشر: (٣/)، الإتحاف: ٣٧٦.

مفتوحة بعدها، ﴿ الْمُوَّتِ ﴾ بالرفع.

الباقون: ﴿ قَضَى ﴾ بفتح القاف والضاد وبألف بعدها: ﴿ الْمُوَتِ ﴾ بالنصب(١).

قرأ أبو جعفر من طريق الحنبلي: ﴿ يَا حَسْرَتَا ﴾ بياء ساكنة بعد الألف.

وقرأه بقية أصحاب أبي جعفر كذلك إلا أنهم فتحوا الياء.

الآخرون بغير ياء بعد الألف(٢).

قرأ روح: ﴿ وَيُنْجُى اللَّهُ ﴾ بالتحفيف (٣).

قرأ أهل الكوفة إلا حفصًا: ﴿ بِمَفَازِتِهِمْ ﴾ بألف على الجمع(١٠).

قرأ ابن عامر إلا زيدا: ﴿ تَأْمُرُونَى ﴾ بنونين خفيفتين (°).

وقرأ أهل المدينة وزيد بنون واحدة خفيفة.

الباقون بنون واحدة مشددة (٦).

﴿ جِيءَ ﴾، و﴿ سِيقَ ﴾ ذكرا<sup>(٧)</sup>.

قرأ أهل الكوفة: ﴿ فُتِحَتَ ﴾، و﴿ فُتِحَتَ ﴾ بالتخفيف فيهما^^.

فتح (٩) أهل المدينة: ﴿ إِنِّي أُمرَتُ ﴾ (١٠).

وفتح أهل الحجاز وأبو عمر و﴿ إِنِّي آخَافُ ﴾(١١).

وفتح أهل الحجاز: ﴿ تَأْمُرُونَى أَعْبُدُ ﴾(١٢).

وسكن حمزة: ﴿ إِنَّ أَرَادَنِيَ اللَّهُ ﴾(١٣).

<sup>(</sup>١) ففي القراءة الأولى: ﴿ قَضَى ﴾ فعل مبني للمجهول و﴿ الْمَوْت ﴾ نائب فاعل، والقراءة الثانية: ﴿ قَضَى ﴾ فعل مبني للمعلوم: ﴿ وَالْمَوْتَ ﴾ مفعوله، المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٢) انظر النشر: (٣/ ٢٨١ و ٢٨٢)، الإنحاف: ٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بتشديد الجيم، انظر حرف: ﴿ يُنْجِّيكُمْ ﴾ [الأنعام: ٦٣] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) أي: بألف بعد الزاي، وقرأ الباقون بغير الف على الإفراد. انظر السبعة: ٥٦٣، انظر النشر: (٣/ ٢٨٢)، الإتحاف: ٣٧٦.

<sup>(°)</sup> على الأصل، الأولى نون الرفع مفتوحة والثانية نون الوقاية مكسورة، وكذا هي في المصحف الشامي. انظر الكشف (٢/ ٢٤٠)، النشر (٣/ ٢٨٢)، الإتحاف: ٣٧٦ و ٣٧٧).

<sup>(</sup>٦) انظر المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٧) انظر الحرفين في [البقرة: ١١] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٨) انظر النشر: (٣/ ٢٨٢)، الاتحاف: ٣٧٧.

<sup>(</sup>٩) انظر النشر: (٣/ ٢٨٣)، والإتحاف: ٣٧٧. (١٠) آية: ١١.

<sup>(</sup>۱۱) آية: ۱۳. (۱۲) آية: ۲۶. (۱۳) آية: ۳۸.

وسكن أهل العراق إلا عاصمًا: ﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ ٱسۡرَفُوا ﴾(١).

وَفَتِح ابن يزداد عَن أَبِي جَعَفُر: ﴿ يَا عَبَادِ اللَّذِينَ ٱمْنُوا ﴾، و﴿ فَبَشِّرَ عِبَادِ \* اللَّذِينَ ٱمْنُوا ﴾، و﴿ فَبَشِّرَ عِبَادِ \* اللَّذِينَ ﴾ (٢).

وأثبت رويس: ﴿ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ ﴾ بياء (٣) في الحالين فيهما.

وافقه روح في إثبات: ﴿ فَاتَّقُونِ ﴾.

وفتح شجاع: ﴿ عِبَادِ الَّذِينَ ﴾ ووقف عليها بالياء.

وكذلك يقف عليها يعقوب(١).

ووقف بكار عن ابن مجاهد عن قنبل على: ﴿ هَادَ ﴾(٥) بالياء في الموضعين(١).

### والأولى الازادي

قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر وابن عامر: ﴿ مَمَ ﴾ بالإمالة في جميعها (١٠). ﴿ كَلَّمَةُ رَبُّكَ ﴾ ذكر (١٠).

قرأ نافع: ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ ﴾ بالتاء(٩).

قرأ ابن عامر: ﴿ أَشَدُّ مِنْكُمْ ﴾ بالكاف(١٠).

قرأ أهل الكوفة ويعقوب: ﴿ أَوْ أَنْ ﴾ مهمزة قبل الواو وسكون الواو (١١١).

قرأ أهل المدينة والبصرة وحفص: ﴿ يُطْهِرُ ﴾ بضم الياء وكسر الهاء:

<sup>(</sup>١) آية: ٥٣.

<sup>(</sup>٢) الحرفان على ترتيبهما: ١٠، ١٧، ١٨.

<sup>(</sup>٣) الحرف المذكور من الآية: ١٦.

<sup>(</sup>٤): ﴿ فَبَشِّرْ عِبَادٍ \* الَّذِينَ ﴾ [آيتان: ١٧، ١٨].

<sup>(</sup>٥) آية: ٢٣، ٣٦.

<sup>(</sup>٦) انظر الإنحاف: ٣٧٥ و ٣٧٦.

<sup>(</sup>٧) انظر النشر: (٢/ ٢٢١ و ٢٢٢)، والإتحاف: ٩٠ و ٣٧٧.

<sup>(</sup>٨) انظر الحرف في [يونس: ٢٣] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون بياء الغيب، انظر النشر: (٣/ ٢٨٣ و ٢٨٤)، والإنحاف: ٣٧٨.

<sup>(</sup>١٠) وقرأ الباقون: ﴿ مِنْهُمْ ﴾ بالهاء. انظر النشر: (٣/ ٢٨٤)، الإنحاف: ٣٧٨.

<sup>(</sup>١١) وقرأ الباقون: ﴿ وَكُانَ ﴾ بواو العطف بدون همزة قبلها. انظر حجة أبي زرعة: ٦٢٩ و ٦٣٠، والنشر (٣/ ٢٨٤)، الإنحاف: ٣٧٨.

﴿ الْفَسَادَ ﴾ بالنصب(١).

قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي، وخلف وأبو جعفر إلا الأهوازي عنه وإسماعيل: ﴿ عُدْتُ ﴾ مدغم هنا وفي الدخان(٢).

قرأ أبو عمرو والأخفش: ﴿ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ ﴾ بالتنوين (٣).

قرأ حفص: ﴿ فَاطَّلَعَ ﴾ بالنصب(٤).

﴿ وَصَدُّ ﴾ ذكر<sup>(°)</sup>.

قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر: ﴿ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا ﴾ بالوصل وضم الحاء(١).

ويبتدئون بضم الهمزة.

قرأ نافع وأهل الكوفة والشنبوذي عن أبي جعفر: ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ ﴾ بالياء (٧). قرأ أهل الكوفة: ﴿ تَذَكَّرُونَ ﴾ بتاءين (٨).

قرأ ابن كثير وأبو جعفر ورويس وأبو بكر: ﴿ سَيَدَخُلُونَ ﴾ بضم الياء وفتح الخاء (٩).

<sup>(</sup>۱) وقرأ الباقون بفتح الياء والهاء من: ﴿ طَهَرَ ﴾، و﴿ الْفَسَادِ ﴾ بالرفع فاعله. انظر النشر: (٣/ ٢٨٤ و ٢٨٥)، والإتحاف: ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) إدغام الذال في التاء، وأظهره الباقون. انظر النشر: (٢/ ١٥٥)، والإنحاف: ٣٠ و ٣٧٨. حرف الدخان: ٢٠: ﴿ وَإِنِّى عُدْتُ بِرَبِّى وَرَبُّكُمْ أَنَ تَرَجُمُونِ ﴾.

<sup>(</sup>٣) أي تنوين: ﴿ قُلْبِ ﴾ على قطعه عن الإضافة وجعل التكبر والجُبروت صفته إذ هو منبعهما، وقرأ الباقون بغير تنوين على الإضافة، والمعنى: على كل قلب شخص متكبر جبار. انظر إعراب النحاس ٣/ ١١، والنشر (٣/ ٢٨٥)، والإتحاف: ٣٧٨ و ٣٧٩.

<sup>(</sup>٤) بــ: ﴿ أَنَ ﴾ مقدرة بعد فاء السببية، وقرأ الباقون بالرفع، عطفا على: ﴿ أَبِلُّغُ ﴾ قبله. انظر النشر: (٣/ ٢٨٥)، الإتحاف: ٣٧٩.

<sup>(</sup>٥) انظر الحرف في [الرعد: ٣٣] من كتابنا هذا.

 <sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بقطع الهمزة مفتوحة في الحالين وكسر الحاء. انظر النشر: (٣/ ٢٨٦)، الإتحاف:
 ٣٧٩.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون: ﴿ يَنْفَعُ ﴾ بالتاء. انظر النشر: (٣/ ٢٨٦)، الإنحاف: ٣٤٩ و ٣٧٩.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بياء فتاء على الغيب. انظر النشر: (٣/ ٢٨٦)، الإتحاف: ٣٧٩.

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الخاء. انظر النشر: (٣/ ٣٥ و ٣٦)، والإتحاف: ١٩٤ و ٣٧٩.

﴿ شُيُوخًا ﴾ ذكر(١).

فتح(٢) أهل الحجاز وأبو عمر و﴿ إِنِّي أَخَافُ ﴾ ثلاثة مواضع(٣).

وفتح ابن كثير: ﴿ ذَرُونِي أَقْتُلْ ﴾، و﴿ اذْعُونِي ٱسْتَجِبُّ ﴾ ('').

وسكن أهل الكوفة ويعقوب: ﴿ لَعَلِّي أَبُلُغُ ﴾ (٥٠).

وفتح أهل المدينة وأبو عمرو ﴿ وَأَلْوَرِّسُ ٱمْرِي ﴾(١).

وسكن أهل الكوفة ويعقوب والأخفش والداجوني من غير طريق زيد: ﴿ مَا لِي الْمُوكُمْ ﴾(٧).

وأثبت يعقوب وابن كثير: ﴿ التَّلاقِ ﴾، و﴿ النَّـَادِ ﴾ بالياء في الحالين (^).

وافقهما في الوصل أبو جعفر إلا من طريق الرهاوي وإسماعيل.

الباقون بغير ياء في الحالين.

ووقف ابن كثير على: ﴿ هَادَ ﴾، و﴿ وأَقَ ﴾ بياءُ (٩).

وأثبت ابن كثير ويعقوب الياء في الحالين من قوله تعالى: ﴿ اتَّبِعُونِ الْحَالَيْنِ مَن قوله تعالى: ﴿ اتَّبِعُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّالِي اللَّلَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا

وافقهما أهل المدينة وأبو عمرو في الوصل فقط.

﴿ عِفَابِ ﴾(١١) بياء في الحالين يعقوب.

<sup>(</sup>١) انظر الحرف في [البقرة: ١٨٩] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) انظر حروفها في النشر (٣/ ٢٨٧)، والإنحاف: ٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) ورد الحرف في الآيات: ٢٦، ٣٠، ٣٢.

<sup>(</sup>٤) الحرفان على ترتيبهما: ٢٦، ٦٠.

<sup>(</sup>٥) آية: ٣٦.

<sup>(</sup>٦) الحرف من الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٧) آية: ٤١.

<sup>(</sup>٨) الحرفان على ترتيبهما: ١٥، ٣٢.

<sup>(</sup>٩) انظر الإتحاف: ٣٧٨، الحرفان على ترتيبهما، ٣٣، ٢١.

<sup>(</sup>۱۰) آیة: ۳۸.

<sup>(</sup>١١) آية: ٥.

بالنصب<sup>(۳)</sup>.

#### ٣٠٤ كوروري **المونويات** ماييوروروي ماييوروروي

قرأ أبو جعفر: ﴿ سُوَاءٌ ﴾ بالرفع.

وقرأه يعقوب بالخفض.

الباقون بالنصب(١).

قرأ ابن عامر وأهل الكوفة وأبو جعفر: ﴿ نَحِسَاتٍ ﴾ بكسر الحاء(٢). قرأ نافع ويعقوب: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ ﴾ بالنون وفتحها وضم الشين: ﴿ أَعْدَاءً ﴾

﴿ أَرِنَا الَّذَيْنِ ﴾، و﴿ يُلْحِيدُونَ ﴾ ذكرا(٤).

قرأ قنبل في غير رواية الحمامي عن بكار: ﴿ أَعْجَمِيٌّ ﴾ على الخبر (°).

الباقون بهمزتين.

وحققهما أهل الكوفة إلا حفصا وروح.

الباقون بتحقيق الأولى وتليين الثانية.

وفصل بينهما بألف أهل المدينة وأبو عمرو(١).

قرأ أهل المدينة وابن عامر وحفص: ﴿ تُمَرَات ﴾ على الجمع (٧).

قرأ ابن كثير: ﴿ شُرَكَائِيَ ﴾ بفتح الياء (^).

<sup>(</sup>۱) فقراءة أبي جعفر على أن الحرف خبر لمبتدأ محذوف، أي هي سواء، وقراءة يعقوب على أنه صفة لـــ: ﴿ أَرْبَعَةِ ﴾ أو﴿ أَيَّامٍ ﴾ قبله، وقراءة الباقين على المصدر بفعل مقدر أي استوت استواء. انظر إعراب النحاس (٣/ ٢٨ و ٢٩)، والنشر (٣/ ٢٨٨)، والإتحاف: ٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بإسكانها تخفيفا. انظر النشر: (٣/ ٢٨٨)، الإتحاف: ٣٨٠ و ٣٨١.

 <sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بالياء مضمومة مع فتح الشين، على بناء الفعل للمفعول، و﴿ أَعْدَاءٌ ﴾ بالرفع نائب فاعل. انظر النشر: (٣/ ٢٨٨)، الإنحاف: ٣٨١.

<sup>(</sup>٤) انظر حرف: ﴿ أَرِنَا ﴾ في [البقرة: ١٢٨] و﴿ يُلْحِيدُونَ ﴾ في [الأعراف:١٨٠] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٥) جمزة واحدة. انظر النشر: (١/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٦) انظر النشر: (١/ ٤٨٤ و ٤٨٧)، والإتحاف: ٣٨١.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون: ﴿ تُمَرَاتِ ﴾ بغير ألف على الإفراد. انظر السبعة: ٥٧٧، النشر (٣/ ٢٨٩)، والإتحاف: ٣٨٢.

<sup>(</sup>٨) انظر النشر: (٣/ ٢٨٩)، والإنحاف: ٣٨٢. الحرف من الآية: ٤٧.

وفتح أهل المدينة وأبو عمر و﴿ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدُهُ ﴾(١).

قرأ ابن كثير: ﴿ كَذَلَكَ يُوحِي ﴾ بفتح الحاء<sup>(٢)</sup>.

قرأ أهل البصرة وأبو بكر: ﴿ يَتَفَطَّرُ نَ ﴾ بالنون وكسر الطاء مخففا (٣).

﴿ تَكَادُ ﴾ السموات ذكر (٤).

قرأ السلمي عن أبي جعفر: ﴿ نُؤْتِهِ مِنْهَا ﴾ مثل نافع (٥٠).

قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: ﴿ يَفْعُلُونَ ﴾ بالتاء(١).

قرأ أهل المدينة وابن عامر: ﴿ بِمَا كُسَبَتْ ﴾ بغير فاء (٧).

وكذلك قرءوا: ﴿ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ ﴾ بالرفع (^).

قرأ الكسائي: ﴿ الْجَوَارِ ﴾ بالإمالة هنا وفي الرفرف والتكوير<sup>(٩)</sup>.

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ كَبَائِرَ الإِتْمِ ﴾ على التوحيد هنا وفي والنجم(```.

<sup>(</sup>۱) انظر الحرف من الآية: ٥٠، والمقصود فتح ياء: ﴿ رَبِّي ﴾ انظر السبعة ٥٧٨، والنشر (١) ١٢٩).

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بكسرها. انظر النشر: (٣/ ٢٩٠)، والإتحاف: ٣٨٢.

<sup>(</sup>٣) انظر الحرفين في [مريم: ٩٠] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) انظر الحرفين في [مريم: ٩٠] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٥) انظر الحرف في [آل عمران: ٧٥] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بياء الغيب. انظر النشر: (٣/ ٩٠)، والإتحاف: ٣٨٣.

<sup>(</sup>٧) وكذلك هي في مصاحف المدينة والشام، وقرأ الباقون: ﴿ فَبِمَا كَسَبَتَ ﴾ بالفاء، وكذا هي في مصاحفهم و ﴿ مَا ﴾ في: ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ ﴾ وقبله شرطية في القراءتين، إلا أنه حذفت الفاء في الأولى لأنها لا تعمل شيئًا وإنها وقعت على الماضي. انظر إعراب النحاس (٣/ ٦١ و ٦٢)، والإنحاف: ٣٨٣.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بنصب: ﴿ يَعْلَمُ ﴾ بأن مقدرة. انظر النشر: (٣/ ٢٩١)، والإنحاف: ٣٨٣، الحرف من الآية: ٣٥٠.

<sup>(</sup>٩) انظر الحرف في النشر (٢/ ١٨٢)، والإتحاف: ٣٨٣.

حسرف الرفرف (سورة الرحمن): ٢٤: ﴿ وَلَـهُ الْجَـوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴾ وحرف التكوير: ١٦: ﴿ فَلا أُقَسِمُ بِالْخُنُسِ \* الْجَوَارِ الْكُنُسِ ﴾.

<sup>(</sup>١٠) أي: ((كبير)) بكسر الباء بلا ألف ولا همز وقرأ الباقون بفتح الياء وألف بعدها ثم همزة مكسورة

قرأ نافع والداجوني من طريق زيد: ﴿ أَوْ يُرْسِلُ ﴾ برفع اللام: ﴿ فَيُوحِي ﴾ بإسكان الياء(١).

أثبت ابن كثير ويعقوب الياء في: ﴿ الْجَوَارِ ﴾ في الحالين (٢). وافقهما أهل المدينة وأبو عمرو في الوصل فقط. الآخرون بحذفها في الحالين (٣).

#### سورة الزيري سورة الزيري سورة الزيري

﴿ فِي أُمُّ الْكِتَابِ ﴾، و﴿ مَهْدًا ﴾ ذكرا(٤).

قرأ أهل المدينة وحمزة والكسائي وخلف: ﴿ إِنْ كُنْتُمْ ﴾ بكسر الهمزة (٥).

وقرأ حمزة والكسائي وخلف والأخفش والداجوني إلا زيدا عنه والمطوعي عن الصوري عن ابن ذكوان: ﴿ تُخْرِجُونَ ﴾ بفتح التاء وضم الراء(٦).

قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: ﴿ يُنَشُّا ﴾ بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين (٧). قرأ أبو عمرو وأهل الكوفة: ﴿ عِبَادُ الرَّحْمَنِ ﴾ جمع عبد (٨).

قرأ أهل المدينة: ﴿ أَاشَهِدُوا ﴾ بهمزتين الأولى مفتوحة محققة والثانية مضمومة ملينة.

فيهما. انظر النشر: (٣/ ٢٩١)، والإتحاف: ٣٨٣ و ٣٨٤.

حرف النجم: [٣٢] ﴿ الَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلا اللَّمَمَ ﴾

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بنصب اللام في: ﴿ يُرْسِلَ ﴾ بأن مضمرة وفتح الباء في: ﴿ فَيُوحِى ﴾ عطف عليه. انظر إعراب النحاس (٣/ ٧١- ٧٤)، والنشر (٣/ ٢٩١ و ٢٩٢)، والإنتحاف: ٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) و﴿ الْجَوَارِ ﴾ من الآية: [٣٢ ]كما تقدم.

<sup>(</sup>٣) انظر النشر: (٣/ ٢٩٢)، والإتحاف: ٣٨٣ و ٣٨٤.

<sup>(</sup>٤) انظر حرف: ﴿ فِي أُمِّ الْكِتَابِ ﴾ في [النساء: ١١] و﴿ مَهْدًا ﴾ [آية: ١٠] و في [طه: ٥٣] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بفتحها. انظر النشر: (٣/ ٢٩٢)، والإتحاف: ٣٨٤.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بضم التاء وفتح الراء، انظر النشر: (٣/ ٧١ و ٧٧)، والإنحاف: ٢٢٣.

 <sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بفتح الياء وإسكان النون وتخفيف الشين.

انظر النشر: (٣/ ٢٩٣)، والإنحاف: ٣٨٥.

<sup>(</sup>٨) انظر النشر: (٣/ ٢٩٣)، والإتحاف: ٣٨٩.

وفصل بينهما بألف أبو جعفر والسوسنجردي عن إسماعيل وقالون إلا الحمامي عنه (١).

قرأ ابن عامر وحفص: ﴿ قَالَ أُولَوْ ﴾ بفتح القاف وبألف بعدها على الخبر. الآخرون: ﴿ قُلْ ﴾ بضم القاف من غير ألف على الأمر<sup>(٢)</sup>.

قرأ أبو جعفر: ﴿ جِئْتُكُمْ ﴾ بألف ونون على لفظ الجماعة (٣).

قرأ ابن كثير وأبو عَمرو وأبو جعفر: ﴿ سَقَفًا ﴾ بفتح السين وإسكان القاف(<sup>1)</sup>. ﴿ يَتَكُنُونَ ﴾ ذكر (٥).

قرأ عاصم وحمزة والشطوي عن أبي جعفر: ﴿ لَمَّا ﴾ مشددًا(١).

قرأ يعقوب: ﴿ نُقَيِّضَ لَهُ ﴾ بالياء (٧).

قرأ أهل العراق إلا أبا بكر: ﴿ جَاءَنَا ﴾ على التوحيد.

الباقون على التثنية مع مد الهمز<sup>(۸)</sup>.

﴿ نَدْهَبَنَّ بِكَ ﴾، و﴿ أَوْ نُرِينُكَ ﴾ ذكر (٩).

وَقُفِ يعقوبَ عَلَى: ﴿ نَدْهَبَرَ ۚ ﴾ ، و﴿ يَدْهَبَا ﴾ بألف في رواية رويس. والآخرون يقفون بنون ساكنة خفيفة (١٠).

<sup>(</sup>۱) مع إسكان الشين، وملينة معناها مسهلة كالواو، فالفعل على هذه القراءة أصله: ﴿ أَشَهِدُوا ﴾ مبني للمفعول دخلت عليه همزة الاستفهام التوبيخي، وقرأ الباقون بهمزة استفهامية واحدة مخففة مفتوحة وفتح الشين، مبني للفاعل. انظر السبعة ٥٨٥ إعراب النحاس (٣/ ٨٤)، الإنحاف: ٥٨٥، المهذب (٢/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٢) انظر النشر: (٣/ ٢٩٤)، والإتحاف: ٣٨٥.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون: ﴿ جَنَّتُكُمْ ﴾ بتاء المتكلم المفرد . المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بضمهما، انظر السبعة ٥٨٥، والمصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٥) انظر حرف: ﴿ مُتَّكُّونَ ﴾ في أول باب الهمز المتحرك من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون: ﴿ لَمَّا ﴾ بتحفيف الميم، فالتشديد بمعنى: ﴿ إِلا ﴾، و﴿ أَنَ ﴾ قبلها نافية، وبالتخفيف تكون: ﴿ أَنَ ﴾ هي المخففة، واللام في: ﴿ لَمَّا ﴾ الفارقة و﴿ مَا ﴾ مزيدة للتأكيد. انظر حجة أبى زرعة ٦٤٩ و ٢٥٠، والنشر (٣/ ١٢٠ و ٢١١)، والإتحاف: ٢٦٠ و ٣٨٠.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بالنون. انظر النشر: (٣/ ٢٩٤ و ٢٩٥)، الإنحاف: ٣٨٦.

<sup>(</sup>٨) أي: ﴿ جَاءَنَا ﴾ بألف بعد الهمزة، النشر (٣/ ٢٩٥)، الإنحاف: ٣٨٦.

<sup>(</sup>٩) انظر الحرفين في: [آل عمران: ١٩٦] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>١٠) انظر حرف ﴿ نَدْهَبُنَّ ﴾ بك [آل عمران: ٢٦٩] من كتابنا هذا.

قرأ يعقوب وحفص: ﴿ أَسْوِرَةً ﴾ بسكون السين من غير ألف بعدها(١١).

قرأ حمزة والكسائي: ﴿ سَلَفًا ﴾ بضم السين واللام(٢).

قرأ ابن كثير وأهل البصرة وحمزة وعاصم: ﴿ يَصُدُونَ ﴾ بكسر الصاد(٣).

قرأ أهل الكوفة وروح وزيد عن الداجوني: ﴿ وَالْهُتَنَّا ﴾ بهمزتين محققتين.

الأخرون بتليين الهمزة الثانية من غير فصل<sup>(٤)</sup>.

قرأ أهل المدينة وابن عامر وحفص: ﴿ تَشْتَهِيهِ ﴾ بزيادة هاء بعد الياء(٥).

﴿ أُورِئُتُمُوهَا ﴾، و﴿ وَلَدُّ ﴾ ذكرا(١).

قرأ أبو جعفر: ﴿ يُلاقُوا ﴾ بفتح الياء والقاف وسكون اللام من غير ألف بعدها حيث وقع (٧).

قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف ورويس: ﴿ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ بالياء (^^). قرأ حمزة وعاصم: ﴿ وَقِيلِهِ ﴾ بكسر اللام والهاء ووصلها بياء في اللفظ (٩). قرأ أهل المدينة وابن عامر: ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ بالتاء (١٠).

انظر النشر: (٣/ ٢٩٦ و ٢٩٧)، والإنحاف: ٣٨٧.

ورد حرف: ﴿ يُلاتُوا ﴾ عدا الموضع أعلاه في [الطور: ٤٥] و[المعارج:٤٢].

انظر المعجم: ٥١.

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بفتح السين وألف بعدها. انظر النشر: (٣/ ٢٩٥)، والإتحاف: ٣٨٦.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بفتحها. انظر حجة ابن خالويه ٣٢٢، والنشر (٣/ ٢٩٦)، الإنحاف: ٣٨٦.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بضمها. انظر النشر: (٣/ ٢٩٦)، والإتحاف: ٣٨٦.

<sup>(</sup>٤) انظر النشر: (١/ ٤٨٣)، والإنحاف: ٤٥.

<sup>(</sup>٥) وكذلك هو في المصاحف المدنية والشامية، وقرأ الباقون: ﴿ تَشْتَهِى ﴾ بحذف الهاء، وكذلك هو في مصاحف مكة والعراق. انظر النشر: (٣/ ٢٩٦)، والإتحاف: ٣٨٧.

 <sup>(</sup>٦) انظر حرف: ﴿ أُورِئُتُمُوهَا ﴾ في أوائل (باب الإدغام والإظهار) وحرف: ﴿ وَوَلَداً ﴾ في [مريم:
 ٧٧]

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بضم الياء وفتح اللام وألف بعدها وضم القاف من الملاقاة.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بتاء الخطاب. انظر النشر: (٣/ ٢٩٧)، والإنحاف: ٣٨٧.

 <sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون بفتح اللام وضم الهاء وصلتها بواو، والقول والقال والقيل مصادر بمعنى واحد. انظر
 النشر: (٣/ ٢٩٧)، والإنحاف: ٣٨٧.

<sup>(</sup>١٠) وقرأ الباقون بياء الغيب، المصدران السابقان.

وفتح(۱) أهل الحجاز إلا قنبلا وأبو عمرو ﴿ مِنَ تَحْتِي آفَلا ﴾(۲). ووقف يعقوب على: ﴿ سَيَهْدِينِ ﴾، و﴿ وَأَطِيعُونِ ﴾، و﴿ وَأَطِيعُونِ ﴾، و﴿ اتَّبِعُونِ ﴾(۲) بياء في الحالين.

وافقه أبو عمرو وأبو جعفر وإسماعيل في: ﴿ وَ اَتَّبِعُونِ ﴾ في الوصل فقط. وأثبت أهل المدينة وابن عامر وأهل البصرة إلا روحا ياء قوله تعالى: ﴿ يَا عَبَاد ﴾ (٤) في الوصل والوقف (٥).

وفتح الياء أبو بكر ووقف عليها بالياء<sup>(١)</sup>.

وقرأها ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف وحفص وروح بغير ياء في الحالين.

## المورة المحادثة المحا

قرأ أهل الكوفة: ﴿ رَبُّ السَّمَاوَاتِ ﴾ بخفض الباء(٧).

﴿ نَبْطِشُ ﴾، و﴿ فَأَسْرِ ﴾ ذكرا(^).

قرأ أبو جعفر: ﴿ فَكِهِينَ ﴾ بغير ألف.

وافقه حفص والداجوني في المطففين فقط<sup>(٩)</sup>.

قرأ ابن كثير وحفص ورويس: ﴿ يَغْلِي ﴾ بالياء(١٠).

قرأ أبو عمرو وأهل الكوفة وأبو جعفر: ﴿ فَاعْتِلُوهُ ﴾ بكسر التاء(١١).

<sup>(</sup>١) انظر النشر: (٣/ ٢٩٧ و ٢٩)، والإتحاف: ٣٨٨، وانظر تعريف الياءات وأقسامها آخر سورة البقرة من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) آية: ٥١.

<sup>(</sup>٣) الحروف الثلاثة على ترتيبها: ٢٧، ٦٣، ١٦.

<sup>(</sup>٤) آية: ٦٨.

<sup>(</sup>٥) ساكنة. انظر الإتحاف: ٣٨٦.

<sup>(</sup>٦) وقف أبو بكر بالياء ساكنة. انظر المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون برفعها، انظر النشر: (٣/٣٨)، والإتحافِ: ٣٨٨.

<sup>(</sup>٨) انظر حرف: ﴿ نَبْطِشُ ﴾ في [الأعراف: ١٩٥] و﴿ فَأَسْرِ ﴾ في [هود: ٨١]. من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٩) انظر [یس: ٥٥] من کتابنا هذا.

<sup>(</sup>١٠) والباقون: ﴿ يَغْلِي ﴾ بالتاء. انظر النشر: (٣/ ٢٩٨ و ٢٩٩)، والإنحاف: ٣٨٨.

<sup>(</sup>١١) وقرأ الباقونُ: ﴿ فَاعْتَلُوهُ ﴾ بضم التاء. انظر النشر: (٣/ ٢٩٩)، الإتحاف: ٣٨٩.

قرأ الكسائي: ﴿ ذُقْ إِنَّكَ ﴾ بفتح الهمزة(١).

قرأ أهل المدينة وابن عامر: ﴿ فِي مَقَامٍ ﴾ بضم الميم (٢).

فتح(٣) أهل الحجاز وأبو عمرو ﴿ إِنِّي أَتِيكُمْ ﴾ (١).

وأثبت يعقوب ياءين: ﴿ تَرْجُمُونَ ﴾، و﴿ فَاغَتَزِلُونِ ﴾ (٥) في الحالين(١).

### سورة إلى النائد

قرأ حمزة والكسائي ويعقوب: ﴿ أَيَاتٍ ﴾، و﴿ أَيَاتٍ ﴾ بكسر التاء فيهما (^). ﴿ الرِّيَاحِ ﴾ ذكر (٩).

قرأ أهل الخجاز والبصرة إلا رويسا وحفص، ﴿ وَٱيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ﴾ بالياء (١٠٠٠. ﴿ مِنْ رِجْزِ اَلِيمٌ ﴾ ذكر (١١٠).

قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحلف: ﴿ لِيَجْزِى قَوْمًا ﴾ بالنون.

وقرأ أبو جعفر: ﴿ لِيَجْزِيَ ﴾ بياء مضمومة وفتح الزاي وقلب الياء التي بعدها إلى الألف.

وقرأ الباقون بياء مفتوحة قبل الجيم وبعد الزاي(١٢).

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بكسرها. انظر المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بفتحها. الكشف (٢/٥٢١)، والنشر (٣/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) انظر حروف ياءات هذه السورة في: النشر (٣/ ٢٩٩)، والإنحاف: ٣٨٩.

<sup>(</sup>٤) آية: ١٩.

<sup>(</sup>٥) الحرفان على ترتيبهما: ٢٠ و ٢١.

<sup>(</sup>٦) انظر النشر: (٣/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٧) الحرفان: ﴿ آَيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ [الآية: ٤]، و﴿ آيَاتٌ لِقَوْمِ يَمْقِلُونَ ﴾[الآية: ٥].

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون برفعهما عُلى الابتداء. انظر (٣/ ٣٠٠)، الإنتحافَ: ٣٨٩.

<sup>(</sup>٩) انظر الحرف في [البقرة: ١٦٤] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>١٠) وقرأ الباقون: ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ بتاء الخطاب. انظر السبعة: ٩٩٥، النشر (٣/ ٢٠٠)، الإنحاف: ٣٨٩.

<sup>(</sup>١١) انظر الحرفين في سبأ: ٥. من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>۱۲) فالقراءة الأولى: ﴿ لِيَجْرِى ﴾ بالنون مبنيا للفاعل، والثانية: ﴿ لِيَجْرِى ﴾ بالياء مبنيا للمفعول، وقراءة الباقين: ﴿ لِيَجْرِى ﴾ بالياء مبنيا للفاعل. انظر السبعة: ٥٩٥، ٥٩٥، النشر (٣/ ٣٠٠ وقراءة الباقين: ﴿ لِيَجْرِى ﴾ بالياء مبنيا للفاعل. انظر السبعة: ٥٩٥، ٥٩٥، النشر (٣/ ٣٠٠ و ٢٠٠١) والإتحاف: ٣٩٠.

قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: ﴿ سَوَاءٌ ﴾ بالنصب(١).

قرأ حمزة والكسائي: ﴿ مَحْسَيَاهُمْ ﴾ بالإمالة(٢).

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ غِشَاوَةً ﴾ بفتح الغين وسكون الشين من غير ألف (٣).

قرأ يعقوب: ﴿ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى ﴾ بنصب اللام(١٠).

قرأ حمزة: ﴿ وَالسَّاعَةُ ﴾ بالنصب<sup>(٥)</sup>.

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ يُخْرَجُونَ مَنْهَا ﴾ بفتح الياء وضم الراء(١٠).

## चे व कियं य है ये क्र

قرأ أهل المدينة وابن عامر ويعقوب: ﴿ لِيُنْذِرَ ﴾ بالتاء<sup>(٧)</sup>.

قرأ أهل الكوفة: ﴿ إِمْسَانًا ﴾ بسكون الحاء وجمزة مكسورة قبلها وألف بعد لسين (^)

قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو ﴿ كَرْهًا ﴾، و﴿ كَرْهًا ﴾ أو أهل الحجاز وأبو عمرو ﴿ كَرْهًا ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) على أنه حال من الضمير في: ﴿ نَجْعَلَهُمْ ﴾ قبله وقرأ الباقون بالرفع على أنه خبر مقدم، و﴿ مَحْيَاهُمْ ﴾ مبتدأ مؤخر. انظر حجة أبي زرعة: ٦٦١، النشر (٣/ ٣٠١)، والإتحاف: ٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) انظر الحرف في: (باب الإمالة) من كتابنا هذا. انظر تفرد الكسائي بإمالة: ﴿ مَحْسَاهُمْ ﴾ في النشر (٢/ ١٨٠ و ١٨٠)، والإنتحاف: ٧٧.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بكسر الغين وفتح الشين وألف بعدها. انظر النشر: (٣/ ٣٠١)، والإتحاف: ٣٩٠.

 <sup>(</sup>٤) على أن: ﴿ كُلَّ ﴾ هذه بدل من: ﴿ كُلَّ ﴾ قبلها، وقرأ الباقون بالرفع، على أنها مبتدأ وجملة:
 ﴿ تُدّعَى ﴾ خبرها. انظر النشر: (٣/ ٣٠٢)، والإنحاف: ٣٩٠.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بالرفع على الابتداء، المصدران السابقان.

 <sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الراء على البناء للمفعول. انظر النشر: (٣/ ٧١ و ٧٢)، والإنتحاف:
 ٢٢٣.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون: ﴿ لِيُنْذِرَ ﴾ بالياء. النشر (٣/ ٣٠٣)، الإتحاف: ٣٩١.

<sup>(</sup>٨) وكذلك وهي في مصاحف الكوفة، وقرأ الباقون: ﴿ حُسَنًا ﴾ بضم الحاء وإسكان السين من غير همزة ولا ألف، وكذا هو في مصاحفهم. انظر إعراب النحاس (٣/ ١٥٠)، النشر (٣/ ٣٠٣)، الإتحاف: ٣٩١.

<sup>(</sup>٩) وَهَي من قوله: ﴿ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرَّهُا وَوَضَعَتُهُ كُرِّهُا ﴾

<sup>(</sup>١٠) انظر الحرفين في [النساء: ١٩] من كتابنا هذا.

قرأ يعقوب: ﴿ وَفِصَالُهُ ﴾ بفتح الفاء وسكون الصاد من غير ألف هنا فقط(١).

قرأ أهلَ الكوفَة إلّا أبا بكر: ﴿ نَتَقَبُّلُ ﴾، و﴿ نَتَجَاوَزُ ﴾ بنون مفتوحة فيهما: ﴿ اَحْسَنَ مَا ﴾ بالنصب(٢).

﴿ أَفِ ﴾ ذكر<sup>(٣)</sup>.

قرأ ابن كثير وأهل البصرة وعاصم: ﴿ لَيُوفِّينَّهُمْ ﴾ بالياء(٤).

قرأ ابن عامر وروح: ﴿ أَذْهَبْتُمْ ﴾ مهمزتين محققتين.

وقرأ ابن كثير وأبو جعفر ورويس بتحقيق الأولى وتليين الثانية وفصل بينهما بألف أبو جعفر.

الباقون مهمزة واحدة على الخبر(٥).

قرأ عاصم وحمزة وخلف ويعقوب: ﴿ لا يُرَى ﴾ بياء مضمومة: ﴿ مَسَاكِنُهُمْ ﴾ بالرفع(٢)، وأماله أبو عمرو والداجوني وحمزة والكسائي وخلف(٢).

﴿ بَلْ ضَلُّوا ﴾، و﴿ وَإِذْ صَرَفَنَا ﴾ ذكرا.

قرأ يعقوب: ﴿ بِقَادِرٍ عَلَى ﴾ بغير ألف بجعله فعلا مستقبلاً^.

فتح أهل الحجاز وأبو عمر و﴿ إِنِّي اَخَافُ ﴾ (٩).

وفتح أهل المدينة وأبو عمرو والبزي، ﴿ وَلَكِنِّى أَرَاكُمْ ﴾(١٠).

<sup>(</sup>۱) وقرأ الباقون بكسر الفاء وفتح الصاد وألف بعدها. انظر النشر: (۳/ ۳۰۳ و ۳۰۳)، والإنحاف: ۳۹۱.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون: ﴿ نَتَقَبَّلُ ﴾، و﴿ نَتَجَاوَزُ ﴾ بياء مضمومة فيهما و﴿ أَحْسَنُ ﴾ بالرفع. انظر النشر: (٣/ ٢٠٤)، والإنحاف: ٣٩١.

<sup>(</sup>٣) انظر الحرف في [الإسراء: ٢٣] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون: ﴿ لَيُوفِّينَهُمْ ﴾ بالنون. انظر النشر: (٣/ ٣٠٤)، والإتحاف: ٣٩٢.

<sup>(</sup>٥) انظر النشر: (١/ ٤٨٥)، والإنحاف: ٣٩٢.

<sup>(</sup>٦) على بناء الفعل للمجهول و ﴿ مَسَاكِنُهُمْ ﴾ نائب فاعل، وقرأ الباقون: ﴿ يَرَى ﴾ بالتاء وفتحها على البناء للمعلوم، و ﴿ مَسَاكَنُهُمْ ﴾ بالنصب، مفعوله. انظر النشر: (٣/ ٣٠٥)، الإتحاف: ٣٩٢.

<sup>(</sup>٧) انظر الإتحاف: ٣٩٢، والمهذب (٢/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٨) انظر قراءة رويس: ﴿ بِقَادِر ﴾ في [يس: ٨١] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٩) انظر النشر: (٣/ ٣٠٥)، وَٱلإِتحاف: ٣٩٣. ﴿ إِنِّي أَخَافُ ﴾ من الآية: ٢١.

<sup>(</sup>١٠) آية: ٢٣.

وفتح أهل الحجاز: ﴿ أَتَعِدَانِنِي أَنَّ ﴾(١).

وفتح البزي وابن يزداد عن أبي جعفر: ﴿ أَوْزِعْنِي أَنَّ ﴾(٢).

#### سورة القبال المورة القبال مريخ في القبال

قرأ أهل البصرة، وحفص: ﴿ وَالَّذِينَ قُتِلُوا ﴾ بضم القاف وكسر التاء من غير ألف<sup>(٣)</sup>.

قرأ ابن كثير: ﴿ أُسُنِ ﴾ بغير مد بوزن فعل(٤).

ووقف حمزة والكسائي وخلف على: ﴿ مُصَفِّى ﴾ بالإمالة(٥).

قرأ رويس: ﴿ تَوَلَّيْتُمْ ﴾ بضم التاء والواو وكسر اللام(١).

قرأ يعقوب: ﴿ وَتَقَطُّعُوا ﴾ بفتح التاء وسكون القاف وتخفيف الطاء وفتحها(٧).

قرأ أبو عمر و﴿ وَأُمْلِي لَهُمْ ﴾ بضم الهمزة وكسر اللام وبعدها ياء مفتوحة.

وقرأ يعقوب كذلك إلا أنه أسكن الياء.

الباقون بفتح الهمزة واللام وبعد اللام ألف(^).

وأماله حمزة والكسائي وخلف<sup>(٩)</sup>.

قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص: ﴿ إِسْرَارَهُمْ ﴾ بكسر الهمزة(١٠).

<sup>(</sup>۱) آية: ۱۷. (۲) آية: ۱٥.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بفتح القاف والتاء وألف بينهما. مبني للمعلوم من المقاتلة. انظر النشر: (٣/ ٣٠٥)، والإتحاف: ٣٩٣.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بالمد على وزن. فاعل. اسم فاعل. انظر النشر: (٣/ ٣٠٦)، الإنحاف: ٣٩٣.

<sup>(</sup>٥) انظر الإتحاف: ٣٩٣، والمهذب (٢/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٦) على البناء للمفعول، أي: إن وليتم أمر الناس، ومها قرأ سيدنا على رضي الله عنه، وقرأ الباقون بفتح الأحرف الثلاثة على البناء للفاعل، وهو إما بمعنى القراءة الأولى، وإما بمعنى: أعرضتم. انظر النشر: (٣/ ٣٠٦ و ٣٠٠)، والاتحاف: ٣٩٤.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بضم التاء وفتح القاف وكسر الطاء مشددة. انظر النشر: (٣/ ٣٠٧)، والإنحاف: ٩٩٤.

<sup>(</sup>٨) انظر النشر: (٣/ ٣٠٧)، والإتحاف: ٣٩٤.

<sup>(</sup>٩) انظر المهذب (٢/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>١٠) وقرأ الباقون بفتحها.

قرأ أبو بكر: ﴿ وَلَنَبَلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ﴾، و﴿ وَنَبْلُو ﴾ بالياء فيهن (١٠). قرأ رويس: ﴿ وَنَبْلُو اَغْبَارَكُمْ ﴾ بسكون الواو (٢٠). قرأ حمزة وأبو بكر، وحلف: ﴿ إِلَى السَّلْمِ ﴾ بكسر السين (٣).

#### كينيا ديري **سورة الفلك** مريدة ويوري

﴿ دَائِرَةُ السَّوْءِ ﴾ ذكر(١).

قَــراً ابن كــَـثير وأبــو عمــرو ﴿ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقُّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ ﴾ بالياء فيهن<sup>(٥)</sup>.

قرأ حفص: ﴿ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ ﴾ بضم الهاء(١).

قرأ أهل العراق إلا روحا: ﴿ فَسَيُؤْتِيهِ ﴾ بالياء(٧).

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ ضُرًّا ﴾ بضم الضاد(^).

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ كَلامَ اللَّهِ ﴾ بكسر اللام من غير ألف(٩).

﴿ يُدَخِلُهُ ﴾، و﴿ يُعَلَّبُهُ ﴾ ذكرا(١٠٠).

قرأ أبو عمرو ﴿ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ بالياء(١١).

قرأ ابن كثير وابن عامر: ﴿ شَطْأًهُ ﴾ بفتح الطاء(١٢).

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون الأفعال الثلاثة بنون العظمة. انظر النشر: (٣/ ٣٠٨)، والإنحاف: ٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون: ﴿ وَنَبْلُو ﴾ بفتح الواو. المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٣) انظر الحرف في الأنفال: ٦١ من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) انظر حرف: ﴿ دَائِرَةُ السَّوْءِ ﴾ في [التوبة: ٩٨] من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بتاء الخطاب في الأفعال الأربعة. انظر النشر: (٣/ ٣٠٨)، الإنحاف: ٣٩٥.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون: ﴿ عَلَيْهِ ﴾ بكسر الهاء من غير صلة، وانظر صلة ابن كثير في الكشف (١/ ٤٢- ) و (١/ ٢٤)، والنشر (١/ ٤١١)، والإتحاف: ٣٤.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بنون العظمة. انظر النشر: (٣/ ٣٠٩)، والإتحاف: ٣٩٥.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بفتحها. انظر النشر: (٣/ ٣٠٩)، والإنحاف: ٣٩٦.

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون بفتح اللام وألف بعدها. انظر المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>١٠) انظر الحرفين في [النساء: ١٣، ١٤] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>١١) وقرأ الباقون: ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ بتاء الخطاب. انظر النشر: (٣/ ٣٠٩)، والإتحاف: ٣٩٦.

<sup>(</sup>١٢) وقرأ الباقون بإسكانها. انظر الكشف (٢/ ٢٨٢)، النشر (٣/ ٢١٠)، والإنحاف: ٣٩٦.

قرأ ابن عامر: ﴿ فَأَزَرَهُ ﴾ بغير ألف بعد الهمزةُ(١). ﴿ عَلَى سُوقه ﴾ ذكر(٢).

## المورة الكرزات

قرأ يعقوب: ﴿ لا تُقَدِّمُوا ﴾ بفتح الدال والتاء (٣). قرأ أبو جعفر: ﴿ الحجرات ﴾ بفتح الجيم (٤).

﴿ فَتَبَيُّنُوا ﴾ ذكر (٥).

قرأ يعقوب: ﴿ بَيْنَ أَخُويَكُمْ ﴾ بكسر الهمزة وسكون الخاء وبتاء مكسورة على الجمع(١).

قرأ أهل المدينة ورويس: ﴿ لَحَمَ أَخِيهِ مَيْتًا ﴾ بالتشديد (٧). قرأ أهل البصرة: ﴿ يَلِتْكُمْ ﴾ جمزة ساكنة بعد الياء (٨). قرأ ابن كثير: ﴿ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ بالياء (٩).

اللورة ق اللورة ق

قرأ أبو جعفر: ﴿ بَلْدَةً مَيْتًا ﴾ بالتشديد (١٠٠). قرأ نافع وأبو بكر: ﴿ يَوْمَ نَقُولُ ﴾ بالياء (١١٠).

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بمد الهمزة. إنظر النشر: (٣/ ٣١٠)، والإتحاف: ٣٩٧.

<sup>(</sup>٢) انظر الحرف في [النمل: ٤٤] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بضم التاء وكسر الدال. انظر النشر: (٣/ ٣١٠)، الإتحاف: ٣٩٧.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بضمها، انظر المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٥) انظر الحرف في [النساء: ٩٤] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٦) انظر النشر: (٣/ ٣١٠)، والإتحاف: ٣٩٧.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بتخفيف الياء، انظر النشر: (٢/ ٢٤)، والإنحاف: ١٥٢.

<sup>(</sup>A) وقراءة أهل البصرة على أن الحرف مضارع (ألته) بفتح العين (يألته) بكسرها، كصدف يصدف، وهي لغة عطفان، وقراءة الباقين، مضارع (لاته يليته) كباع يبيع، وهي لغة الحجاز وعليها صريح الرسم. انظر النشر: (٣/ ٣١١)، والإتحاف: ٣٩٨.

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون: ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ بتاء الخطاب. المصدران السابقان.

<sup>(</sup>١٠) وقرأ الباقون بالتحفيف . انظر [الحجرات: ١٢] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>١١) وقرأ الباقون: ﴿ نَقُولُ ﴾ بنون العظمة. انظر النشر: (٣/ ٣١١ و ٣١٢)، والإنحاف: ٢٩٨.

قرأ ابن كثير: ﴿ مَا تُوعَدُونَ ﴾ بالياء(١).

قرأ أهل الحجاز وحمزة وخلف: ﴿ وَأَدْبَارَ ﴾ بكسر الهمزة(٢).

﴿ تَشَقَّقُ ﴾ ذكر (٣).

### ه الياءات <sup>(١)</sup>

قرأ يعقوب: ﴿ وَعِيدٍ ﴾ (°) بياء في الحالين. وقرأ ابن كثير ويعقوب: ﴿ الْمُنَادِ ﴾ (۱) بياء في الحالين. وافقهما أهل المدينة وأبو عمرو في الوصل فقط. ووقف ابن كثير ويعقوب على: ﴿ يُنَادٍ ﴾ (۱) بياء (۸).

م الألمال المالية الم

قرأ أهل الكوفة إلا حفصًا: ﴿ مِثْلُ مَا ﴾ برفع اللام(٩).

قرأ الكسائي: ﴿ الصَّاعقَةُ ﴾ بغير ألف مع سكون العين(١٠٠.

قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحلف: ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ ﴾ بخفض الميم(١١).

﴿ يَوْمَهُمُ الَّذِي ﴾ بضم الهاء والميم وحمزة والكسائي وحلف والداجوني (١٢).

قرأ يعقوب: ﴿ لِيَعْبُدُونِ ﴾، و﴿ أَنْ يُطْعِمُونَ ﴾، و﴿ فَلا يَسْتَغْجِلُونِ ﴾

<sup>(</sup>١) انظر الحرف في سورة [ص: ٥٣] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بفتحها. انظر النشر: (٣/ ٣١٢)، والإنحاف: ٣٩٨ و ٣٩٩.

<sup>(</sup>٣) انظر الحرف في [الفرقان: ٢٥] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) وانظر حروف هذا الفصل في النشر (٣/ ٣٢١)، والإتحاف: ٣٩٩.

<sup>(</sup>٥) من الآيتين: ١٤، ٤٥. (٦) الحرفان من الآية: ٤١.

<sup>(</sup>٧) الحرفان من الآية: ٤١.

<sup>(</sup>٨) انظر وقف ابن كثير ويعقوب هذا في النشر (٢/ ٣٠٢– ٣٠٦)، والإتحاف: ١٠٥ و ٣٩٩.

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون بنصبها، على أن الحرف حال من الضمير المستكن في: ﴿ لَحَـٰقٌ ﴾ انظر النشر(٣/ ٣١٣) الاتحاف: ٩٩.

<sup>(</sup>١٠) على إرادة الصوت الذي يصحب الصاعقة، وقرأ الباقون: ﴿ الصَّاعِيَةُ ﴾ بكسر العين وألف قبلها على إرادة النار النازلة من السماء للعقوبة، المصدران السابقان.

<sup>(</sup>١١) انظر النشر: (٣/ ٣١٣ و ٣١٤)، والإنحاف: ٤٠٠.

<sup>(</sup>١٢) انظر الحرف في أواخر الفاتحة: ٦، ٧ من كتابنا هذا.

بياء في الحالين(١).

# سورة والمرادة

﴿ فَكِهِينَ ﴾ ذكر(٢).

قرأ أبو عمرو ﴿ وَاتَّبَعَتْهُمْ ﴾ بقطع الهمزة وفتحها وتخفيف التاء وسكونها وبنون وألف على لفظ الجماعة (٣).

قرأ ابن عامر ويعقوب: ﴿ ذُرِّيُّتُهُمْ بِإِيمَانِ ﴾ بألف على الجمع وضم التاء.

وقرأ أبو عمرو كذلك إلا أنه كسر التاء.

الآخرون: ﴿ ذُرِّيُّتُهُمْ ﴾ على التوحيد مع ضم التاء<sup>(١)</sup>.

قرأ أهل المدينة وابن عامر وأهل البصرة، ﴿ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ ﴾ بألف على الجمع وكسر التاء.

الآخرون: ﴿ ذُرِّيَّتُهُمْ ﴾ على التوحيد ونصب التاء(٥).

قرأ ابن كثير: ﴿ أَلْتَنَاهُمْ ﴾ بكسر اللام(١).

﴿ لَا لَغُوُّ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ﴾ ذكرا(٧).

قرأ أهل المدينة والكسائي: ﴿ نَدْعُوهُ إِنَّهُ ﴾ بفتح الهمزة (^^.

روى قنبل وهبة الله عن الأخفش وحفص: ﴿ الْمُسَيْطِرُونَ ﴾ بالسين.

وكذلك قرأه هبة الله عن البزي.

<sup>(</sup>١) انظر الحروف في النشر (٣/ ٣١٤)، والإنحاف: ٤٠٠، الحروف الثلاثة على ترتيبها: ٥٦، ٥٧، ٥٩.

<sup>(</sup>٢) انظر الحرف في [يس: ٥٥] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون: ﴿ وَاتَّبِعَتَهُمْ ﴾ بوصل الهمزة وتشديد التاء وفتح العين وتاء ساكنة بعدها. انظر النشر: (٣/ ٣١٤)، والإتحاف: ٤٠٠.

 <sup>(</sup>٤) انظر النشر: (٣/ ١٤ ٣و ٣١٥)، والإتحاف: ٤٠٠.

<sup>(</sup>٥) انظر النشر: (٣/ ٨٣ و ٨٤)، والإتحاف: ٤٠٠.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بفتحها. انظر النشر: (٣/ ٣١٥)، والإتحاف: ٤٠٠ و ٤٠٠.

<sup>(</sup>٧) انظر الحرف في [البقرة: ٢٥٤] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٨) على تقدير لام التعليل أي: لأنه، والباقون بكسرها. انظر النشر: (٣/ ٣١٥)، والإنحاف: ٠٤٠١

الباقون بالصاد، وأشم الزاي حمزة(١).

﴿ يُلاتُوا ﴾ ذكر في الزخرف<sup>(٢)</sup>.

قرأ ابن عامر وعاصم: ﴿ يُصِعَفُونَ ﴾ بضم الياء (٣).

وعلم المرابع ا

قرأ أبو جعفر: ﴿ مَا كَذَّبَ ﴾ بتشديد الذال(؛).

قرأ حمزة والكسائي وخلف ويعقوب: ﴿ أَفَتُمَارُونَهُ ﴾ بفتح التاء وسكون الميم من غير ألف (٥٠).

قرأ رويس: ﴿ اللاتُّ ﴾ بتشديد التاء(١).

الباقون بتخفيفها(٢).

وكلهم وقف على التاء إلا الكسائي فإنه يقف على الهاء (^).

قرأ ابن كثير: ﴿ وَمَنَّاةً ﴾ بالمد والهمز (٩).

وكلهم وقف عليه بالتاء إلا الكسائي فإنه وقف بالهاء(١٠).

<sup>(</sup>١) انظر النشر: (٣/ ٣١٥- ٣١٧)، والإتحاف: ٤٠١.

<sup>(</sup>٢) انظر الحرف في [الزحرف: ٨٣] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٣) مبنيا للمفعول، وقرأ الباقون بفتح الياء، على البناء للفاعل. انظر النشر: (٣/ ٣١٧)، والإنحاف: ٤٠١.

<sup>(</sup>٤) معدّى بالتضعيف، وقرأ الباقون بتخفيفها، على أنه فعل لازم معدى إلى مفعوله بفي، أي: ما كذب الفؤاد فيما رأى. انظر النشر: (٣/ ٣١٧)، والإنحاف: ٤٠٢.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون :﴿ أَفْتُمَارُونَهُ ﴾ بضم التاء وفتح الميم وألف بعدها، انظر المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٦) مع المد للساكنين، قال ابن عباس: كان رجلا بسوق عكاظ يلت السمن والسويق عند صخرة ويطعمه الحاج فلما مات عبدوا الحجر الذي كان عنده إجلالا لذلك الرجل وسموه باسمه، فالحرف اسم فاعل في الأصل غلب على هذا الرجل. انظر النشر: (٣١/٣١)، والإنحاف: ٤٠٢.

<sup>(</sup>٧) اسم صنم لثقيف بالطائف، المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٨) انظر النشر: (٢/ ٢٩٥)، والإنحاف: ١٠٤ و ٤٠٣.

<sup>(</sup>٩) أي بهمزة مفتوحة بعد الألف، والباقون: ﴿ وَمَنَّاةً ﴾ بغير همز. انظر النشر: (٣/ ٣١٨)، والإتحاف: ٤٠٣.

<sup>(</sup>١٠) قال صاحب النشر: والوقف عليها لجميع القراء بالهاء إتباعًا للرسم، وما وقع في كتب بعضهم من أن الكسائي وحده يقف بالهاء والباقون بالتاء؛ فوهم لعله انقلب عليهم من: ﴿ اللات ﴾.

قرأ ابن كثير: ﴿ ضيزًى ﴾ بالهمز(١).

﴿ كَبَائِرَ الإِرْمِ ﴾، و﴿ أُمُّهَاتِكُمْ ﴾، و﴿ النَّشَأَةَ ﴾ ذكر الخلاف فيهن (٢).

قرأ أهلَ المدينة والبصرة: ﴿ عَادًا الأولَى ﴾ بسكون التنوين وإدغامه في اللام وضم اللام بإلقاء حركة الهمزة عليها.

إلا أن الحلواني عن قنبل وهبة الله عن أبي جعفر يبدلان الواو همزة (٣).

وكلهم يقفون على: ﴿ عَادًا ﴾ بألف.

واختلفوا في الابتداء.

فروي عن أهل البصرة الابتداء: ﴿ الأولَى ﴾ جمزة قبل اللام المضمومة. وعن أهل المدينة كذلك إلا أنه يهمز الواو<sup>(٤)</sup>.

الباقون: ﴿ الأولَى ﴾ كما يصلون.

وروي عن أهل البصرة والمدينة بلام مضمومة من غير همزة قبلها (٥٠).

قرأ يعقوب: ﴿ رَبُّكَ تَتَمَارَى ﴾ بتشديد التاء على الإدغام.

ولا خلاف في الابتداء أنه بتاءين على الإظهار (١).

انظر النشر: (٣/ ٣١٨)، والإتحاف: ٤٠٣.

<sup>(</sup>۱) أي مهمزة ساكنة بعد الضاد، على أنه مصدر كذكرى، وقرأ الباقون بياء بدل الهمزة، على أنه صفة وهر ضيزَى ﴾ الجائرة. انظر النشر: (۱۹/۲)، والإنحاف: ٥٥ و ٤٠٣.

<sup>(</sup>٢) انظُر َحرف: ﴿ كَبَائِرَ الإِنْمِ ﴾ في [حم عسق : ٣٧] و﴿ أُمَّهَاتِكُمْ ﴾ في [النحل: ٧٨] و﴿ النَّشَأَةَ ﴾ في [العنكبوت: ٢٠] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بكسر التنوين وسكون اللام وتخفيف الهمزة من غير نقل، فكسر التنوين لالتقاء الساكنين وصلا والابتداء مهمزة الوصل. انظر تفصيل ذلك في النشر (٣٧/٢- ٤٢)، والإنحاف: ٢٠ و ٤٠٣.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل والصواب [أنهم يهمزون].

<sup>(</sup>٥) انظر المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون وصلا وابتداء بتاءين مظهرتين. انظر النشر: (١/٤٠٥، ٤٠٩)، والإنحاف: ٢٥، ٤٠٤، والمهذب (٢/ ٢٦٣).

#### وعائم الفران التورة القرر

قرأ أبو جعفر: ﴿ مُسْتَقَرٌّ ﴾ بالخفض(١).

قرأ ابن كثير: ﴿ إِلَى شَيْءٍ نُكُر ﴾ بسكون الكاف(٢).

قرأ أهل العراق إلا عاصمًا: ﴿ خُشُّهَا ﴾ بألف وتخفيف الشين وكسرها(٣).

﴿ فَفَتَحْنَا ﴾، و﴿ عُيُونًا ﴾، و﴿ وَنَبِّتُهُمْ ﴾ ذكر الخلاف فيهن (١٠).

قرأ ابن عامر وحمزة: ﴿ سَيَعْلَمُونَ غَدًا ﴾ بالتاء<sup>(٠)</sup>.

قرأ يعقوب والبزي: ﴿ يَدْءُ الدَّاعِ ﴾ بياء في الحالين(١٠).

وافق أبو عمرو وأبو جعفر وإسماعيل في الوصل.

وقرأ ابن كثير ويعقوب: ﴿ مُهَطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ ﴾(٧) بياء في الحالين.

وافق أبو عمرو، وأهل المدينة في الوصل فقط.

قرأ يعقوب: ﴿ وَنَذَرُ ﴾ ستة مواضع وهو جميع ما فيها(^) بياء في الحالين.

#### المورة المؤرث المورة المؤرث ويزيز المؤرث

قرأ ابن عامر: ﴿ وَالْحَبُ ﴾ بنصب الباء: ﴿ ذُو الْعَصْفِ ﴾ (٩) بألف: ﴿ وَالرِّيْحَانُ ﴾ بنصب النون.

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بالرفع، خبر: ﴿ كُلِّ ﴾ قبله. انظر النشر: (٣/ ٣١٩)، والإنحاف: ٤٠٤.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بضمها. انظر الكشف (٢/ ٢٩٧)، والنشر (٢/ ٤٠٧)، والإتحاف: ٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون: ﴿ خُشُّعًا ﴾ بضم الخاء وفتح الشين وتشديدها بلا ألف. انظر النشر: (٣/ ٣١٩)، والإنحاف: ٤٠٤.

<sup>(</sup>٤) انظر حرف: ﴿ فَفَتَحَنَا ﴾ في [الأنعام: ٤٤] و﴿ عُيُونًا ﴾ في [البقرة: ١٨٩] و حرف: ﴿ وَنَبْتَهُمْ ﴾ ٢٨ في باب الهمز الساكن وتركه من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون: ﴿ سَيَعْلَمُونَ ﴾ بياء الغيب. انظر النشر: (٣/ ٣١٩ و ٣٢٠)، والإتحاف: ٤٠٥.

<sup>(</sup>٦) انظر النشر: (٣/ ٣٢٠)، والإتحاف: ٤٠٥، والحرف من الآية: ٦.

<sup>(</sup>٧) آية: ٨.

<sup>(</sup>٨) المواضع في الآيات: ١٦، ١٦، ٢١، ٣٠، ٣٧، ٣٩، وهو جميع ما في السورة.

<sup>(</sup>٩) كذا في المصحف الشامي، أما في بقية المصاحف ف: ﴿ ذُو ﴾ بالواو، النظر النشر (٣/ ٣٢).

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ وَالرِّيْحَانُ ﴾ بالخفض ورفع الباقون(١١). قرأ أهل المدينة والبصرة: ﴿ يَخْرُجُ مِنْهُمَا ﴾ بضم الياء وفتح الراء(٢). ﴿ الْجُوارِ ﴾ ذكر (٣). قرأ حمزة وأبو بكر: ﴿ المُنْشَآتُ ﴾ بكسر الشين(١). قرأ هبة الله عن الأخفش: ﴿ وَالإِكْرَام ﴾ بالإمالة هنا، وفي آخرها(٥). قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ سَنَفْرُغُ ﴾ بالياء(١). ﴿ أَيُّهَا الثَّقَلانِ ﴾ ذكر (٧).

قرأ ابن كثير: ﴿ شُواطُّ ﴾ بكسر الشين (^).

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وروح: ﴿ وَنُحَاسٌ ﴾ بالخفض (٩).

روى رويس: ﴿ مَنَّ إِسْتَبْرَقَ ﴾ بكسر النون من غير همز (١٠).

قرأ الكسائي: ﴿ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ ﴾ بضم الميم في الأول(١١).

قرأ ابن عامر: ﴿ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ ﴾ في آخرها بالواو (١٢).

ويقف يعقوب على: ﴿ الْجُوَارِ ﴾ بالياء(١٣).

<sup>(</sup>١) انظر النشر: (٣/ ٣٠٠)، والإتحاف: ٤٠٥.

<sup>(</sup>٢) على البناء للمجهول، وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الراء، على البناء للفاعل. المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٣) انظر الحرف في [حم عسق: ٣٢]. من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بفتحها. انظر النشر: (٣/ ٣٢١)، الإتحاف: ٤٠٦.

<sup>(</sup>٥) انظر إمالة الحروف في النشر (٢/ ٢١٤ و ٢١٥)، والإنتحاف: ٩٨ و ٨٩ و ٤٠٦.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بنون العظمة. انظر النشر: (٣٢١/٣)، والإتحاف: ٤٠٦.

<sup>(</sup>٧) انظر الحرف في [النور: ٣١] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بضمها. انظر النشر: (٣/ ٣٢١ و ٣٢٢)، والإتحاف: ٤٠٦.

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون برفعها. انظر النشر: (٣/ ٣٢٢)، الإنتحاف: ٤٠٦.

<sup>(</sup>١٠) انظر (باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها) في النشر (٣/ ٣٥ و٣٧و٣٢٣)، والإتحاف: . 2 . 7 , 7 .

<sup>(</sup>١١) أي في الموضع الأول الذي هو في الآية: ٥٦.

وقرأ الباقون بكسر الميم فيهما. انظر النشر: (٣/ ٢٣٣ و ٣٢٣)، والإنحاف: ٤٠٦ و ٤٠٠.

<sup>(</sup>١٢) أي ذو صفة لــ (اسم) وقبله، وكذلك هو في المصاحف الشامية وقرأ الباقون بالياء، صفة لــ:﴿ رَبُّكَ ﴾ وكذلك هو في مصاحفهم. انظرالنشر (٣/ ٣٢٣)، الإنحاف: ٤٠٧.

<sup>(</sup>١٣) انظر الحرف في النشر (٢/ ٣٠٣ و ٣٠٣)، والإتحاف: ٤٠٦، الحرف من الآية: ٢٤.

### ا المراق المراقع المراق المراقع المراق

﴿ يُنَزَّفُونَ ﴾ ذكر(١).

قرأ حمزة والكسائي وأبو جعفر: ﴿ وَ حُورٌ عِينٌ ﴾ بالخفض فيهما(٢).

قرأ حمزة وأبو بكر وخلف وإسماعيل (٣): ﴿ عُرِيًّا ﴾ بسكون الراء(١).

قرأ ابن عامر وأهل الكوفة وروح: ﴿ أَنْذَا ﴾ بهمزتين محققتين على الاستفهام.

وقرأ أبو جعفر من طريق السلمي: ﴿ إِذَا ﴾ جمزة واحدة على الخبر.

الباقون بتحقيق الأولى وتليين الثانية.

وفصل بينهما بألف أهل المدينة إلا الرهاوي وأبو عمرو $^{(\circ)}$ .

وأما: ﴿ إِنَّا ﴾ فقرأه على الخبر أهل المدينة إلا السلمي والكسائي ويعقوب.

الباقون بهمزتين محققتين.

ولين الثانية ابن كثير وأبو عمرو.

وفصل بينهما بألف أبو عمرو والسلمي عن أبي جعفر (١).

قرأ أهل المدينة إلا ابن يزداد عن أبي جعفر وعاصم وحمزة: ﴿ شُرَّبَ الْهِيمِ ﴾ بضم الشين (٧).

قرأ ابن كثير: ﴿ قَدَّرْنَا ﴾ بتخفيف الذال(^).

﴿ النَّشَأَةَ ﴾، و﴿ تَذَكَّرُونَ ﴾ ذكرا(٩).

قرأ أبو بكر: ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴾ جمزتين محققتين.

<sup>(</sup>١) انظر الحرف في [الصافات: ٤٧] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون برفعهما. انظر النشر: (٣/ ٣٢٤)، الإنحاف: ٤٠٧ و ٤٠٨.

<sup>(</sup>٣) انظر السبعة: ٦٢٢.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بضمها. (٢/ ٤٠٦ و ٤٠٧) الإنحاف: ١٤١ – ١٤٣ و ٤٠٨.

<sup>(</sup>٥) انظر (باب الهمزتين المجتمعتين من كلمة) في النشر (١/ ٤٩٤)، والإتحاف: ٤٨ و ٤٩ و ٤٠٨

<sup>(</sup>٦) انظر المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بفتحها. انظر النشر: (٣/ ٣٢٤)، والإتحاف: ٤٠٨.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بتشديدها. انظر النشر: (٣/ ٣٢٤ و ٣٢٥)، والإتحاف: ٤٠٨.

<sup>(</sup>٩) انظر حرف: ﴿ النَّشَأَةَ ﴾ في [العنكبُوت: ٢٠] و﴿ تَذَكِّرُونَ ﴾ في [الأنعام: ١٥٢] من كتابنا هذا.

الباقون بهمزة واحدة على الخبر(١).

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ بِمَوَاقعِ النُّجُومِ ﴾ على التوحيد (٢). قرأ رويس: ﴿ فَرَوْحٌ ﴾ بضم الراء (٢).

# المالية المالية

قرأ أبو عمر و ﴿ وَقَدْ أَخَدَ ﴾ بضم الهمزة وكسر الخاء: ﴿ مِيثَاقَكُمْ ﴾ بالرفع (١٠). قرأ ابن عامر: ﴿ وَكُلا وَعَدَ اللَّهُ ﴾ برفع اللام (٥).

﴿ فَيُضَاعِفَهُ ﴾ و﴿ الأَمَانِيُ ﴾(١) ذكرا(٧).

قرأ حمزة: ﴿ آَمَنُوا انْظُرُونَا ﴾ بقطع الهمزة وفتحها وكسر الظاء(^).

قرأ ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب: ﴿ لَا يُؤْخَذُ ﴾ بالتاء<sup>(٩)</sup>.

قرأ نافع وحفص: ﴿ وَمَا نَزَلَ ﴾ بتخفيف الزاي(١٠).

قرأ رويس: ﴿ وَكَا يَكُونُوا ﴾ بالتاء(١١).

قرأ ابن كثير وأبو بكر: ﴿ إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدَّقَاتِ ﴾ بتخفيف الصاد

<sup>(</sup>١) انظر النشر: (١/ ٤٩٢)، والإتحاف: ٤٠٩.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون: ﴿ بِمُواَقِعٍ ﴾ بفتح الواو وألف بعدها على الجمع. انظر النشر: (٣/ ٣٢٥)، والاتحاف: ٤٠٩.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بفتحها. المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بفتح الهمزة والخاء ونصب: ﴿ مِيثَاقَكُمْ ﴾. انظر النشر: (٣/ ٣٢٦)، والإنحاف: ٤٠٩.

<sup>(</sup>٥) من: ﴿ كُلّ ﴾ على أنه مبتدأ وما بعده خبر وكذا هو في المصاحف الشامية، وقرأ الباقون بالنصب، على أنه مفعول أو مقدم لـــ: ﴿ وَعَدَ ﴾، و﴿ الْحُسْنَى ﴾ مفعول ثان. انظر النشر: (٣٢ / ٣٢٣)، الإتحاف: ٤٠٩ و ٤٠٠.

<sup>(</sup>٦) ﴿ الْأَمَانَى ﴾ من الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٧) انظر حرَف: ﴿ فَيُضَاعِفَهُ ﴾ في [البقرة: ٣٤٥] و﴿ الأَمَانِيُّ ﴾ في [البقرة: ٧٨] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون: ﴿ انْظُرُونَا ﴾ بوصل الهمزة وضم الظاء. انظر النشر: (٣/ ٣٢٧)، والإتحاف:

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون: ﴿ يُؤْخَذُ ﴾ بالياء، المصدران السابقان.

<sup>(</sup>١٠) وقرأ الباقون بتشديدها، انظر المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>١١) وقرأ الباقون بياء الغيب. المصدران السابقان.

فيهما<sup>(۱)</sup>.

﴿ يُضَاعَفُ ﴾، و﴿ بِالْبُخْلِ ﴾'' ذكرا'". قرأ أبو عمر و﴿ بِمَا آتَاكُمْ ﴾ بالقصر''. قرأ أهل المدينة وابن عامر: ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُ ﴾'' بغير هو. ﴿ إِبْرَاهِيمَ ﴾ ذكر'".

## سورة الكالا

قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وأبو جعفر: ﴿ يُطَاهِرُونَ ﴾ بفتح الياء وتشديد الظاء وبألف وتخفيف الهاء وفتحها.

قرأ عاصم بضم الياء وبألف مع تخفيف الظاء والهاء وكسرها.

الباقون بفتح الياء وتشديد الظاء والهاء وفتحها من غير ألف(٢).

﴿ اللامِي ﴾ ذكر (^).

قرأ أبو جعفر: ﴿ مَا يَكُونُ ﴾ بالتاء(٩).

قرأ يعقوب: ﴿ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا ﴾ بالرفع(١٠).

قرأ حمزة ورويس: ﴿ وَيُتنَّاجُونَ ﴾ بنون ساكنة بعد الياء والجيم مضمومة من

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بتشديدها فيهما، المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٢) الآية: ﴿ بِالبُّخِل ﴾ من الآية: ٢٤

<sup>(</sup>٣) انظر حرف: ﴿ يُضَاعِف ﴾ في [البقرة: ٢٤٥] وحرف: ﴿ بِالنَّبُخَلِ ﴾ في [النساء: ٣٧] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون: ﴿ أَتَاكُمْ ﴾ بالمد. انظر النشر: (٣/ ٣٢٨)، والإنتحاف: ٤١١.

<sup>(°)</sup> وقرأ الباقون بزيادة: ﴿ هُو ﴾ قبل: ﴿ الْعَنِيُّ ﴾ وكذلك هو في مصاحفهم والضمير ((هو)) يسميه البصريون فصلا، والكوفيون عمادا. أنظر النشر: (٣/ ٣٢٨)، والإنحاف: ٤١١، شرح الكافية الشافية (١/ ٣٣٩- ٢٤٦).

<sup>(</sup>٦) انظر الحرف في [البقرة: ١٢٤] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٧) انظر النشر: (٣/ ٣٢٨ و ٣٢٩)، والإتحاف: ٤١١ و ٤١٢.

<sup>(</sup>٨) انظر الحرف في [الأحزاب: ٤] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون: ﴿ يَكُونُ ﴾ بالياء. انظر النشر: (٣/ ٣٢٩)، والإتحاف: ٤١٢.

<sup>(</sup>١٠) وقرأ الباقون: ﴿ أَكُثُرَ ﴾ بحرورة بالفتحة.

غير ألف(١).

قرأ رويس: ﴿ فَلا تَتَنَاجَوا ﴾ بنون ساكنة بعد التاء والجيم مضمومة من غير الف (٢).

قرأ عاصم: ﴿ فِي الْمَجَالِسِ ﴾ على الجمع (٣).

قرأ أهل المدينة وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه: ﴿ انْشُزُوا فَانْشُزُوا ﴾ بضم الشين فيهما(أ).

والابتداء على هذه القراءة بضم الهمزة.

فتح أهل المدينة وابن عامر: ﴿ وَرُسُلِي إِنَّ ﴾<sup>(٥)</sup>.

المورة الكسر

قرأ أبو عمر و﴿ يُخَرِبُونَ ﴾ بالتشديد(٦).

قرأ أبو جعفر: ﴿ كُنَّ لا يَكُونَ ﴾ بالتاء: ﴿ دُولَةً ﴾ بالرفع(٧).

قرأ ابن كثير وأبو عمرو و﴿ جِدَارٍ ﴾ بألف على التوحيد (^).

وأماله أبو عمرو<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بتاء مفتوحة بعد الياء ثم نون بعدها ألف ثم جيم مفتوحة. انظر النشر: (٣/ ٣٢٩) و ٣٣٠)، والإنحاف: ٤١٢.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون: ﴿ تَتَنَاجُوا ﴾ بتاءين خفيفتين ونون وألف وجيم مفتوحة انظر الحرف السابق والمصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون: ﴿ الْمُجَالِسِ ﴾ بغير ألف على الإفراد، انظر النشر: (٣/ ٣٣٠)، والإنحاف: ٤١٢.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بكسرها فيهما. المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٥) انظر ص ٢٥٤ و ٢٥٥ وانظر الحرف في النشر (٣/ ٣٣١)، والإنتحاف: ٤١٣، الحرف من الآية: ٢١.

 <sup>(</sup>٦) أي: بتشديد الراء وفتح الخاء وقرأ الباقون بسكون الخاء وتخفيف الراء. انظر النشر: (٣/ ٣٣١)،
 والإتحاف: ٢١٣.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون: ﴿ يَكُونُ ﴾ بالياء و﴿ دُولَةً ﴾ بالنصب. انظر النشر: (٣/ ٣٣١ و ٣٣٢)، الاتحاف: ٤١٣.

 <sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون: ﴿ جُدُر ﴾ بضم الجيم والدال من غير ألف. انظر النشر: (٣/ ٣٣٢)، والإتحاف:
 (٨) ٤١٤ ، ٤١٤.

<sup>(</sup>٩) انظر الإنحاف: ٤١٤.

وروى ابن بكار عن الدوري عن الكسائي إمالة: ﴿ الْبَارِئُ ﴾(١). فتح أهل الحجاز وأبو عمر و﴿ إِنِّي أَخَافُ ﴾(٢).

# المورة المواقعة الموردة الموردة

قرأ الكسائي: ﴿ مَرْضَاتِي ﴾ بالإمالة (٣).

قرأ عاصم ويعقوب: ﴿ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ﴾ بفتح الياء وسكون الفاء وتخفيف الصاد وكسرها.

وقرأ ابن عامر بضم الياء وفتح الفاء وتشديد الصاد وفتحها.

وقرأ حمزة والكسائي وخلف كذلك إلا أنهم كسروا الصاد.

الباقون بضم الياء وسكون الفاء وتخفيف الصاد وفتحها وهم أهل الحجاز وأبو عمرو(٤).

﴿ أَسُوةً ﴾، و﴿ إِبرَاهِيمَ ﴾ ذكرا(٥). قرأ أهل البصرة: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوا ﴾ بفتح الميم وتشديد السين(١).

# المهارة المراجع والمراجع المراجع المر

﴿ سُحْرَ ﴾ ذكر(٧).

قرأ ابن كثير وأهل الكوفة إلا أبا بكر: ﴿ مُتِمّ ﴾ بغير تنوين. ﴿ نُورِه ﴾ بخفض الراء وكسر الهاء ووصلها بياء في اللفظ(^).

<sup>(</sup>١) انظر النشر: (٢/ ١٨٢)، والإتحاف: ٧٨ و١٤٤.

<sup>(</sup>٢) انظر الحرف في النشر (٣/ ٣٣٢)، والإنحاف: ٤١٤، الحرف من الآية: ١٦.

<sup>(</sup>٣) انظر باب الإمالة من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) انظر النشر: (٣/ ٣٣٣)، والإنحاف: ٤١٤.

<sup>(</sup>٥) انظر حرف: ﴿ أُسُوَّةً ﴾ في [الأحزاب: ٢١] و﴿ إِبْرَاهِيمَ ﴾ في [البقرة: ١٢٤] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بسكون الميم وتخفيف السين. انظر النشر (٣/ ٣٣٣)، والإتحاف: ٤١٥.

<sup>(</sup>٧) انظر الحرف في [المائدة: ١٠٩ و ١١٠] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون: ﴿ مُتِمّ ﴾ بالتنوين و﴿ نُورِهِ ﴾ بالنصب، على إعمال اسم الفاعل. انظر السبعة: ١٣٥ و ١٣٦.

قرأ ابن عامر: ﴿ تُنْجِيكُمْ ﴾ بالتشديد(١).

قرأ ابن عامر وأهل الكوفة ويعقوب: ﴿ أَنصَارُ اللَّهِ ﴾ بالإضافة من غير تنوين<sup>(٢)</sup>. قرأ الداجوني: ﴿ لِلْحَوَارِيِّينَ ﴾ بالإمالة<sup>(٣)</sup>.

قرأ ابن عامر وأهل الكوفة إلا أبا بكر: ﴿ مِن بَعْدِى السَّمُهُ ﴾ بإسكان الياء وحذفها في الوصل(٤). وفتح أهل المدينة: ﴿ مَن أَنصَارِى إِلَى اللَّهِ ﴾.

(٥) فَاذِ لَكِيْ وَيَّادُ فِي الْمِيْ فِي الْمِيْ فِي الْمِيْدُ فِي الْمِيْدُ فِي الْمِيْدُ فِي الْمِيْدُ فِي ا

اتفاق.

## مرم مرم المرافقة الم

قرأ أبو عمرو والكسائي وقنبل: ﴿ خُشُبٌ ﴾ بسكون الشين<sup>(١)</sup>. قرأ نافع وروح: ﴿ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ ﴾ بالتخفيف<sup>(٧)</sup>.

قرأ أبو جعفر إلا الحنبلي والشطوي: ﴿ أَسْتَغْفَرْتَ ﴾ بمد الهمزة (^).

قرأ أبو عمروٍ، ﴿ وَأَكُنَّ ﴾ بالواو ونصب النون(٩).

قرأ أبو بكر: ﴿ خَبيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ بالياء خاتمتها(١٠).

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بتخفيف الجيم. انظر حرف: ﴿ يُنْجِّيكُمْ ﴾ [الأنعام: ٦٣].

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون: ﴿ أَنْصَار ﴾ منونا لله بلام الجر. انظر النشر: (٣/ ٣٣٤)، والإتحاف: ٤١٦.

<sup>(</sup>٣) انظر إمالة الحرف في: ﴿ المائدة: ١١١] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) انظر الياءات في سورة البقرة من كتابنا هذا. وانظر حرفي هذه السورة في النشر (٣/ ٣٣٤)، والإتحاف: ٤١٥ و ٤١٦. ﴿ مَنَ أَنْصَارِى إِلَى اللَّهِ ﴾: والإتحاف: ٤١٥ و ٤١٦. ﴿ مَنَ أَنْصَارِى إِلَى اللَّهِ ﴾: ١٤.

<sup>(</sup>٥) لم يختلف القراء في هذه السورة إلا ما تقدم من الأصول.

 <sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بضمها، انظر الكشف (٢/ ٣٢٢)، والنشر (٢/ ٤٠٧)، والإتحاف: ١٤١ - ١٤٣
 و ١٤٦.

<sup>(</sup>٧) أي تخفيف الواو الأولى من: ﴿ لَوُوا ﴾ وقرأ الباقون بتشديدها. النشر (٣/ ٣٣٥)، والإتحاف:

 <sup>(</sup>٨) انظر النشر (٣/ ٣٣٥)، والإتحاف: (٤١٦، ٤١٧).

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون: ﴿ أَكُنَّ ﴾ بجزم النون من غير واو. انظر النشر: (٣/ ٣٣٥)، الإتحاف: ٤١٧.

<sup>(</sup>١٠) وقرأ الباقون بتاء الخطاب. انظر النشر: (٣/ ٣٣٥ و ٣٣٦) الإنحاف: ٤١٧.

و کار کار کار کی افغان انتهای افغان

قرأ يعقوب: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ ﴾ بالنون(١).

قرأ أهل المدينة وابن عامر: ﴿ يُكَفِّرَ عَنْهُ ﴾، و﴿ يُدَخِلُّهُ ﴾ بالنون فيهما(٢).

سورة الصلق

﴿ مُبَيِّنَةٍ ﴾، و﴿ مُبَيِّنَاتٍ ﴾، وَوْ اللَّاتِي ﴾، وه نُكُرًا ﴾، و﴿ كَأَيْرِ: ﴾ ذكر الحلاف فيهن (٢).

قرأ حفص: ﴿ بَالغُ أَمْرِهِ ﴾ بالإضافة (٤).

قرأ روح: ﴿ مِنَ وُجْدِكُمْ ﴾ بكسر الواو (٥٠).

قرأ ابن عامر وأهل المدينة: ﴿ نُدْخِلُهُ ﴾ بالنون(١).

رون کیا کونوکی انسوری ایکرایم انسوری ایکرایم

قرأ الكسائي: ﴿ عَرَّفَ بَعْضَهُ ﴾ بتخفيف الراء(٧).

قرأ أبو بكر: ﴿ نَصُوحًا ﴾ بضم النون(^).

قرأ أبو عمرو ويعقوب وحفص: ﴿ وَكُتُبِهِ ﴾ بغير ألف مع ضم الكاف والتاء

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون: ﴿ يَجْمُعُكُمْ ﴾ بالياء. انظر النشر: (٣/ ٣٣٦)، والإنتحاف: ٤١٧.

<sup>(</sup>٢) انظر الحرفين في [النساء: ١٣، ١٤]، من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٣): ﴿ مُسَيِّنَةِ ﴾ من الآية: ١ و﴿ مُبَيِّنَاتٍ ﴾ [١١] و﴿ اللابِي ﴾ موضعان في: [٤] و﴿ نُكُرًا ﴾، و﴿ كَأَيْنَ ﴾: [٨]. انظر: ﴿ مُبَيِّنَةٍ ﴾، و﴿ مُبَيِّنَاتٍ ﴾ في [النساء: ١٩] و﴿ اللابِي ﴾ في [الأحزاب: ٤] و﴿ اللابِي ﴾ في [آل عمران: ﴿ وكَأَيْنَ ﴾ في [آل عمران: ﴿ وكَأَيْنَ ﴾ في [آل عمران: ١٤٦] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون: ﴿ بَالِغ ﴾ بالتنوين: ﴿ أَمْرِهِ ﴾ بالنصب. السبعة: ٦٣٩، النشر (٣/ ٣٣٦)، والإتحاف: ٤١٨.

<sup>(</sup>٥) والباقون بضمها، انظر النشر: (٣/ ٣٣٧)، الإتحاف: ٤١٨.

<sup>(</sup>٦) انظر الحرف في [النساء: ١٣، ١٤] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بتشديدها. حجة أبي زرعة: ٧١٣، النشر (٣٣٧/٣)، الإتحاف: ٤١٩.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بفتحها. انظر النشر: (٣/ ٣٣٨)، والإتحاف: ٩١٩.

على الجمع.

# المورة المراجعة المرا

قرأ حمزة والكسائي: ﴿ تَفَاوُتٍ ﴾ بتشديد الواو من غير ألف(١).

﴿ هَلْ تَرَى ﴾، و﴿ خَاسِتًا ﴾ ذكرا(٢).

قرأ أبو جعفر إلا النهرواني عنه والكسائي: ﴿ فَسُحْـَقًا ﴾ بضم الحاء(٣).

قرأ ابن عامر وأهل الكوفة وروح: ﴿ النُّشُورُ ﴾، و﴿ آمَنْتُمْ ﴾ بتحقيق الهمزتين الباقون بتحقيق الله الباقون بتحقيق الأولى وتليين الثانية.

إلا أن قنبلا يقلب الهمزة الأولى واوا إذا اتصلت بما قبلها.

وفصل بين الهمزتين بألف أهل المدينة وأبو عمرو<sup>(1)</sup>.

قرأ يعقوب: ﴿ بِهِ تَدَّعُونَ ﴾ بتخفيف الدال وسكونها (٥).

قرأ الكسائي، ﴿ فَسَيَعْلَمُونَ مَن َ هُوَ ﴾ بالياء(١).

سكن حمزة: ﴿ أَهْلَكَكِيلَ اللَّهُ ﴾ (٧).

وسكن أهل الكوفة إلا حفصًا ويعقوب: ﴿ وَمَن مَعِيَ أَوْ ﴾ (^).

وقرأ يعقوب: ﴿ نَذِيرِ ﴾، و﴿ نَكِيرٍ ﴾ بياء في الحالين(٩).

## و کړې کې **للنورة ن**

قرأ ابن عامر إلا زيدا عن الداجوني عنه والكسائي ويعقوب وخلف: ﴿ ن

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون: ﴿ تَفَاوُتٍ ﴾ بتخفيف الواو بعد الألف. انظر النشر: (٢/ ٣٣٨)، الإنحاف: ٤٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر حرف: ﴿ هَلَ تَرَى ﴾ في باب الإدغام والإظهار وحرف: ﴿ خَاسِئًا ﴾ في (باب الهمزة المتحرك) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بإسكانها. انظر النشر: (٦/٢ ؛ ٤ و ٤٠٧)، والإتحاف: ١٤١ – ١٤٣ و ٤٢٠.

<sup>(</sup>٤) انظر النشر: (٢/ ٤٨٢ و ٤٨٣) والإتحاف: (٤٥ و٤٢٠).

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بتشديد الدال وفتحها، النشر (٣/ ٣٣٨ و ٣٣٩)، والإنحاف: ٤٢٠.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بتاء الخطاب. انظر النشر: (٣/ ٣٣٩)، والإنحاف: ٤٢١.

<sup>(</sup>٧) انظر الحروف التالية في المصدرين السابقين. ﴿ أَهَلَكُمَى اللَّهُ ﴾ من الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٨) من الآية: ٢٨ أيضا.

<sup>(</sup>٩) انظر النشر: (٣/ ٣٣٩)، والإتحاف: ٤٢٠. الحرفان على ترتيبهما ١١، ١٨.

وَالْقَلَمِ ﴾ بإدغام النون في الواو<sup>(١)</sup>.

قرأ حمزة وأبو بكر وروح: ﴿ إِنْ كَانَ ﴾ مهمزتين محققتين.

وقرأ ابن عامر وأبو جعفر ورويس مهمز الأولى وتليين الثانية.

وفصل بينهما بألف أبو جعفر.

الباقون بهمزة واحدة على الخبر<sup>(٢)</sup>.

﴿ أَنْ يُبْدِلْنَا ﴾ ذكر (٢).

قرأ أهل المدينة: ﴿ لَيُزْلِقُونَكَ ﴾ بفتح الياء(١٠).

## الورة المالية

قرأ أهل البصرة والكسائي: ﴿ وَمَنْ قَبْلُه ﴾ بكسر القاف وفتح الباء(٥).

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ لَا يَخْفَى ﴾ بالياء(١٠).

قرأ يعقوب: ﴿ كِتَابِيَهُ ﴾ و﴿ حِسَابِيَهُ ﴾، و﴿ مَالِيَهُ ﴾، و﴿ مَالِيهُ ﴾، و﴿ سُلْطَانِيهُ ﴾ بحذف الهاء في ذلك (٧).

وافقه حمزة في: ﴿ مَالِيَهُ ﴾، و﴿ سُلْطَانِيَهُ ﴾.

ولم يختلفوا في الوقف أنه بالهاء<sup>(٨)</sup>.

قَــراً ابــن كــثير وابــن عامــر إلا الــنقاش عنه، ويعقوب: ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾، و﴿ يَذَكُرُونَ ﴾ بالياء فيهما(٩).

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بالإظهار، انظر النشر: (١٥٨/٢)، والإتحاف: ٣١ و ٤٢١.

<sup>(</sup>٢) انظر النشر: (١/ ٥٨٥ - ٤٨٧) والإتحاف: ٤٦ و ٤٢١.

<sup>(</sup>٣) انظر الحرف في [الكهف: ٨١].

<sup>(</sup>٤) مضارع (زلق) بفتح العين، والباقون بضمها. انظر النشر: (٣/ ٣٣٩)، والإنحاف: ٤٢٢.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بفتح القاف وسكون الباء. انظر الكشف (٢/ ٣٣٣)، والنشر (٣/ ٣٤٠)، والإتحاف: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون: ﴿ تَخْفَى ﴾ بالتاء. انظر النشر: (٣/ ٣٤٠)، الإتحاف: ٤٢٢.

<sup>(</sup>٧) لأن: ﴿ كِتَابِيَهُ ﴾ في الآيتين: ١٩ و ٢٥. و﴿ حِسَابِيَهُ ﴾ في ٢٠ و٢٦ . انظر النشر: (٣/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٨) انظر النشر: (٣/ ٣٠٨)، والإتحاف: ١٠٥ و ٤٢٢ و ٤٢٣.

<sup>(</sup>٩) وقرأها الباقون بالتاء. انظر النشر: (٣/ ٣٤٠ و ٣٤١)، والإنحاف: ٤٢٣.

# كَذِيَادِ كَا يُنْمُ

قرأ أهل المدينة، وابن عامر: ﴿ سَأَلَ ﴾ بغير همز(١).

قرأ الكسائي: ﴿ يَعْرُجُ ﴾ بالياء(٢).

قرأ أبو جعفر إلا الرهاوي عنه: ﴿ وَلَا يُسْأَلُ ﴾ بضم الياء(٣).

قرأ حفص: ﴿ نَزَّاعَةً ﴾ بالنصب(٤).

قرأ حفص ويعقوب: ﴿ بِشَهَادَاتِهِمْ ﴾ على الجمع(٥).

قرأ ابن عامر وحفص: ﴿ إِلَى نُصُبِ ﴾ بضم النون والصاد. الباقون بفتح النون وسكون الصاد<sup>(۱)</sup>.

### عدم مرام عرام كرود وأوى والمال وداد كرود وأوى

قرأ أهل المدينة وابن عامر وعاصم: ﴿ وَوَلَدُهُ ﴾ بفتح الواو واللام (٧٠). قرأ أهل المدينة إلا ابن يزداد عن أبي جعفر: ﴿ ودًّا ﴾ بضم الواو (٨٠). قرأ أبو عمر و ﴿ مِمًّا خَطِيئَاتِهِمْ ﴾ بغير همز على جمع التكسير (٩٠). ﴿ دُعَاء ﴾ أسكنها أهل الكوفة ويعقوب (١٠٠).

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون جمزة مفتوحة وهي لغة عامة العرب. انظر النشر: (٣/ ٣٤١)، الإنحاف: ٤٢٣، وانظر: ﴿ سَأَل ﴾ في باب الوقف.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بالتاء. انظر النشر: (٣/ ٣٤١)، الإنحاف: ٤٢٣.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بفتح الياء. انظر النشر: (٣/ ٣٤١ و ٣٤٢)، والإنحاف: ٤٢٣.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بالرفع. انظر النشر: (٣/ ٣٤٢)، والإنحاف: ٤٢٤.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون: ﴿ بِشَهَادَاتِهِمْ ﴾ بغير ألف بعد الدال على الإفراد. المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٦) فالقراءة الأولى جَمع نصب مثل: ﴿ سَقْف ﴾، و﴿ سُقُف ﴾ أو جمع نصاب مثل: كتب وكتاب وقراءة الباقين اسم مفرد بمعنى المنصوب للعبادة. انظر النشر: (٣/ ٣٤٣ و ٣٤٣)، الإنتحاف:

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بضم الواو وإسكان اللام. انظر النشر: (٣/ ٣٤٣)، والإتحاف: ٤٢٤.

<sup>(</sup>٨) والباقون بفتحها. انظر النشر: (٣/ ٣٤٣)، الإنحاف: ٤٢٥.

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون: ﴿ خَطِيئَاتِهِمْ ﴾ بالألف والتاء المكسورة جرا، المصدران السابقان.

<sup>(</sup>١٠) انظر الحروف التاليَّة فيَ الْنشر (٣/ ٣٤٣ و ٣٤٣، والإنتحاف: ٤٢٤ و ٤٢٥ و﴿ دُعَائِي ﴾ من الآية: ٣.

﴿ إِنِّي أَعْلَنْتُ ﴾(١) فتحها أهل الحجاز وأبو عمرو.

وفتح حفص: ﴿ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا ﴾(٢).

وأثبت يعقوب: ﴿ وَٱطِيعُونِ ﴾(٢) بياء في الحالين.

# 

قرأ ابن عامر وأهل الكوفة إلا أبا بكر: ﴿ وَأَنَّهُ تَعَالَى ﴾ بفتح الهمزة، وما بعده إلى قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسَلِمُونَ ﴾ وهو اثنا عشر موضعا(٤).

وافقهم أبو جعفر في: ﴿ وَأَنَّهُ تَعَالَى ﴾، و﴿ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ﴾ و﴿وَأَنَّهُ كَانَ رَجَالٌ ﴾.

الباقون بكسر الهمزة فيهن(٥).

قرأ يعقوب: ﴿ أَنْ لَنْ تَقُولَ ﴾ بفتح القاف وتشديد الواو وفتحها(٦).

قرأ أهل الكوفة ويعقوب: ﴿ يَسْلُكُهُ ﴾ بالياء(٧).

قرأ نافع وأبو بكر: ﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ ﴾ بكسر الهمزة (^^).

واتفقوا على فتح الهمزة من قوله تعالى: ﴿ أَنَّهُ اسْتَمَعَ ﴾، و﴿ وَأَنَّ الْمُسَاجِدَ ﴾ (٩) و﴿ وَأَنَّ الْمُسَاجِدَ ﴾ (٩) و﴿ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو ﴾، و﴿ قُلْ إِنِّمَا أَدْعُو ﴾، و﴿ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو ﴾، و﴿ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو ﴾، و﴿ قُلْ اللَّهِ مَالَا لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) آية: ٩.

<sup>(</sup>٢) آية: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) آية: ٣.

<sup>(</sup>٤) هي: ﴿ وَأَنَّهُ تَعَالَى ﴾ من [الآية: ٣]، ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ﴾ [٤]، و﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنَ تَقُولَ ﴾[٥]، و﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ ﴾[٢]، و﴿ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا ﴾[٧]، و﴿ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ ﴾[١]، و﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ ﴾[٩]، و﴿ وَأَنَّا لا نَذرِى ﴾[١٠]، و﴿ وَأَنَّا مِنَّا الْهُدَى ﴾[١٣]، و﴿ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ ﴾[12]، انظر الكشف ٢/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٥) انظر النشر: (٣٤٤٩/٣، والإتحاف: ٤٢٥.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بضم القاف وإسكان الواو مخلفة. المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون: ﴿ نَسْلُكُهُ ﴾ بنون العظمة. النشر (٣/ ٣٤٥)، والإتحاف: ٤٢٥.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بفتحها. المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٩) الحرفان المذكوران على ترتيبهما: ١، ١٨.

<sup>(</sup>١٠) الحروف الخمسة على ترتيبها: ١، ٢١، ٢٢، ٢٠، ٢٣.

قرأ عاصم وحمزة وأبو جعفر: ﴿ قُلْ إِنَّمَا ﴾ بغير ألف على الأمر<sup>(۱)</sup>. روى رويس: ﴿ لَيَعْلَمُ ﴾ بضم الياء<sup>(۲)</sup>. فتح أهل الحجاز وأبو عمر و﴿ رَبِّي أَمَدًا ﴾<sup>(۱)</sup>.

#### الادي الازدى العورة المرمل العورة المرمل

﴿ أَوِ انْقُصْ ﴾، و﴿ نَاشِئَةً ﴾ ذكرا('').

قرأ ابن عامر وأبو عمر و ﴿ وَطاءً ﴾ بكسر الواو وبألف بعد الطاء ممدودًا(٥).

قرأ ابن عامر ويعقوب وأهل الكُوفة إلا حفصًا: ﴿ رَبُّ الْمَشَارِقِ ﴾ بكسر الباء(١٠).

قرأ ابن كثير وأهل الكوفة، ﴿ وَنِصَفَهُ وَثُلُتُهُ ﴾ بنصب الفاء والثاء، وضم الهاء ووصلها بواو في اللفظ فيهما(٢).

### بانگی از بری انگری از بری

قرأ أبو جعفر ويعقوب وحفص: ﴿ وَالرُّجْزَ ﴾ بضم الراء (^).

قرأ حمزة ونافع وخلف وحفص ويعقوب: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَ ﴾ بسكون الدال من غير الف بعدها، ﴿ أَدْبَرَ ﴾ بسكون الدال وجمزة قبلها (٩).

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون: ﴿ قَالَ ﴾ بألف على الخبر. انظر النشر: (٣/ ٣٤٦)، والإنحاف: ٤٢٦.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بفتحها. المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٣) انظر الحرف في المصدرين السابقين. الحرف من الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٤) انظر حرف ﴿ أو اتَّقُص ﴾ من باب الهمز المتحرك من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون: ﴿ وَطَنَّا ﴾ بفتح الواو وسكون الطاء بلا مد، انظر النشر: (٣/ ٣٤٦)، الإنحاف: ٤٢٦.

<sup>(</sup>٦) والباقون برفعها، المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بخفض التاء والثاء وكسر الهاءين، انظر النشر: (٣/ ٣٤٧)، والإتحاف: ٤٢٧.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بكسرها. انظر النشر (٣/ ٣٤٧)، والإتحاف: ٤٢٧.

<sup>(</sup>٩) على أن (إذ) ظرف لما مضى من الزمان، و﴿ أَدَبَرَ ﴾ فعل ماض رباعي على وزن: ﴿ أَكْرَمَ ﴾ وقرأ الباقون: ﴿ إذا ﴾ بالف بعد الذال على أنه ظرف لما يستقبل من الزمان، و﴿ دَبَرَ ﴾ بفتح الدال من غير همزة قبلها، فعل ماض ثلاثي على وزن (ضرب) انظر النشر: (٣/ ٣٤٧ و ٣٤٨)، والإتحاف: ٢٧٧.

قرأ أهل المدينة وابن عامر: ﴿ مُسَتَنْفِرَةٌ ﴾ بفتح الفاء (١٠). قرأ نافع: ﴿ وَمَا يَذْكُرُونَ ﴾ بالتاء (٢٠).

#### المورة القارمة المورة القارمة المرابعة المرابعة

قرأ ابن كثير: ﴿ لا أُقْسِمُ ﴾ بغير ألف يجعلها لاما دخلت على: ﴿ أُقْسِمُ ﴾ في هذا الموضع حسب (٢).

قرأ أهل المدينة: ﴿ بَرْقٌ ﴾ بفتح الراء (٤).

قرأ أهل المدينة والكوفة: ﴿ بَلْ تُحبُّونَ ﴾، و﴿ تَذَرُونَ ﴾ بالتاء فيهما (٥). وأدغم اللام في التاء حمزة والكسائي (١).

روی حفص: ﴿ مَن رَاق ﴾ بإظهار النون بسکتة يسيرة عليها<sup>(٧)</sup>. قرأ يعقوب وحفص: ﴿ مِن مَنِيً يُمْنَى ﴾ بالياء (٨).

#### ور مازور و کوری اور قال اور کوری مازور و کوری

قرأ أهل المدينة والكسائي وأبو بكر: ﴿ سَّلاسِلاً ﴾ بالتنوين (٩).

ووقف عليها حمزة والحمامي عن أبي ربيعة عن البزي وحفص ورويس وخلف بغير الف (١٠).

<sup>(</sup>١) والباقون بكسرها. انظر النشر: (٣/ ٣٤٨)، الإتحاف: ٤٢٧.

<sup>(</sup>٢) والباقون بياء الغيب، انظر المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٣) أي: ﴿ لَأَقْسِمُ ﴾ فاللام لام الابتداء، وقرأ الباقون بإثبات الألف بعد: ﴿ لا ﴾ أي: ﴿ لا أَقْسِمُ ﴾ فـــ: ﴿ لا ﴾ نافية، وقيل زائدة تأكيدًا. انظر النشر (٣/ ١٠٣، ١٠٤)، الإتحاف: ٤٢٨.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بكسرها، وهما بمعنى. النشر (٣/ ٣٤٨ و ٣٤٩) والإنحاف: ٤٢٨.

<sup>(</sup>٥) والباقون بياء الغيب. انظر النشر: (٣/ ٣٤٩)، الإتحاف: ٤٢٨.

<sup>(</sup>٦) انظر إدغام: ﴿ بَلْ ﴾ في التاء من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بغير سكت على الأصل. النشر (٢/ ٥٦– ٥٨)، الإنتحاف: ٢٨٧ و ٤٢٨.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون: ﴿ يُمْنَى ﴾ بالتاء على أن الضمير عائد على: ﴿ نُطَفَةٍ ﴾ النشر (٣/ ٣٤٩)، والاتحاف: ٢٨٨.

 <sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون بغير تنوين انظر الكشف (٢/ ٣٥٢)، والنشر (٣/ ٣٥٠ و ٣٥١)، والإتحاف:
 ٤٢٨ و ٤٢٩، المهذب (٢/ ٣١٤).

<sup>(</sup>١٠) لأنه لما يثبت فيه في الوصل تنوين عندهم لم يثبت فيه في الوقف ألف، ووقف الباقون بألف

قرأ أهل الحجاز والكسائي وخلف في اختياره وأبو بكر: ﴿ قَوَارِيرَ ﴾ بالتنوين (١٠). وكلهم وقف بالألف إلا حمزة ورويسا فإنهما وقفا بغير ألف (٢٠).

وأما: ﴿ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ ﴾ الثاني فقرأه بالتنوين أهل المدينة وأبو بكر والكسائي، ووقفوا بألف.

الباقون بغير تنوين وبغير ألف<sup>(٣)</sup>.

قرأ أهل المدينة وحمزة: ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ بسكون الياء وكسر الهاء(١٤).

قرأ ابن كثير وأهل الكوفة إلا حفصًا: ﴿ خُصِر ﴾ بالخفض (٥٠).

قرأ ابن كثير ونافع وعاصم: ﴿ وَ إِسْتَبْرَقَ ﴾ بالرفع(١٠).

قرأ ابن كثير وأبو عمرو، وابن عامر: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ ﴾ بالياء(٧).

# سورة العربية

قرأ روح: ﴿ عُدَرًا ﴾ بضم الذال(^).

قرأ أبو عمرو وأهل الكوفة إلا أبا بكر، ﴿ أَوَ نُذَرًا ﴾ بسكون الذال<sup>(٩)</sup>. قرأ أبو جعفر إلا الرهاوي وأبو عمر و﴿ وُقَتَتَ ﴾ بالواو<sup>(١١)</sup>.

اتباعًا لرسم المصحف، الكشف (٢/ ٣٥٣)، والنشر (٣/ ٣٥٠ و ٣٥١).

<sup>(</sup>١) والباقون بغير تنوين. انظر حرف ﴿ سلاسِلا ﴾ قبله.

<sup>(</sup>٢) انظر النشر: (٣/ ٣٥١)، والإتحاف: ٤٢٩.

<sup>(</sup>٣) انظر النشر: (٣/ ٣٥٢)، والإنحاف: ٤٢٩، وانظر حرف: ﴿ سلاسِلا ﴾ [٤] من هذه السورة.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الهاء على أنه ظرف حبر مقدم لثياب، أي فوقهم ثياب. انظر النشر: (٣/ ٣٥٢)، والإتحاف: ٤٢٩.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بالرفع. انظر النشر: (٣/ ٣٥٢ و ٣٥٣)، والإنتحاف: ٤٢٩ و ٤٣٠.

 <sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بالخفض عطف نسق على: ﴿ سُنْدُسٍ ﴾ انظر النشر: (٣/ ٣٥٣)، والإتحاف: ٤٢٩ و ٢٣٠.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون: ﴿ تَشَاءُونَ ﴾ بتاء الخطاب. انظر النشر: (٣٥٣ و ٣٥٤) الإنحاف: ٤٣٠.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بإسكانها. انظر النشر: (٢/ ٤٠٦ - ٤٠٨)، الإنحاف: ١٤١ - ١٤٣٠

<sup>(</sup>٩) والباقون بضمها، المصدران السابقان.

<sup>(</sup>١٠) وقرأ الباقون: ﴿ أَقَتَتَ ﴾ بإبدال الواو همزة. انظر النشر: (٣/ ٣٥٤ و ٣٥٥)، والإتحاف:

وكلهم شددوا القاف إلا أبا جعفر فإنه خففها(١).

قرأ أهل المدينة والكسائي: ﴿ فَقَدَرُنَا ﴾ بالتشديد(٢).

روى رويس: ﴿ انْطَلِقُوا إِلَى ظِلَّ ﴾ بفتح اللام على الخبر (٣).

قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: ﴿ جِمَالَةٌ ﴾ بكسر الجيم من غير ألف بعد اللام.

ورواه رويس بألف مع ضم الجيم. الباقون كذلك إلا أنهم كسروا الجيم (١٠).

قرأ يعقوب: ﴿ فَكِيدُونِ ﴾ بياء في الحالين (٥).

#### سورة المرابع المرابع (٦) (٦) المرابع ا مرابع المرابع المرابع (٦) (١) المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع

وقف يعقوب على: ﴿ عُمَّ ﴾ بالهاء(٧).

قرأ أهل الكوفة: ﴿ وَفُتِحَتَ ﴾ بالتخفيف (^).

قرأ حمزة وروح: ﴿ لَابِثِينَ ﴾ بغير ألف<sup>(٩)</sup>.

﴿ وَغَسَّاقًا ﴾ ذكر.

قرأ الكسائي: ﴿ لَغُوَّا وَكَا كَذَّابًا ﴾ بالتخفيف(١٠).

قرأ أهل الكوفة وابن عامر ويعقوب: ﴿ رَبُّ السَّمَاوَاتِ ﴾ بالخفض(١١).

<sup>(</sup>١) انظر المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بتخفيف الدال، انظر النشر: (٣/ ٣٥٥)، الإنحاف: ٤٣٠.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون: ﴿ انْطَلَقُوا ﴾ بكسر اللام على الأمر، المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٤) فالقراءة الأولى جمع جمل كحجارة وحجر، والثانية هي الحبال الغليظة من حبال السفينة، أما قراءة الباقين فجمع لـ (جمالة) القراءة الأولى أو لـ (جمال) ليكون جمع الجمع. الكشف (٢/ ٣٥٨)، الإتحاف: ٣١٨.

<sup>(</sup>٥) انظر الحرف في النشر (٣/ ٣٥٥)، والإنحاف: ٤٣١، الحرف من الآية: ٣٩.

<sup>(</sup>٦) هي سورة النبأ.

<sup>(</sup>٧) انظر الحرف في [البقرة: ١٢٩] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٨) انظر حرف: ﴿ فُتِحَتَ ﴾ [الزمر: ٧١، ٧٣] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون: ﴿ لابثينَ ﴾ بألف بعد اللام. انظر النشر: (٣/ ٣٥٦)، والإتحاف: ٤٣١.

<sup>(</sup>١٠) وقرأ الباقون بتشديد الذال. انظر الكشف (٢/ ٣٥٩)، والنشر (٣/ ٣٥٦)، والإتحاف: ٤٣١.

<sup>(</sup>١١) وقرأ الباقون برفعها، خبر لمبتدأ محذوف تقديره، هو رب. انظر النشر: (٣٥٦/٣)، والإتحاف:

قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب: ﴿ الرَّحْمَنِ ﴾ بالخفض(١).

م افزان و کردی ساد انیا و بوس مرکز کردی

قرأ أبو جعفر: ﴿ أَتِنَّا لَمَرَدُودُونَ ﴾ مهمزة واحدة على الخبر.

وقرأ ابن عامر وأهل الكوفة وروح بهمزتين محققتين.

الباقون جمزة الأولى وتليين الثانية.

وفصل بينهما بألف نافع وأبو عمرو $^{(7)}$ .

وأما: ﴿ أَيْذَا كُنَّا ﴾ فقرأه على الخبر نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب.

وقرأه عاصم وحمزة وخلف مهمزتين محققتين.

الباقون مهمز الأولى وتليين الثانية.

وفصل بينهما بألف أبو عمرو وأبو جعفر<sup>(٣)</sup>.

قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر وخلف، ورويس عن يعقوب: ﴿ نَخِرَةً ﴾ بألف(٤).

﴿ طُوًى ﴾ ﴿ اذْهَبْ ﴾ ذكر (°).

قرأ أهل الحجاز ويعقوب: ﴿ تَزَكِّي ﴾ مشددًا(١).

قرأ أبو جعفر: ﴿ مُنْذِرٌ مَن ﴾ بالتنوين.

الباقون بغير تنوين<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>۱) وقرأ الباقون بالرفع، انظر توجيه حرف: ﴿ رَبِّ ﴾ قبله.انظر النشر: (٣/ ٣٥٦، ٣٥٧)، الإتحاف (٤٣١و ٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) انظر النشر: (١/ ٤٩٤)، والإتحاف: ٤٣٢.

<sup>(</sup>٣) انظر المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بحذفها. انظر النشر: (٣/ ٣٥٧)، والإنحاف: ٤٣٢.

<sup>(</sup>٥) انظر الحرف في [طه: ١١، ١٢] من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بتخفيفها، بحذف إحدى التاءين. انظر النشر: (٣/ ٣٥٧، ٣٥٨)، والإنحاف: ٤٣٢

<sup>(</sup>٧) فالقراءة الأولى على الأصل في اسم الفاعل، والأخرى على إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله. انظر النشر: (٣/ ٣٥٨)، والإنحاف: ٤٣٣.

#### ज्ञात स्थाप जिस्से स्थाप जिस्से ११६०

قرأ عاصم: ﴿ فَتَنَّفَعَهُ ﴾ بالنصب(١).

قرأ أهل الحجاز: ﴿ تُصَّدِّى ﴾ بتشديد الصاد(٢).

قرأ أهل الكوفة: ﴿ أَنَّا صَبَّبُنَا ﴾ بفتح الهمزة (٣).

وافقهم رويس في الوصل.

وإذا ابتدأ كسر الهمزة(٤).

#### سورة الزوجي سورة الزوجي دووين

قرأ ابن كثير وأهل البصرة: ﴿ سُجِّرَتَ ﴾ بتخفيف الجيم (٥).

قرأ أبو جعفر: ﴿ قُتُلَتَ ﴾ مشددة (١٠). قرأ أهل المدينة وابن عامر وعاصم، ويعقوب: ﴿ نُشِرَتَ ﴾ مخففا (٧).

قرأ أهل المدينة وابن عامر وحفص ورويس: ﴿ سُعِّرَتَ ﴾ بتشديد العين (^).

﴿ الْجُوارِ ﴾ ذكر (٩).

قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس: ﴿ بِضَنِيبٍ ﴾ بالظاء (١٠). ووقف يعقوب على: ﴿ الْجَوَارِ ﴾ بياء (١١).

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بالرفع. انظر النشر: (٣/ ٣٥٨)، والإنحاف: ٤٣٣.

<sup>(</sup>٢) على إدغام التاء في الصاد؛ لأن الأصل: تتصدى، وقرأ الباقون بتخفيفها على حذف إحدى التاءين، المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٣) انظر الإنحاف: ٤٣٣.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بكسر الهمزة. انظر النشر: (٣٥٨/٣، ٣٥٩)، الإنحاف: ٤٣٣.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بتشديدها على التكثير للمبالغة. انظر النشر: (٣/ ٥٥٩)، والإتحاف: ٤٣٤.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بتخفيفها، انظر المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بتشديدها، المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بتخفيفها. انظر توجيه: ﴿ سُجِّرَتَ ﴾[٦] من هذه السورة. انظر النشر: (٣٥٩/٣ و٥٠٣)، والإتحاف: ٤٣٤.

<sup>(</sup>٩) انظر الحرف في [حم عسق: ٣٢] الشورى. من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>١٠) وقرأ الباقون بالضاد، وكذا هو في جميع المصاحف. انظر النشر: (٣/ ٣٦٠)، والإتحاف: ٤٣٤.

<sup>(</sup>١١) انظر الحرف في النشر (٢/ ٣٠٣، ٣٠٣)، والإتحاف: ١٠٥ ﴿ الْجَوَارِ ﴾ من الآية: ١٦ كما مر.

### سورة الفروس الورة الفروس

قرأ أهل الكوفة: ﴿ فَعَدَلُكَ ﴾ بتخفيف الدال(١). قرأ أبو جعفر: ﴿ بَلْ تُكَذَّبُونَ ﴾ بالياء(٢). وأدغم حمزة والكسائي(٣). قرأ ابن كثير وأهل البصرة: ﴿ يَوْمَ لا تَمْلِكُ ﴾ بالرفع(٤).

### سورة المصلفة بن النورة المصلفة بن

قرأ حفص: ﴿ بَلْ رَانَ ﴾ بالإظهار (٥).

وأمال: ﴿ رَآنَ ﴾ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر<sup>(١)</sup>.

قرأ أبو جعفر ويعقوب: ﴿ تَمْرِفُ ﴾ بضم التاء وفتح الراء: ﴿ نَضَرَهُ ﴾ بالرفع (٧). قرأ الكسائي: ﴿ خِتَامُهُ ﴾ بالنف بعد الخاء (٨).

﴿ فَكِهِينَ ﴾، وه هَلُ ثُوْبَ ﴾ ذكرا(٩).

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بتشديدها . انظر الكشف (٢/ ٣٦٥)، النشر (٣/ ٣٦٠)، والإتحاف: ٤٣٤

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بتاء الخطاب. انظر النشر: (٣/ ٣٦٠)، والإنحاف: ٤٣٥.

<sup>(</sup>٣) انظر إدغام لام بل في التاء من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بالنصب على الظرفية. انظر النشر: (٣/ ٣٦١)، والإتحاف: ٤٣٥.

<sup>(</sup>٥) أي إظهار اللام مع سكتة لطيفة على لام: ﴿ بل ﴾ من غير تنفس مقدار حركتين، وفي هذا دفع إيهام أنه مثنى (بر) والباقون بعدم السكت على الأصل مع إدغام اللام في الراء بلا غنة، والران: الصدأ. انظر النشر: (٢/ ٥٦ - ٥٨)، والإنحاف: ٣٣، والمهذب (٢/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٦) انظر النشر: (٣/ ٢٠٨ و ٢٠٩)، والإتحاف: ٨٧.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون: ﴿ تَمْرِفُ ﴾ بفتح التاء وكسر الراء، مبني للمعلوم، و﴿ نَضَرَةً ﴾ بالنصب مفعولا. انظر النشر: (٣/ ٣٦١)، والإتحاف: ٤٣٥.

<sup>(</sup>A) مع فتح التاء، على أنه اسم لما يختم به الكأس أي آخره مسك، وقرأ الباقون: ﴿ خِتَامُهُ ﴾ بكسر الخاء من غير ألف بعدها، وبالألف بعد التاء، والختام هو الطين الذي يختم به الشيء جعل بدله المسك، المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٩) انظر حرف: ﴿ فَكِهِينَ ﴾ في [يس: ٥٥] وانظر: ﴿ هَلَ ثُوِّبَ ﴾ في إدغام لام هل في الثاء. من كتابنا هذا.

#### a and a s an agailt alon plant fife

قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر والكسائي: ﴿ وَيُصِلِّى ﴾ بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام(١١).

وأماله حمزة والكسائي وخلف<sup>(٢)</sup>.

قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف: ﴿ لَتَرْكُبُنَّ ﴾ بفتح الباء(٣).

#### البرويي ويزومه البرويي البرويي

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ الْمَجِيدِ ﴾ بالخفض<sup>(1)</sup>. قرأ نافع: ﴿ فِي لَوْحٍ مَحْنُهُ وَظٍ ﴾ بالرفع<sup>(۰)</sup>. الخلاف في الطارق ذكر<sup>(۱)</sup>.

### المورة الأولى المورة الأولى

قرأ الكسائي: ﴿ قَدَرَ ﴾ مخففا(٧). قرأ أبو عمرو ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ ﴾ بالياء(٨).

<sup>(</sup>۱) مضارع: ﴿ صُلِّى ﴾ معدى بالتضعيف إلى مفعولين. مبني للمفعول. انظر النشر: (۲/ ۳۹۲)، والإتحاف: ٤٣٦.

<sup>(</sup>٢) انظر الإتحاف: ٤٣٦.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بضمها. انظر النشر: (٣/ ٣٦٢)، والإنحاف: ٤٣٦.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بالرفع. انظر النشر: (٣/ ٣٦٢)، والإتحاف: ٤٣٦.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بالخفض، نعت لــ: ﴿ لوح ﴾ قبله، انظرالنشر (٣/ ٣٦٢، ٣٦٣)، والإنحاف: ٤٣٦.

<sup>(</sup>٦) تقدم الخلاف في: ﴿ لَمَّا ﴾ من: ﴿ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴾ [آية:٤]، في [هود: ١١١]، وإمالة الكافرين من: ﴿ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ ﴾ [آية: ١٧]، وفي [البقرة: ١٩] من كتابنا هذا، وانظر الإتحاف: (٣٦٤، و٣٧٤).

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بتشديدها. انظر: ﴿ فَقَدَرَنَا ﴾ [المرسلات:٢٣] من كتابنا هذا. وانظر النشر: (٣/ ٣٦٣)، والإتحاف: ٤٣٧.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون: ﴿ تُؤْثِرُونَ ﴾ بتاء الخطاب. النشر (٣/ ٣٦٣)، والإنحاف: ٤٣٧.

وأدغم اللام في التاء حمزة والكسائي(١).

### र्मणाट्टी ब्रोचेग इंद्रुक्ति हैं। ६१६०

قرأ أهل البصرة وأبو بكر: ﴿ تَصِلَّى ﴾ بضم التاء (٢).

قرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس: ﴿ لا تَسْمَعُ ﴾ بياء مضمومة: ﴿ لاغِيةً ﴾ بالرفع.

وقرأه نافع كذلك إلا أنه بالتاء في: ﴿ لا تَسْمَعُ ﴾.

الباقون بتاء مفتوحة ونصب: ﴿ لاغِيَةً ﴾(٣).

روى هبة الله عن الأخفش عن ابن ذكوان: ﴿ بِمُسَيْطِرٍ ﴾ بالسين (١٠).

وأشمها الزاي حمزة<sup>(٥)</sup>.

قرأ أبو جعفر: ﴿ إِيَابَهُمْ ﴾ بتشديد الياء(١).

## سورة الفير

قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ وَالْوَتْرِ ﴾ بكسر الواو<sup>(٧)</sup>.

قرأ ابن عامر وأبو جعفر: ﴿ فَقَدَّرَ ﴾ بتشديد الدال(^).

قرأ أهل البصرة: ﴿ تُكْرِمُونَ ﴾، و﴿ تَحَاضُونَ ﴾ و﴿ وَتَحَاضُونَ ﴾ و﴿ تَأْكُلُونَ ﴾ و﴿ وَأَكُلُونَ ﴾ و﴿ وَتُحَاضُونَ ﴾ بالياء فيهن (٩).

<sup>(</sup>١) انظر إدغام لام: ﴿ بل ﴾ في التاء من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بفتحها. انظر النشر: (٣/ ٣٦٤)، والإتحاف: ٤٣٧.

<sup>(</sup>٣) فالقراءة الأولى والثانية على أن الفعل مبني للمجهول و﴿ لاغِيَةٌ ﴾ نائب فاعله، وقراءة الباقين على أن الفعل مبني للمعلوم و﴿ لاغيَةً ﴾ مفعوله. المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٤) أي (بمسيطر)، وقرأ الباقون بالصاد. انظر النشر: (٣/ ٣١٥–٣١٧)، والإتحاف: ٤٣٨ و٤٣٨.

<sup>(</sup>٥) انظر النشر: (٣/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بتخفيفها. انظر النشر: (٣/ ٣٦٤)، والإتحاف: ٤٣٨.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بفتحها. انظر النشر: (٣/ ٣٦٤ و ٣٦٥)، والإتحاف: ٤٣٨.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بتخفيفها. انظر النشر: (٣/ ٣٦٥)، والإتحاف: ٤٣٨.

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون بتاء الخطاب. انظر النشر: (٣/ ٣٦٥)، والإنحاف: ٤٣٨.

وأثبت الألف في: ﴿ تَحَـَاضُونَ ﴾ أهل الكوفة وأبو جعفر(١).

﴿ وَجِيءَ ﴾، و﴿ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴾ ذكرا(١).

قرأ الكسائي ويعقوب: ﴿ لا يُعَذِّبُ ﴾، و﴿ وَلا يُوثِقُ ﴾ بفتح الذال والثاء(٣).

فتح أهل الحجاز وأبو عمر و﴿ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴾، و﴿ رَبِّي أَهَانَنِ ﴾''.

وأثبت ابن كثير ويعقوب: ﴿ يَسِّر ﴾(٥) بياء في الحالين.

وافقهما في الوصل أهل المدينة وأبو عمرو.

وأثبت ابن كثير إلا أبا طاهر والرهاوي عن أبي جعفر: ﴿ بِالْوَادِ ﴾ (١) بياء في الحالين.

وكذلك يعقوب.

وافقهم أبو طاهر عن قنبل في الوصل فقط.

الباقون بغير ياء في الحالين.

البزي ويعقوب: ﴿ أَكْرَمَنِ ﴾، و﴿ أَهَانَنِ ﴾ بياء في الحالين.

وافقهما أهل المدينة وأبو عمرو إلا من طريق بكر عن ابن فرح في الوصل.

### سورة البلط المورة البلط

قرأ أبو جعفر: ﴿ مَالا لُبَدًا ﴾ بتشديد الباء(٧).

هبة الله والشطوي عن أبي جعفر: ﴿ أَنْ لَمْ يَرُّهُ أَحَدُّ ﴾ باختلاس ضم الهاء.

<sup>(</sup>۱) على حذف إحدى التاءين والأصل: تتحاضون. وقرأ الباقون بضم الحاء وحذف الألف التي بعدها. انظر المهذب (۲/ ٣٣٣).

 <sup>(</sup>٢) انظر حرف: ﴿ حِيء ﴾ في [البقرة: ١١] من كتابنا هذا. و﴿ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴾ عند الكلام على: ﴿ لتَطْمَئِنَ ۗ ﴾ انظر (باب الوقف) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بكسرهما. انظر النشر: (٣/ ٣٦٥)، والإتحاف: ٤٣٩.

<sup>(</sup>٤) انظر حرف هذا الفصل في النشر (٣/ ٣٦٦)، والإنحاف: ٤٣٨ و ٤٣٩، والحرفان على ترتيبهما: ١٦، ١٥.

<sup>(</sup>٥) من الآية: ٤.

<sup>(</sup>٦) آية: ٩.

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بتخفيفها. انظر النشر: (٣/ ٣٦٣)، والإنحاف: ٤٣٩.

الأخرون بالإشباع<sup>(١)</sup>.

قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي وزيد عن الداجاوني: ﴿ فَكُ رَقَبَةٍ ﴾ بفتح الكاف ونصب: ﴿ وَتَبَةٍ ﴾ أَوْ إِطْعَامٌ ﴾ بفتح الميم من غير الف(٢).

قرأ أهل البصرة وحمزة وخلف وحفص: ﴿ مُؤْمَدَةٌ ﴾ بالهمز هنا وفي الهمزة<sup>(٣)</sup>. ويقف حمزة بغير همز<sup>(٤)</sup>.

سورة المراس المارة الماس صلاحة المارة

﴿ خَابَ ﴾ بالإمالة حمزة والداجوني (٥).

قرأ ابن عامر وأهل المدينة: ﴿ وَلَا يَخَافُ ﴾ بالفاء(١٠).

سورة الله

روى رويس: ﴿ نَارًا تَلَطَّى ﴾ بتشديد التاء(٧). و﴿ لَلْيُسْرَى ﴾، و﴿ لَلْيُسْرَى ﴾، و﴿ لِلْعُسْرَى ﴾، و﴿ لَلْعُسْرَى ﴾، و﴿ لَارًا تَلَطَّى ﴾ ذكر الخلاف فيهن(١٠).

<sup>(</sup>١) انظرَ النشر: (١/ ٤١٨)، والإنحاف: ٣٦ و ٤٣٩.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون برفع: ﴿ فَكَ ﴾ وخفض: ﴿ رَقَبَةٍ ﴾ على الإضافة و﴿ إِطْعَامُ ﴾ بكسر الهمزة وألف بعد العين ورفع الميم منونة، عطفا على: ﴿ فَكَ ﴾ انظر النشر: (٣/ ٣٦٦ و ٣٦٧)، والإنحاف: ٤٣٩.

<sup>(</sup>٣) من آصد مهموز الفاء، وقرأ الباقون بغير همز أي بإبداله واوا. انظر الكشف (٢/ ٣٧٧)، والنشر (٢/ ١٩)، والإتحاف: ٥٠- ٥٥، ٤٣٩.

<sup>(</sup>٤) انظر الإنحاف: ٤٣٩.

<sup>(</sup>٥) انظر الحرف في آخر باب الإمالة من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٦) قيل: ﴿ لا ﴾ وكذا هي في مصاحف المدينة والشام، وقرأ الباقون بالواو، وكذا هي في مصاحفهم. انظر إعراب القرآن للنحاس (٣/ ٧١٥)، والنشر (٣/ ٣٦٧)، والإتحاف: ٤٤٠.

 <sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بتخفيفها وانظر حرف: ﴿ تَنَاصَرُونَ ﴾ في [الصافات: ٢٥] من كتابنا هذا. وانظر الإنحاف: ٤٤٠.

<sup>(</sup>٨) انظر حرفي ﴿ لِلْيُسْرَى ﴾، و﴿ لِلْعُسْرَى ﴾ في [البقرة: ١٨٥]، وانظر: ﴿ نَارًا تَلَطَّى ﴾ فيما سبق و﴿لليسرى﴾ من الآية: ٧، وَ﴿ لِلْعُسْرَى ﴾ من الآية: ١٠.

## وَ الْمُرْدِينِ إِلَيْهِ كُنْدُ (١) الْمُرْدِينِ (١) الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ

روى الحمامي عن النقاش عن أبي ربيعة عن البزي عن ابن كثير التكبير من أول: ﴿ الضحى ﴾.

الباقون عنه يكبرون من أول الشرح(٢).

واختلفوا في لفظ التكبير.

فروى قنبل وهبة الله عن أبي ربيعة عن البزي أن لفظ التكبير لا إله إلا الله والله أكبر.

الباقون عنه. الله أكبر (٣).

واتفق الجماعة أنهم يقفون في آخر كل سورة ويبتدئون بالتكبير متصلا بالتسمية. واتفقوا على ترك التكبير بين الناس والفاتحة.

إلا ما رواه بكار عن قنبل أنه يكبر بينهما(٤).

وإلى العلق اتفاقًا<sup>(٥)</sup>.

قرأ قنبل: ﴿ أَنَّ رَأُهُ اسْتَغْنَى ﴾ بغير ألف بعد الهمزة مثل رعه (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر النشر (٣/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) اختلف العلماء في موضع ابتداء التكبير وانتهائه، فذهب فريق إلى أن ابتداءه من أول سورة ﴿ وَالصَّحَى ﴾ وانتهاءه أول سورة الناس، وذهب فريق آخر إلى أن ابتداءه من آخر «والضحى» وانتهاءه آخر «الناس».

ومنشأ هذا الخلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليه جبريل عليه سورة «والضحى» كبر عقب فراغ جبريل من قراءة هذه السورة ثم قرأها النبي صلى الله عليه وسلم هو ، فهل كان تكبيره لقراءته هو أم لختم قراءة جبريل؟ ذهب فريق إلى الأول وذهب فريق آحر إلى الثاني. انظر المهذب (٢/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) لم يختلف عن أحد من القراء ممن أثبت التكبير أن لفظة (الله أكبر) من غير زيادة ولا نقصان قبل البسملة، ولكن اختلف عن البزي وعمن رواه عن قنبل في الزيادة عليه. انظر النشر: (٣/ ٤٠٣)، والإنحاف: ٤٤٧.

<sup>(</sup>٤) انظر باب التكبير في النشر (٣/ ٣٧٤- ٤١٥)، والإقناع لابن الباذش (٢/٦١٨- ٢٢٨).

<sup>(</sup>٥) أي من سورة: ﴿ الضحى ﴾ إلى: ﴿ الْعَلَقَ ﴾ ليس فيه اختلاف بين القراء سوى ما تقدم من الأصول، أما الحرف التالي فهو من سورة (العلق).

<sup>(</sup>٦) انظر النشر: (٣/ ٣٦٨)، و ٣٦٩، والإتحاف: ٤٤١.

الباقون بإثبات الألف بعد الهمزة بوزن رعاه (١).

سورة القصار بيورة القصار بيورة القصار

قرأ الكسائي وخلف: ﴿ حَتَّى مَطْلُع ﴾ بكسر اللام(٢).

وه ن کرد می و ن کرده **البورة لم بکن** مرورة لم بکن

قرأ نافع وابن عامر(٣): ﴿ الْبَرِيَّةِ ﴾ بالمد والهمز في الموضعين(١٠).

سورة الزازلة سورة الزازلة

روى النهرواني عن أبي جعفر<sup>(٥)</sup>: ﴿ خَيْرًا يَرَهُ ﴾، و﴿ شَرًّا يَرَهُ ﴾ بسكون الهاء فيهما.

وقرأ الباقون عن أبي جعفر وروح بضم الهاء من غير إشباع فيهما.

الباقون بإشباع ضم الهاء.

وأجمعوا على إسكانها في الوقف إلا من أشار(١).

المورة القارعة

قرأ حمزة، ويعقوب: ﴿ مَا هِيَة ﴾، و﴿ نَارٌ ﴾ (٧) بحذف الهاء في الوصل (٨).

<sup>(</sup>١) انظر المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بفتحها.

<sup>(</sup>٣) انظر النشر: (٢/ ٣٣).

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بإبدال الهمزة ياء وإدغام الياء في الياء تخفيفا.

<sup>(</sup>٥) انظر النشر: (١/ ٤١٨)، والإنحاف: ٣٦ و ٤٤٢.

<sup>(</sup>٦) انظر المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٧) أي الهاء بعد الياء، وقرأ الباقون بإثباتها وصلا ووقفا. انظر النشر: (٢/ ٣٠٨)، والإنحاف: ١٠٥ و ٤٤٣.

<sup>(</sup>٨) أي الهاء بعد الياء، وقرأ الباقون بإثباتها وصلاً ووقفا. انظر النشر (٢/ ٣٠٨)، والإتحاف: (١٠٥ و ٢٤٣).

وأجمعوا على إثباتها في الوقف(١).

# المالية المالي

قرأ ابن عامر والكسائي: ﴿ لَتَرَوُنَ ﴾ بضم التاء (١٠). وإلى الهمزة اتفاقًا (٢).

قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي، وأبو جعفر وخلف، وروح: ﴿ جَمَّعَ ﴾. بتشديد لميم (٤).

قرأ أهل الكوفة إلا حفصًا: ﴿ عُمُدٍ ﴾ بضم العين والميم (٥).

وإلى قريش اتفاقًا<sup>(١)</sup>.

قرأ ابن عامر: ﴿ لإيلافِ ﴾ بغير ياء بعد الهمزة.

وقرأ أبو جعفر بياء ساكنة من غير همز<sup>(٧)</sup>.

قرأ أبو جعفر: ﴿ إِيلانِهِمْ ﴾ بهمزة لا ياء بعدها مثل (علافهم)(^).

<sup>(</sup>١) انظر المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بفتح التاء مضارع: ﴿ رَأَى ﴾ مبنيا للمعلوم والواو فاعل. انظر النشر: (٣/ ٣٧٠)، والإتحاف: ٤٤٣.

<sup>(</sup>٣) أي إن ما بين التكاثر والهمزة ليس فيه اختلاف بين القراء سوى ما تقدم من الأصول، أما الحرفان التاليان ٢، ٩، فهما من سورة الهمزة. التبصرة: ٥٦٢، والإنحاف: ٤٤٣.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بتحفيفها. انظر النشر: (٣/ ٣٧١)، والإنحاف: ٤٤٣.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بفتحهما، الكشف (٢/ ٣٨٩)، والنشر (٣/ ٣٧١)، الإتحاف: ٤٤٣.

<sup>(</sup>٦) أي اتفق القراء على ما بين سوري الهمزة وقريش سوى ما تقدم من الأصول، أما الحرفان التاليان ١٠ ١ د لم من سورة قريش، وهي مكية، وآياتها أربع في الكوفي التبصرة: ٥٦٢، والإتحاف: ٤٤٤.

<sup>(</sup>٧) انظر النشر (٣/ ٣٧١)، والإتحاف: ٤٤٤.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بالهمزة وياء ساكنة بعدها.

فمن قرأ: ﴿ لِإيلافِ ﴾، و﴿ إِيلافِهِم ﴾ بدون ياء بعد الهمزة فهو من (ألف) ثلاثيا، ومن قرأ بالياء فهو من (ألف) رباعيا وكذلك قراءة أبي جعفر (ليلاف) بياء ساكنة بدون همز، فهو مصدر (آلف) الرباعي غير أنه أبدل الهمزة الثانية ياء وحذف الأولى على غير قياس. انظر النشر: (٣/ ٢٣) و ٣٧٢)، والإتحاف: ٤٤٤، والمهذب (٢/ ٣٤٢).

## سورة الكرافية

قرأ قالون وورش والبزي بخلاف عنه نقله الداني، وهشام(۱) وحفص: ﴿ وَلَى ﴾ بفتح الياء.

قرأ يعقوب: ﴿ دِينِ ﴾ بياء في الحالين(٢).

च्या व्यक्ता विषयी हिंदिल

قرأ ابن كثير: ﴿ أَبِي لَهَبٍ ﴾ بسكون الهاء (٢). قرأ عاصم: ﴿ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾ بالنصب (١).

المورة المراجعة المرا

قرأ حمزة وإسماعيل وخلف، ويعقوب: ﴿ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ بإسكان الفاء والهمز.

وقرأ حفص بالواو من غير همز.

الباقون بالهمز مع ضم الفاء.

ووقف حمزة بالواو مع إسكان الفاء<sup>(°)</sup>.

آخر الخلاف.

والحمد لله وحده، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وكان الفراغ منه بمن الله تعالى وكرمه وحسن توفيقه لاثنتي عشرة بقيت من شعبان سنة ست وتسعين وسبعمائة في القاهرة على يد أبي سعيد إبراهيم بن سليم الرآي عفا الله عنه.

<sup>(</sup>١) انظر النشر: (٣/ ٣٧٢)، والإتحاف: ٤٤٤، والتيسير للداني: ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) انظر تعريف الياءات وأقسامها أواخر سورة البقرة من كتابنا هذا. وانظر حرفي هذه السورة: ﴿ وَلَى ﴾، و﴿ وَلَى ﴾، و﴿ وَلَى ﴾، و﴿ وَلَى ﴾، و﴿ وَلَى النشر (٣/ ٣٧٢)، والإنحاف: ٤٤٤.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بفتحها. النشر (٣٧٢/٣)، الإتحاف: ٤٤٥.

 <sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون: ﴿ حَمَّالَةَ ﴾ بالرفع: ﴿ وَامْرَأْتُهُ ﴾ الآية: ٤ نفسها - أو حبره. انظر النشر: (٣/ ٣٧٥ و ٣٧٣ و ٣٧٣)، الإنحاف: ٤٤٥.

<sup>(</sup>٥) انظر الحرف في البقرة: ٦٧ عند الكلام على (هزوا) من كتابنا هذا.

### ثبت بالأعلام الوارد ذكرهم بالكتاب

### أسم العلم:

١- ابن آذر بهرام - محمد بن الحسين.

۲- إبراهيم بن عيسى - قالون بن مينا.

٣- أبي بن كعب بن قيس.

٤- أحمد بن سهل بن الفيروزان الأشناني.

٥- أحمد بن عبد الكريم الشوينيزي.

٦- أحمد بن عبد الله أبو الحسن السوسنجردي.

٧- أحمد بن عيسى - قالون بن مينا.

٨- أحمد بن فرح أبو جعفر الضرير.

٩- أحمد بن محمد بن أبي برزة البزي.

١٠- أحمد بن محمد أبو بكر الرازي.

١١- أحمد بن محمد أبو الحسن النبال القواس.

١٢- أحمد بن محمد أبو العباس الرازي.

١٣- أحمد بن محمد أبو العباس العجلي التستري.

١٤- أحمد بن محمد أبو على الأصبهاني.

١٥- أحمد بن محمد بن مامويه.

١٦- أحمد بن موسى أبو بكر بن مجاهد.

١٧- أحمد بن نصر البلخي الشذائي.

١٨- أحمد بن يزيد بن يزداد أبو الحسن الحلواني.

١٩- إدريس بن عبد الكريم الحداد.

٢٠ إسحاق بن إبراهيم المروزي.

٢١- إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير.

٢٢- إسماعيل بن الحويرس.

٢٣- إسماعيل بن عبد الله القسط.

٢٤- الأسود بن يزيد النخعي.

·٢٥ الأهوازي - الحسن بن على بن إبراهيم.

٢٦- أيوب بن تميم التميمي.

٢٧- بكار بن أحمد أبو عيسى يعرف ببكارة.

٢٨- بكر بن شاذان الواعظ.

٢٩- شعبة بن عياش.

٣٠- البيساني - محمد بن أحمد.

٣١- التمار - محمد بن أحمد.

٣٢- التمار - محمد بن هارون.

٣٣- جعفر بن محمد بن الهيثم أبو جعفر.

٣٤- الحسن بن الحسين أبو على الصواف.

٣٥- الحسن بن العباس بن أبي مهران الجمال.

٣٦- الحسن بن على بن يزداد أبو على الأهوازي.

٣٧- الحسن بن محمد بن يحيى الفحام.

٣٨- الحسين بن عبد الله المعلم.

٣٩- الحسين بن على أبو على الرهاوي.

. ٤ - حفص بن سليمان الغاضري ويعرف بحفيص.

٤١- حفص بن عمر أبو عمر الدوري.

٤٢ - الحمامي - على بن أحمد بن عمر.

78- حمدويه - أو أبو حمدون - الطيب بن إسماعيل

٤٤ - حمزة بن حبيب الزيات.

٥٥- ابن خشنام- على بن محمد.

٤٦ خلف بن هشام البزار البغدادي.

٤٧ - الداجوني الكبير - محمد بن أحمد بن عمر.

٤٨ - أبو الدرداء - عويمر بن زيد.

٤٩ ابن ذكوان - عبد الله بن أحمد

٥٠- الذماري - يحيى بن الحارث.

٥١- روح بن عبد المؤمن الهذلي.

٥٢ - رويس- محمد بن المتوكل

٥٣- زبان أبو عمرو بن العلاء

٥٤- زيد بن على بن أبي بلال

- ٥٥- سلام بن سليمان الطويل المعروف بالخراساني.
  - ٥٦- سليمان بن مهران الأعمش.
    - ٥٧- سليم بن عيسى الحنفي.
  - ٥٨- شبل بن عباد أبو داود المكي.
    - ٥٩- شجاع بن أبي نصر.
    - ٠٦٠ شعبة أبو بكر بن عياش.
  - ٦١- الشنبوذي محمد بن أحمد بن إبراهيم.
    - ٦٢- صالح بن مسلم أبو عبد الله الرازي.
  - ٦٣- الصواف- الحسن بن الحسين أبو على.
    - ٦٤- عاصم بن جدلة بن أبي النجود.
    - ٦٥- عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة.
    - ٦٦- عبد الرحمن بن عبدوس أبو الزعراء.
      - ٦٧- عبد الرحمن العمري الهاشمي.
      - ٦٨- عبد الله بن أحمد بن ذكوان.
      - ٦٩- عبد الله بن حبيب السلمي.
      - ٧٠ عبد الله بن الحسن النحاس.
    - ٧١- عبد الله بن الحسين الشريف العلوى.
    - ٧٢- عبد الله بن السائب بن أبي السائب.
  - ٧٣- عبد الله بن عامر اليحصبي أبو عمران.
    - ٧٤- عبد الله بن عباس بن عبد المطلب.
  - ٧٥- عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي.
    - ٧٦- عبد الله بن كثير أبو معبد المكي.
      - ٧٧- عبد الله بن مسعود الهذلي.
  - ٧٨- عبد الملك بن بكران- أبو الفرج النهرواني.
- ٧٩- عبد الواحد بن عمر بن أبي هاشم- أبو طاهر.
  - ٨٠ عبيدة بن عمرو السلماني.
  - ٨١- عبيدة بن الصباح بن أبي شريح.
  - ٨٢- عبيد الله بن إبراهيم مقرئ أبي قرة.

۸۳ عکرمة بن سليمان بن کثير.

٨٤- علقمة بن قيس النجعي.

٨٥- على بن أحمد أبو الحسن الحمامي.

٨٦- على بن حمزة أبو الحسن الكسائي.

٨٧- على بن محمد بن خشنام المالكي.

٨٨- عمرو بن الصباح.

٨٩- عويمر بن زيد - أبو الدرداء الأنصاري.

٩٠ عيسى بن مينا بن وردان الملقب بقالون.

٩١- عيسي بن وردان الحذاء.

٩٢- اللالكائي- محمد بن أحمد.

٩٣ - محاهد بن جبر أبو الحجاج.

٩٤- محمد بن أحمد أبو بكر الضرير الداجوني الكبير.

90- محمد بن أحمد البيساني.

٩٦- محمد بن أحمد بن الفتح بن سيما.

٩٧- محمد بن أحمد أبو الفرج الشنبوذي الشطوي.

۹۸- محمد بن أحمد بن هارون أبو بكر الرازى.

٩٩- محمد بن إسحاق بن أعين أبو ربيعة الربعي.

١٠٠- محمد بن الحسن - أبو بكر النقاش.

١٠١- محمد بن الحسن بن مقسم العطار.

١٠٢- محمد بن الحسين بن آذر بهرام الكارزيني.

١٠٣- محمد بن عبد الرحمن - أبو عمر الملقب بقنبل.

١٠٤- محمد بن عبد الله بن أبي عمر النقاش.

١٠٥- محمد بن عبد الله بن فليح.

١٠٦ - محمد بن على - أبو العلاء الواسطى القاضى.

١٠٧ - محمد بن غالب - أبو جعفر.

١٠٨- محمد بن المتوكل المعروف برويس.

١٠٩ - محمد بن موسى الصوري.

١١٠ عمد بن هارون التمار.

١١١- محمد الهاشي النبقي.

١١٢- محمد بن وهب بن يحيى بن العلاء القزاز.

١١٣- محمد بن يعقوب بن الحجاج المعدل.

١١٤- مسروق بن الأجدع الهمداني.

١١٥ - مصعب بن إبراهيم بن حمزة.

١١٦- المعدل - محمد بن يعقوب.

١١٧ - معروف بن مشكان أبو الوليد.

١١٨- المغيرة بن أبي شهاب المحزومني.

١١٩ - مقرئ أبي قرة - عبيد الله بن إبراهيم.

١٢٠- ابن مقسم- محمد بن الحسن.

١٢١ - نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي.

١٢٢- النعمان بن بشير الأنصاري.

١٢٣ - هارون بن موسى الأخفش.

١٢٤ - هبة الله بن جعفر بن محمد - أبو القاسم.

١٢٥ - واثلة بن الأسقع الليثي.

١٢٦ - وهب بن واضح أبو الإخريط.

١٢٧ - يحيى بن آدم بن سليمان.

١٢٨- يحيى بن الحارث الذماري.

١٢٩ - يحيى بن المبارك اليزيدي.

١٣٠- يحيى بن وثاب الأسدي.

١٣١ - يزيد بن القعقاع أبو جعفر المخزومي.

١٣٢ - اليزيدي - يحيى بن المبارك.

١٣٣- يعقوب بن إسحاق الحضرمي.

### المصادر والمراجع

- ١ القرآن الكريم.
- ۲ آثار البلاد وأخبار العباد للقزويني دار صادر بيروت ۱۳۸۰ هـ.
- ٣- إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع، لأبي شامة الدمشقي تحقيق
   إبراهيم عطوة عوض، مطبعة مصطفى الباب الحلبى، مصر.
  - ٤ الأذكار. للنووى. تحقيق عبد القادر الأرناؤوط. دار الهدى. طبعة ٩ ١٤٠٩ هـ.
- ٥- الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لابن عبد البر- تحقيق- على محمد البجاوي- مكتبة نهضة مصر ومطبعتها- الفجارة، مصر.
- ٦ أســـد الغابــة في معــرفة الــصحابة، لابن الأثير. تحقيق محمد إبراهيم البناء وآخرون. دار الشعب. مصر.
- ٧- الإضاءة في بيان أصول القرآن للضباع. مطبعة عبد الحميد أحمد حنفي. مصر ١٣٥٧ هـ..
  - ٨- الإعجاز والقراءات، لفتحي عبد القادر فريد. دار العلوم ١٤٠٢ هـ.
- ٩ إعراب القرآن، للناس، تحقيق زعير غازي زاهد عالم الكتب الطبعة الثانية:
   ١٤٠٥ هــ.
- ٠١- الإكمال، لابن ماكولا. دار الكتب العلمية بيروت. لبنان الطبعة الأولى
- ۱۱- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لابن هشام، دار الجيل، بيروت، الطبعة الخامسة: ١٣٩٩ هـ.
  - ١٢ تاريخ الإسلام، حسن إبراهيم حسن. دار إحياء التراث العربي.
    - ١٣ التاريخ الإسلامي، محمد شاكر، المكتب الإسلامي.
- ١٤ التبيان في إعراب القرآن، للعكبري. تحقيق على محمد البجاوي. دار الجيل،
   بيروت لبنان الطبعة الثالثة ١٤٠٧ هـ.
- ١٥ التذكرة في القراءات الثمان، لابن غلبون، تحقيق أيمن رشدي سويد، طبع الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن بجدة.
  - ١٦ ترتيب القاموس المحيط، الطاهر أحمد الزاوي، دار الفكر، الطبعة الثالثة.
    - ۱۷ تفسير ابن كثير. دار الفكر، بيروت ۱٤٠٧ هـ.
  - ١٨ تفسير التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور الدار التونسية. للبشر ١٩٨٤ م.
- ١٩- التقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد، لابن نقطة. دار المعارف العثمانية.

حيدر آباد ١٤٠٣ هـ.

٠٠ - التلخيص في القراءات الثمان، لأبي معشر الطبري، تحقيق محمد حسن عقيل مرسى. طبع الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن بجدة.

٢١ - تهذيب الأسماء واللغات، للنووي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.

٢٢ - التيسير في القراءات السبع، لأبي عمرو الداني عني بتصحيحه - أوتويرتزا، دار
 الكتاب العربي، الطبعة الثانية ١٤٠٤ هـ..

٢٣ - جامع الأصول في أحاديث الرسول، لابن الأثير تحقيق عبد القادر الأرناؤوط. مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان ١٣٩٣ هـ..

٢٤ جمـال القراء وكمال الإقراء. للسخاوي، تحقيق علي حسن البواب، مكتبة التراث، مكة المكرمة، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ.

٢٥ جمهرة أنساب العرب، لابن حزم الأندلسي. مراجعة لجنة من العلماء. دار
 الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ..

٢٦ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم الأصبهاني. دار الكتاب العربي،
 الرملة البيضاء. الطبعة الخامسة: ١٤٠٧ هـ..

۲۷ - الإبانة للإمام المقرىء أبي محمد مكي بن أبي طالب حموش القبسي القيرواني
 (ت: ٤٣٧)، تحقيق الدكتور محيي الدين رمضان. دار المأمون للتراث. دمشق، الطبعة الأولى ١٣٩٩ هـ..

٢٨ - إتحاف فـضلاء البشر في القراءات الأربع عشر، للشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الدمياطي الشافعي الشهير بالبناء (ت: ١١١٧ هـ) طبعه ونشره: عبد الحميد أحمد حنفي، مصر، القاهرة.

٢٩ – الإتقان في علوم القرآن، للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت:
 ٩١ هـ) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار التراث، القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ.

• ٣- أخبار النحويين لأبي طاهر عبد الواحد بن أبي هاشم (ت: ٣٤٩ هـ) تحقيق محدي فتحي، دار الصحابة للتراث بطنطا، الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ.

٣١- إرشاد المبتدىء وتذكرة المنتهي في القراءات العشر، للإمام المقرىء أبي العز محمد بن الحسين بن بندار الواسطي القلانسي (ت ٥٢١) تحقيق عمر حمدان الكبيسي، جامعة أم القرى. مكة المكرمة، الطبعة الأولى ٤٠٤ هـ.

٣٢- الإصابة في تمييز الصحابة، للحافظ: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٧ هـ) مطبعة محمد مصطفى القاهر ١٣٥٨ هـ.

٣٣- الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء) لخير الدين الزركلي. الطبعة

الثالثة.

٣٤- الإقسناع في القراءات السبع، لأبي جعفر أحمد بن علي بن خلف ابن الباذش الأنصاري (ت: ٥٤٠ هـ) تحقيق الدكتور عبد الحميد قطاش. مركز البحث العلمي. جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ.

٣٥- الأنساب للإمام أبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني (ت: ٥٦٢ هـــ) تقديم وتعليق: عبد الله عمر البارودي. دار الجنان، بيروت. الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ.

٣٦- إيضاح الوقف والابتداء من كتاب الله عز وجل، لأبي بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري (ت: ٣٢٨ هـ) تحقيق محيي الدين عبد الرحمن رمضان، دمشق ١٣٩١ هـ.

٣٧- البحر المحيط، للإمام محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي (ت: ٧٥٤ هـ) دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٣ هـ.

٣٨ - الــبداية والــنهاية في التاريخ للإمام ابن كثير، عماد الدين أبي الفداء، إسماعيل بن كثير بن ضوء (ت: ٧٧٤ هــ) مكتبة المعارف، بيروت، الطبعة الثانية ١٩٧٧ هــ.

٣٩- البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، من طريقي الشاطبية والدرة، لعبد الفيتاح بسن عبد الغني القاضي (ت: ١٤٠٣ هـ) مكتبة الدار بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى ٤٠٤١ هـ.

٤ - البرهان في علوم القرآن، للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم عيسى البابي الحلبي. القاهرة، الطبعة الثانية ١٣٩١ هـ.

13- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت: ٩١١ هـ) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي. الطبعة الأولى ١٣٤٨ هـ.

٤٢ - تأويل مشكل القرآن، للإمام أبي عبد الله بن قتيبة (ت: ٢٧٦ هـ). تحقيق السيد أحمد صقر، دار التراث، القاهرة، الطبعة الأولى ١٩٧٣ هـ.

27 - تاريخ بغداد (أو مدينة السلام) للحافظ أبي بكر بن علي الخطيب البغدادي (ت: ٤٦٣ هـ) دار الكتاب العربي، بيروت.

25- تاريخ الخلفاء للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: ٩١١ هـ). تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، الطبعة الأولى ١٣٧١ هـ. طبع بمطبعة السعادة بمصر. الناشر: المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة.

٥٥ - تاريخ حليفة بن خياط، لعمرو بن خليفة بن خياط (ت: ١٦٠ هـ) تحقيق

الدكتور أكرم ضياء العمري. الطبعة الثانية ١٣٩٧ هـ.. مؤسسة الرسالة، بيروت.

7 - التبصرة في القراءات السبع، للإمام المقرىء أبي محمد المكي بن أبي طالب حموش القيرواني القرطبي (ت: ٤٣٧ هـ) تحقيق الدكتور محمد غوث الندوي. الدار السلفية، بومباي- الهند، الطبعة الثانية ٢ . ١٤ هـ.

٤٧ - تحبير التيسير في القراءات الأئمة العشر، للإمام المحقق محمد بن محمد الشعير بابن الجزري (ت: ٨٣٣ هـ). دار الفكر، بيروت.

٤٨ - تذكرة الحفاظ، للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان السخميي (ت: ٧٤٨ هـ) مطبوعات دائرة المعارف العثمانية في الهند. الناشر: دار الفكر العربي.

99 – تذهبيب تهديب الكمال، للحافظ صفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي (ت: ٩٣ هـــ) تحقيق: محمد عبد الوهاب فايد، مكتبة القاهرة، مطبوعات مطبعة الفجالة الجديدة. القاهرة ١٣٩٢ هـ.

• ٥ - تفسسير البغوي المسمى: معالم التنزيل، للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفسراء السبغوي (ت: ٥١٦ هس)، تحقيق: حالد عبد الرحمن العك ومروان سوار. دار المعرفة. بيروت. الطبعة الأولى ١٤٠٦ هس.

١٥ - تفــسير القــرآن العظيم، للحافظ ابن كثير، إسماعيل بن عمرو بن كثير بن ضوء، بن كثير، عماد الدين أبو الفداء (ت: ٧٧٤ هــ)، كتاب الشعب، القاهرة.

٢٥- تفسير الكواشي (تبصرة المتذكر وتذكر المتبصر)، للشيخ موافق الدين، أبو العسباس أحمد بن يوسف الشيباني المعروف بالكواشي (ت: ١٨٠ هـ). تحقيق الطالب عسبد بن نافع بن حذيفة (رسالة ماجستير، قسم التفسير من الجامعة الإسلامية ١٤١٠ تحت رقم: ٢١٢).

07 - تفسير المشكل من غريب القرآن، للإمام مكي بن أبي طالب القيسي (ت: ٤٣٧ هـ)، تحقيق: الدكتور على حسين البواب، مكتبة المعارف. الرياض ١٤٠٦ هـ. ٤٣٧ هـ).

٥٥ - تقريب النشر في القراءات العشر، لأبي الخير محمد بن محمد بن الجزري (ت: ٨٣٣ هـ). تحقيق: إبراهيم عطوة عوض، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الأولى ١٣٨١ هـ.

٥٦ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لأبي الحسن علي بن محمد بن عراق الكناني (ت: ٩٦٣ هـ)، تحقيق: عبد الله محمد الصديق، مكتبة القاهرة، مصر، القاهرة، الطبعة الأولى.

٥٧ - تهذيب التهذيب، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢ هـ) مطبعة دائرة المعارف الهندية، حيدر آباد، الطبعة الأولى ١٣٢٦ هـ.

٥٨- التيسسير في القراءات السبع، للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت: عدر) تحقيق: أوتويونزل، دار الكتاب العربي، الطبعة ١٤٠٦ هـ.

99 - جامع البيان في تفسير آي القرآن (تفسير الطبري)، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت: ٣١٠ هـ) تحقيق: محمود محمد شاكر. دار المعارف بمصر، الطبعة الثانية.

٠٦٠ جامع البيان في القراءات السبع المشهورة، للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت: ٤٤٤ هـ)، مخطوط، مصور من دار الكتب المصرية.

٦١ - الجام الأحكام القرآن، الأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت ٦٧١ هـ) دار إحياء التراث العربي بيروت ١٤٠٥).

77- الحجـة في القراءات السبع، لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه (ت: ٣٧٠ هـ). تحقيق: الدكتور عبد العال سالم مكرم. دار الشروق، بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٧ هـ.

٦٣ حجـة القراءات، للإمام أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة. تحقيق:
 سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٩ هـ.

٦٤ - الروضة في القراءات الإحدى عشرة، للأستاذ أبي علي الحسن بن محمد إبراهيم البغدادي المالكي (ت: ٤٣٨ هـ)، مخطوط من مكتبة الحرم المكي الشريف تحت رقم: ٣٤، تجويد.

9- الــسبعة في القراءات، لابن مجاهد، أحمد بن موسى بن العباس، أبو بكر بن مجاهد (ت: ٣٢٤ هــ) تحقيق الدكتور شوقى ضيف، دار المعارف بمصر، القاهرة.

٦٦- سنن ابن ماجه. للحافظ أبي عبد الله محمد يزيد القزويني (ت: ٢٧٥ هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مصطفى البابي الحلبي القاهرة.

۳۷- سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ت: ۲۷۹ هـ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، عيسى البابي الحلبي، القاهرة.

٦٨- الــسنن الكــبرى، للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت: ٤٥٨ هــ)، دار الفكر بيروت.

9 - ٦٩ سير أعلام النبلاء، للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت: ٧٤٨ هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السابعة، ١٤١٠ هـ.

· ٧- الشاطبية (حرز الأماني ووجه التهاني)، للإمام القاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد الشاطبي الأندلسي (ت: ٥٩٠ هـ). مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة ١٣٥٥ هـ.

٧١- شذرات الذهب في أخبار من ذهب، للمؤرخ الفقيه أبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت: ١٠٨٩ هـ)، المكتبة التجارية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.

٧٢- شرح السنة، للإمام محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت: ٥١٦ هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٣ هـ.

٧٣- شرح شعلة على الشاطبية، للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين الموصلي (ت: ٢٥٦ هـ)، طبع على نفقة الاتحاد العام لجامعة القراء. القاهرة، الطبعة الأولى.

٧٤ شرح المفصل، للعلامة، موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي (ت: ٣٤ هـ). عالم الكتب، بيروت.

٧٥ شـرح طيبة النشر في القراءات العشر، لأحمد بن محمد بن علي بن الجزري،
 ولـد ابـن الجزري، صاحب النشر (ت: ٨٥٩ هـ) تحقيق: الشيخ علي محمد الصباغ.
 شركة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الأولى ١٩٦٩ م.

٧٦- شعب الإيمان للإمام، الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت: ٤٥٨ هـ). تصحيح وتعليق: الحافظ عزيز بيك. المطبعة العزيزية حيدر آباد، الهند، الطبعة الثانية كدر آباد، الهند، الطبعة الثانية عليه ١٤٠٦ هـ.

٧٧- صحيح البخاري، مع شرحه (فتح الباري) للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت: ٢٥٦ هـ)، الطبعة السلفية القاهرة.

٧٨- صحيح الجامع الصغير، وزياداته (الفتح الكبير) للمحدث محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٦ هـ.

٧٩ - صحيح مسلم، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري
 (ت: ٣٦١ هـ)، تحقيق وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي، بيروت.

٨٠ السضعفاء الكسبار، للحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد القصيلي (ت: ٣٢٢ هـ)، تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، دار الكتب العلمية. بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ.

۱۸- ضميف الجامع الصغير وزياداته (الفتح الكبير) للمحدث محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية ۱٤۰۸ هم.

۸۲ – الطبقات الكبرى، لابن سعد (ت: ۲۳۰ هـ)، دار صادر، بيروت.

٨٣- طـبقات المفــسرين للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي (ت: ٩٤٥ هــ)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٣ هــ.

٨٥ الغاية في القراءات، للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري
 (ت: ٣٨١ هـ)، تحقيق: محمد غياث الخنباز. الطبعة الأولى: ١٤٠٥ هـ.

٨٦- غايـة الـنهاية في طبقات القراء، لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجـزري (ت: ٨٣٣ هـ)، نشرة: ج برجسيتراسر، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٢ هـ.

٠٨٧ غسيث السنفع في القراءات السبع، لولي الله سيدي على النوري الصفاقسي، مطسبوع بهامش سسراج القارش شرح حرز الأماني (الشاطبية) مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الثالثة ١٣٧١ هس.

٨٨- فستح السباري بشرح صحيح البخاري، للحافظ: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢ هـ)، المكتبة السلفية ومطبعتها، القاهرة.

٩ - ٥ - ف ضائل القرآن وما أنزل بمكة وما أنزل بالمدينة، لأبي عبد الله محمد بن أيبوب بن يحيى بن الضريسي (ت: ٢٩٥ هـ)، تحقيق، الدكتور مسفر بن سعيد الغامدي، دار حافظ للنشر والتوزيع، الرياض الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ.

• ٩ - الفوائد المحموعة في الأحاديث الموضوعة، لمحمد بن علي الشوكاني (ت: • ١٢٥٠ هـ)، تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الثنية ١٣٩٢ هـ.

٩١ – القامــوس المحيط، للعلامة بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت: ٨١٧ هـــ)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الثانية ١٣٧١ هـــ.

97 - الكاشف في معرفة من له رواية في كتب السنة، للإمام شمس الدين الذهبي (ت: ٧٤٨ هـ)، تحقيق: عزت على عيد عطية، موسى محمد على الموشي، دار الكتب الحديثة، القاهرة، الطبعة الأولى ١٣٩٢ هـ.

٩٣ - الكامــل في ضـعفاء الــرجال، للإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (ت: ٣٦٥ هــ)، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠١ هــ.

95 - الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها، لأبي يوسف بن علي بن جبارة الهزلي المغربي (ت: ٤٦٥ هـــ) مخطوط.

- 90- الكتاب (كتاب سيبويه) لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر. تحقيق عبد السسلام محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت: ٤٣٧ هـ) تحقيق: الدكتور محيي الدين رمضان، مطبوعات مجمع اللغة بدمشق ١٣٩٤ هـ.
- 97 الكــشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت: ٤٣٧ هـ)، تحقيق: الدكتور محيي الدين رمضان، مطبوعات محمع اللغة العربية بدمشق ١٣٩٤ هـ.
- ٩٧ اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت: ٩١١ هـ). المكتبة الحسينية المصرية بالأزهر. القاهرة، الطبعة الأولى.
- ٩٨ لــسان العــرب، للإمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، ابن منظور الإفريقي المصري (ت: ٧١١ هــ)، دار صادر، بيروت.
- 99- لـسان الميـزان، للإمـا شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٣ هـ). مطبوعات دائر المعارف النظامية الهندية. حيدر آباد، الطبعة الأولى ١٣٣٠ هـ.
- ١٠٠ لطائف الإشارات لفنون القراءات، للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني المصري الشافعي (ت: ٩٢٣ هـ)، تحقيق: الشيخ عامر السيد عثمان والدكتور عبد الصبور شاهين. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. القاهرة هـ.
- ۱۰۱- المبسوط في القراءات العشر، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصفهاني (ت: ۳۸۱ ه)، تحقيق: سبيع حمزة حاكمي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق.
- ١٠٢ مجلة كلية القرآن، العدد الأول عام ١٤٠٤ هـ. بحث الدكتور عبد العزيز قاري في الأحرف السبعة.
- ۱۰۳ محمـع الزوائد ومنبع الفوائد. للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت: ۸۰۷ هـ)، مكتبة القدس، القاهرة ۱۳۵۲ هـ.
- ١٠٤ جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم (ت: ٧٢٨ هـ)، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي.
- ١٠٥ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، لأبي الفتح عشمان بن جني (ت: ٣٩٢ هـ). تحقيق على النجدي ناصف والدكتور عبد الحليم النجار والدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي. دار سزكين للطباعة والنشر. الطبعة الثانية ٢٠٦ هـ.

1.7 - مختصر في شواذ القرآن (أو القراءات الشاذة)، لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه (ت: ٣٧٠ هـ)، نشرة ج. براجستراسر. المطبعة الرحمانية بمصر ١٩٣٤ م، لجمعية المستشرقية الألمانية.

١٠٧ - المدحل لدراسة القرآن الكريم، للدكتور محمد محمد أبو شهبة. الطبعة الثانية.

۱۰۸ - المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، لشهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن أبي شامة المقدس (ت: ٦٦٥ هـ). تحقيق: طيار آلتي قولاج، دار صادر، بيروت.

9 · ١ - المستدرك على الصحيحين، للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري (ت: ٥٠٥ هـ) دار الفكر، بيروت ١٣٩٨ هـ.

١١٠ المستنير في القراءات العشر، لأبي طاهر بن سوار (ت: ٤٩٦ هـ). وهو الذي نحن بصدد تحقيقه.

١١١- المـــسند، للإمـــام أحمد بن حنبل (ت: ٢٤٠ هـــ)، المكتب الإسلامي، بيروت.

۱۱۲ – مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، للشهاب أحمد بن أبي بكر البوصيري (ت: ۸٤٠ هــــ)، تحقيق موسى محمد علي، دكتور عزت علي عطية، دار الكتب الإسلامية، القاهرة.

۱۱۳ – المصباح في القراءات العشر البواهر، للمحدث المبارك بن الحسن بن أحمد بن على بن فتحان الشهرزوري (ت: ٥٥٠ هـ)، مخطوط.

١١٤ - المصنف في الأحاديث والآثار، للإمام الحافظ أبي بكر بن أبي شيبة (ت: ٢٣٥ هـ)، تصحيح: عبد الخالق الأفغاني. مطبعة العلوم الشرقية، حيدر آباد، الهند. الطبعة الأولى ١٣٨٨ هـ.

١١٥ - معجم الأدباء، للشيخ الإمام شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي (ت: ٣٦٦ هـ)، مكتبة عيسى البابي الحلبي. مصر، القاهرة الطبعة الأخيرة.

١١٦ – معجم البلدان، لياقوت بن عبد الله الحموي (ت: ٦٢٦ هـ)، دار صادر للطباعة والنشر (١٣٧٦ هـ).

١١٧ – المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، لمحمد فؤاد عبد الباقي، دار الجيل، بيروت ١٤٠٧ هـ..

١١٨ – المعجـــم المفهــرس لألفاظ الحديث النبوي، لمؤلفه أبي ونسنك وبي ب
 منسنج. مطبعة بريد في مدينة ليدن ١٩٦٧ م.

۱۱۹ – معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت: ٣٩٥ هـ). تحقيق: عبد السلام هارون، دار الكتب العلمية، إسماعيليان نجفي، إيران، قم.

٠١٢٠ معجـــم المؤلفين، تراجم مصفي الكتب العربية، لعمر رضا كحالة مكتبة المثنى، بيروت، ودار إحياء التراث العربي، بيروت.

۱۲۱ - معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت: ۷٤۸ هـ)، تحقيق: بشار عواد، وشعيب الأرناؤوط، وصالح مهدي عباس. مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية ۱٤۰۸ هـ.

١٢٢ – المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة، للدكتور محمد سالم محيسن، دار الجيل، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٨ هـ.

1 ٢٣ - المفسردات في غسريب القسرآن، لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت: ٥٠٢ هـ)، تحقيق: محمد سيد كيلاني. مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الأحيرة ١٣٨١ هـ.

171- المقاصد الحسنة ببيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، للحافظ شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت: ٩٠٢ هـ) تصحيح وتعليق: عبد الله محمد الصديق، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٣٩٩ هـ.

١٢٥ - المقنع في رسم مصاحف الأمصار، للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني
 (ت: ٤٤٤)، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.

١٢٦ – المنــتظم في تـــاريخ الملوك والأمم، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت: ٩٩٥ هـــ)، دار الثقافة، بيروت، لبنان.

۱۲۷ - مسنجد المقسرئين ومرشد الطالبين، للإمام شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري (ت: ۸۳۳ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت ۱٤٠٠ هـ.

۱۲۸ – الموضوعات، للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي القرشي (ت: ۹۷ هـ). تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. المكتبة السلفية بالمدينة المنورة – السعودية، الطبعة الأولى ۱۳۸٦ هـ.

١٢٩ - المهذب في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر، للدكتور محمد سالم محيسن. مكتبة الكليات الأزهرية ١٣٨٩ هـ.

۱۳۰ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت: ٧٤٨ هـ). تحقيق: محمد على البجاوي. مطبعة عيسى البابي الحلبي.

۱۳۱- السنجوم الزاهسرة في ملسوك مصر والقاهرة، لجمال الدين أبي المحاسن، يوسف بن تغري (ت: ۸۷٤ هس)، طبع نشر وزارة الثقافة المصرية، القاهرة.

١٣٢ - النشر في القراءات العشر، للحافظ أبي الخير شس الدين محمد بن محمد بن المخزري (ت: ٨٢٣ هـ)، صححه: على محمد الصباغ، دار الكتب العلمية، بيروت.

۱۳۳ – السنهاية في غريب الحديث والأثر، للإمام محدد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، ابن الأثير (ت: ٢٠٦ هـ)، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناجي، دار الفكر، بيروت.

١٣٤ – الوافي بالوفيات، لصلاح الدين خليل بن أيبك الصدفي (ت: ٧٦٤ هـ)، باعتناء: إحسان عباس. دار النشر: فرانز شنايز بفيسادن ١٣٨٩ هـ.. طبع في دار صادر، بيروت.

١٣٥ - الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق التلاوة، لمكي بن أبي طالب، تحقيق أحمد حسن فرحات، دار عمار، الأردن، الطبعة الثانية ١٠٤٨ هـ..

١٣٦- الـــروض المعطـــار في خير الأقطار، لمحمد عبد المنعم الحميري، تحقيق: إحسان عباس مكتبة لبنان، بيروت، الطبعة الثانية ١٩٨٤ م.

١٣٧ – الروضتين في أخبار الدولتين، لأبي شامة المقدسي، دار الجيل.

۱۳۸ - سراج القارىء لمبتدىء وتذكار المقرىء المنتهي، لأبي القاسم الفاصح، دار الفكر ۱۶۰۱ هـ.

١٣٩ - سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الرابعة الرابعة ١٤٠٥ هـ.

١٤٠ سنن أبي داود. مراجعة - محمد محيي الدين عبد الحميد، دار إحياء السنة النبوية.

١٤١ - سؤالات الحافظ السلفي، لخميس الجوزي، تحقيق مطابع الطرابيشي، دار الفكر: ١٤٠٣ هـ.

١٤٢ - شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، لابن عقيل الهمداني، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.

١٤٣ - شرح التصريح على التوضيح لخالد الأزهري، دار الفكر.

١٤٤ - شرح الرزاق إبراهيم متن الدرّة، للزبيدي. تحقيق عبد الرزاق إبراهيم موسى. المكتبة العصرية - بيروت ١٤٠٩ هـ..

١٤٥ - شرح الشاطبية المسمى إرشاد المريد إلى مقصود القصيد، للضباع، مطبعة محمد على، القاهرة.

٦٠ - شرح الكافية الشافة، لابن مالك تحقيق عبد المنعم هويدي. دار المأمون للتراث وجامعة أم القرى.

١٤٨ - الــشفاء بتعــريف حقوق المصطفى للقاضي عياض، تحقيق: علي أحمد البجاوي مطبعة عيسى البابي الحلبي.

1 ٤٩ - طــبقات الشافعية الكبرى، للأسنوي، تحقيق كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـــ.

١٥٠ – ظهور الإسلام، لأحمد أمين، دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة الثالثة.

١٥١ - الخسبر في حسير مسن غبر، للذهبي، تحقيق: صلاح الدين المنجد، معهد المخطوطات العربية، القاهرة.

١٥٢ - العقد المشمين في تاريخ البلد الأمين، لتقي الدين الفاسي، تحقيق: محمود الطناجي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة ١٣٨٨ ه.

١٥٣ – علل القراءات، لأبي منصور الأزهري، تحقيق: نوال بنت إبراهيم الحلوة.

١٥٤ - فــتح الــرحمن لطالب آيات القرآن، ترتيب: على زاده فيض الله الحسني، الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس.

١٥٥ - فهــرس مخطــوطات دار الكتب الظاهرية، وضعه صلاح الدين الخيمي، مطبوعات بحمع اللغة العربية، بدمشق ١٤٠٤ هـــ.

١٥٦ – الفهرســـت لابن النديم تحذيق رضا الحائري، دار المسيرة، الطبعة الطالثة ١٤٠٨ هـــ.

١٥٧ – قراءات القراء المعروفين برواية المشهورين، لأحمد الأندرابي، تحقيق أحمد نصيف الجابي، مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان ١٤٠٥ هـ..

١٥٨ – القراءات القرآنية، تاريخ وتعريف لعبد الهادي الفضل، دار المجمع العلمي، جدة ١٣٩٩ هـــ.

١٥٩ – القـــواعد والإشــــارات في أصول القراءات، للقاضي الحموي، تحقيق عبد الكريم محمد بكار، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى ١٤٠٦ هــــ.

١٦٠ - الكفايـــة الكبرى في القراءات العشر. للقلانسي، رسالة ماجستير، تحقيق عبد الله بن عبد الرحمن.

١٦١ – الكامل في التاريخ، لابن الأثير، دار الكتاب العربي، بيروت.

١٦٢ – الكشاف عن حقائق التنزيل، وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر ١٣٩٢ هـ..

١٦٣ - كــشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجي حليفة، مكتبة المثني،

بيروت.

١٦٤ - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية الأندلسي، تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، وعبد العال السيد إبراهيم طبع على نفقة أمير قطر.

170- الإبانة، للإمام المقرىء أبي محمد مكي بن أبي طالب حموشي القبسي القيرواني (ت: ٤٣٧)، تحقيق: الدكتور محيي الدين رمضان، دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعة الأولى ١٣٩٩ هـ.

177 - إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر، للشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الدمياطي الشافعي الشهير بالبناء (ت: ١١١٧ هـ)، طبعه ونشره: عبد الحميد أحمد حنفي، مصر، القاهرة.

911 - الإتقان في علوم القرآن، للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت: 911 هـ. محمد أبو الفضل إبراهيم، دار التراث القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ.

١٦٨ - أخــبار النحويين، لأبي طاهر عبد الواحد بن أبي هاشم (ت: ٣٤٩ هــ)، تحقيق: مجدي فتحي، دار الصحابة للتراث، بطنطا، الطبعة الأولى ١٤١٠ هــ.

۱٦٩ - إرشاد المبتدىء وتذكرة المنتهي في القراءات لعشر، للإمام المقرىء أبي العز محمد بن الحسين بن بندار الواسطي القلانسي (ت: ٥٢١) تحقيق: عمر حمدان الكبيسي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة الأولى ١٤٠٤ ه.

١٧٠ - الإصابة في تمييز الصحابة، للحافظ: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢ هـ)، مطبعة محمد مصطفى، القاهرة ١٣٥٨ هـ.

١٧١ - الأعــــلام (قامـــوس تراجم لأشهر الرجال والنساء) لخير الدين الزركلي، الطعة الثالثة.

١٧٢ – الإقناع في القراءات السبع، لأبي جعفر أحمد بن علي بن خلف، ابن الباذش الأنصاري (ت: ٤٠٥ هـ) تحقيق: الدكتور عبد الحميد قطاش، مركز البحث العلمي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ.

۱۷۳ – الأنسساب، للإمام أبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني (ت: ٥٦٢ هـ) تقديم وتعليق: عبد الله عمر البارودي. دار الجنان، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ.

171- إيضاع الوقف والابتداء من كتاب الله عز وجل، لأبي بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري (ت: ٣٢٨ هـ) تحقيق: محيي الدين عبد الرحمن رمضان، دمشق ١٣٩١ هـ.

١٧٥ - البحر المحيط، للإمام محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي

(ت: ٧٥٤ هـ)، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٣ هـ.

۱۷٦ - السبداية والسنهاية في الستاريخ، للإمام ابن كثير، عماد الدين أبي الفداء، الساعسيل بسن كسثير بن ضوء (ت: ۷۷٤ هـ) مكتبة المعارف، بيروت، الطبعة الثانية ١٩٧٧ هـ.

۱۷۷ - السبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، من طريقي الشاطبية والدرة، لعبد الفتاح بن عبد الغني القاضي (ت: ١٤٠٣ هـ)، مكتبة الدار بالمدينة المنورة. الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ.

۱۷۸ - السبرهان في علوم القرآن، للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. عيسى البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الثانية ١٣٩١ ه...

۱۷۹ - بغيية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت: ۹۱۱ هـ) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي، الطبعة الأولى ١٣٤٨ هـ.

۱۸۰ - تأويل مشكل القرآن، للإمام أبي محمد عبد الله بن قتيبة (ت: ۲۷٦ هـ).
 تحقيق: السيد أحمد صقر، دار التراث، القاهرة، الطبعة الأولى ۱۹۷۳ هـ.

۱۸۱ - تـــاريخ بغداد (أو مدينة السلام)، للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت: ٤٦٣ هـــ) دار الكتاب العربي، بيروت.

117 - تاريخ الخلفاء للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: ٩١١ هـ..)، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. الطبعة الأولى ١٣٧١ هـ.. طبع بمطبعة السعادة بمصر، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة.

۱۸۳ – تــاريخ خلــيفة بن خياط، لعمرو بن خليفة بن خياط (ت: ١٦٠ هــ)، تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري، الطبعة الثانية ١٣٩٧ هــ. مؤسسة الرسالة، بيروت.

١٨٤ - التبصرة في القراءات السبع، للإمام المقرىء أبي محمد المكي بن أبي طالب حمــوش القيرواني القرطبي (ت: ٤٣٧ هـ) تحقيق: الدكتور محمد غوث الندوي، الدار السلفية. بومباي- الهند، الطبعة الثانية ١٤٠٢ هـ.

١٨٥ - تحسبير التيسسير في القراءات الأئمة العشر، للإمام المحقق محمد بن محمد الشهير بابن الجزري (ت: ٨٣٣ هـ)، دار الفكر، بيروت.

۱۸٦ - تذكرة الحفاظ، للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان السندهبي (ت: ٧٤٨ هـ) مطبوعات دائرة المعارف العثمانية في الهند. الناشر: دار الفكر العربي.

١٨٧ - تذهيب تهذيب الكمال، للحافظ صفى الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي:

(ت: ٩٢٣ هـــ)، تحقيق: محمد عبد الوهاب فايد. مكتبة القاهرة، مطبوعات مطبعة الفجالة الجديدة، القاهرة ١٣٩٢ هـ..

١٨٨- تفسير البغوي المسمى: معالم التنزيل، للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفــراء الــبغوي (ت: ٥١٦ هــ)، تحقيق: خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٦ هــ.

١٨٩ تفــسير القرآن العظيم، للحافظ ابن كثير، إسماعيل بن عمرو بن كثير بن ضوء، بن كثير، عماد الدين، أبو الفداء (ت: ٧٧٤ هــ)، كتاب الشعب، القاهرة.

• ١٩٠ - تفسير الكواشي (تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر)، للشيخ موافق الدين، أبو العباس أحمد بن يوسف الشيباني المعروف بالكواشي (ت: ٦٨٠ هـ)، تحقيق: الطالب عبد بن نافع بن حذيفة (رسالة ماجستير، قسم التفسير من الجامعة الإسلامية ١٤١٠ تحت رقم: ٢١٢).

191- تفسير المشكل من غريب القرآن، للإمام مكي بن أبي طالب القيسي (ت: ٤٣٧ هـ)، تحقيق: الدكتور على حسين البواب. مكتبة المعارف، الرياض ١٤٠٦ هـ. ٢٩١ - تقريب التهذيب، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢ هـ). تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٥ هـ.

۱۹۳ - تقريب النشر في القراءات العشر، لأبي الخير محمد بن محمد بن الجزري (ت: ۸۳۳ هـ)، تحقيق: إبراهيم عطوة عوض، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الأولى ۱۳۸۱ هـ.

194 - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، لأبي الحسن علي بن محمد بن عراق الكناني (ت: 97٣ هـ)، تحقيق: عبد الله محمد الصديق، مكتبة القاهرة، مصر، القاهرة، الطبعة الأولى.

١٩٥ - تهذيب التهذيب، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢ هـ)،
 مطبعة دائرة المعارف الهندية، حيدر آباد، الطبعة الأولى ١٣٢٦ هـ.

١٩٦ - التيسير في القراءات السبع، للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت: عدر)، تحقيق: أو تويونزل. دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية ١٤٠٦ هـ..

۱۹۷ – جامع البيان في تفسير القرآن (تفسير الطبري)، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت: ۳۱۰ هـ)، تحقيق: محمود محمد شاكر، دار المعارف بمصر، الطبعة الثانية.

١٩٨ - جامـع البـيان في القراءات السبع المشهورة، للأمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت: ٤٤٤ هـ)، مخطوط مصور من دار الكتب المصرية.

٩٩ - الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي

(ت: ٦٧١ هـ) دار إحياء التراث العربي بيروت ١٤٠٥ هـ.

٢٠٠ الحجة في القراءات السبع، لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه (ت: ٣٧٠ هـ)، تحقيق: الدكتور عبد العال سالم مكرم، دار الشروق، بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٧ هـ..

٢٠١ حجة القراءات، للإمام أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة. تحقيق:
 سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٩ هـ.

٢٠٢- الروضة في القراءات الإحدى عشرة، للأستاذ أبي علي الحسن بن محمد بن إبراهيم البغدادي المالكي (ت: ٤٣٨ هـ)، مخطوط من مكتبة الحرم المكي الشريف تحت رقم: ٣٤، تجويد.

٢٠٣ - السبعة في القراءات، لابن مجاهد، أحمد بن موسى بن العباس، أبو بكر بن مجاهد (ت: ٣٢٤ هـ)، تحقيق الدكتور شوقي ضيف، دار المعارف بمصر، القاهرة.

٢٠٤ - سنن ابن ماجه، للحافظ أبي عبد الله محمد يزيد القزويني (ت: ٢٧٥ هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة.

٠٠٥- سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ت: ٢٧٩ هـ)، تحقيق أحمد محمد شاكر، عيسى البابي الحلبي، القاهرة.

٢٠٦- الـــسنن الكبرى، للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت: ٤٥٨ هــ) دار الفكر، بيروت.

٢٠٧ - سير أعسلام النسبلاء، للإمام شمس الدين محمد بن أحمد عثمان الذهبي (ت:

٧٤٨ هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السابعة ١٤١٠ ه...

۲۰۸ - الشاطبية (حرز الأماني ووجه التهاني)، للإمام القاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد الشاطبي الأندلسي (ت: ٥٩٠ هـ)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي. القاهرة ١٣٥٥ هـ.

٩٠٠- شــذرات الــذهب في أخــبار من ذهب، للمؤرخ الفقيه أبي الفلاح عبد الحــي بن العماد الحنبلي (ت: ١٠٨٩ هــ)، المكتبة التجارية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.

٠١١- شرح السنة، للإمام محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت: ٥١٦ هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٣ هـ.

۱ ۲۱۱ - شرح شعلة على الشاطبية، للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين الموصلي (ت: ٢٥٦ هـ)، طبع على نفقة الاتحاد العام لجامعة القراء. القاهرة، الطبعة الأولى.

۲۱۲ – شرح المفصل، للعلامة موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي (ت: 3۳۶ هـ) عالم الكتب، بيروت.

٣ ٢ ١٣ - شرح طيبة النشر في القراءات العشر، لأحمد بن محمد بن علي بن الجزري، ولحد ابسن الجزري صاحب النشر (ت: ٨٥٩ هـ)، تحقيق: الشيخ علي محمد الصباغ. شركة مصطفى البابي الحلبى، الطبعة الأولى ١٩٦٩ م.

٢١٤ - شعب الإيمان للإمام، الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت: ٥٨ هـ)، تصحيح وتعليق: الحافظ عزيز بيك. المطبعة العزيزية حيدر آباد - الهند، الطبعة الثانية ١٤٠٦ هـ.

٢١٥ - صحيح البخاري، مع شرحه (فتح الباري) للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت: ٢٥٦ هـ)، الطبعة السلفية، القاهرة.

٢١٦- صحيح الجامع الصغير وزياداته (الفتح الكبير) للمحدث محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٦ هـ.

٢١٧ - صحيح مسلم، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت: ٣٦١ هـ)، تحقيق وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي، بيروت.

٢١٨ - السضعفاء الكسبار، للحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد القصيلي (ت: ٣٢٢ هـ)، تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ.

٩ ٢١٩ - ضعيف الجامع الصغير وزياداته (الفتح الكبير) للمحدث محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٨ هـ.

۲۲۰ الطبقات الكبرى، لابن سعد (ت: ۲۳۰ هـ)، دار صادر، بيروت.

۲۲۱ طبقات المفسرين، للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي
 (ت: ٩٤٥ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ.

٢٢٢ - العنوان في القراءات السبع، لأبي طاهر إسماعيل بن خلف الأنصاري الأندلسسي (ت: ٥٥٥ هس)، تحقيق الدكتور زهير زاهد والدكتور خليل العطية، عالم الكتب. بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٥ هس.

٣٢١ - الغاية في القراءات، للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري (ت: ٣٨١ هـ). تحقيق: محمد غياث الجنباز، الطبعة الأولى: ١٤٠٥ هـ.

٢٢٤ - غايــة النهاية في طبقات القراء، لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الحــزري (ت: ٨٣٣ هــ)، نشرة: ج برجسيتراسر. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية ٢٠٤٢ هــ.

٢٢٥ غيث النفع في القراءات السبع، لولي الله سيدي على النوري الصفاقسي،
 مطبوع جهامش سيراج القارش شرح حرز الأماني (الشاطبية) مصطفى البابي الحلبي،
 القاهرة، الطبعة الثالثة ١٣٧١ هي.

العسقلاني (ت: ٨٥٢ هـ)، المكتبة السلفية و مطبعتها، القاهرة.

٢٢٧ - فيضائل القرآن وما أنزل بمكة وما أنزل بالمدينة، لأبي عبد الله محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريسي (ت: ٢٩٥ هـ)، تحقيق: الدكتور مسفر بن سعيد الغامدي. دار حافظ للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ.

٢٢٨ - الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، لمحمد بن على الشوكاني (ت: ١٢٥٠ هـ)، تحقيق عبد الرحمن بن يخيى المعلمي اليماني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٢ هـ.

۲۲۹ - القاموس المحيط، للعلامة محد الدين بن يعقوب الفيروز آبادي (ت: ۱۱۷هـ)
 مطبعة مصطفى البابي الحلبى، القاهرة، الطبعة الثانية ۱۳۷۱هـ.

٢٣٠ الكاشف في معرفة من له رواية في كتب السنة، للإمام شمس الدين الذهبي
 (ت: ٧٤٨ هـ)، تحقيق: عزت علي عيد عطية، موسى محمد علي الموشي، دار الكتب الحديثة، القاهرة، الطبعة الأولى ١٣٩٢ هـ.

٢٣١ - الكامــل في ضـعفاء الرجال، للإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (ت: ٣٦٥ هــ)، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠١ هــ.

٢٣٢- الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها، لأبي يوسف بن علي بن جبارة الهزلي المغربي (ت: ٤٦٥ هـ) مخطوط.

7۲۳ – الكستاب (كتاب سيبويه) لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، تحقيق: عبد السسلام محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت: ٤٣٧ هـ) تحقيق: الدكتور محيي الدين رمضان، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١٣٩٤ هـ.

٢٣٤ - الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت: ٤٣٧ هـ)، تحقيق: الدكتور محيي الدين رمضان، مطبوعات محمع اللغة العربية بدمشق ١٣٩٤ هـ.

٢٣٥ - اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت: ٩١١ هـ)، المكتبة الحسينية المصرية بالأزهر، القاهرة، الطبعة الأولى.

٢٣٦ - لــسان العرب، للإمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، ابن منظور الإفريقي المصري (ت: ٧١١ هــ)، دار صادر، بيروت.

٢٣٧ - لـسان الميـزان، للإمام شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العـسقلاني (ت: ٨٥٣ هـ)، مطبوعات دائرة المعارف النظامية الهندية، حيدر آباد، الطبعة الأولى ١٣٣٠ هـ.

٢٣٨ - لطائف الإشارات لفنون القراءات، للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني المصري الشافعي (ت: ٩٢٣ هـ)، تحقيق: الشيخ عامر السيد عثمان والدكتور عبد الصبور شاهين، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة ...

٢٣٩ - المبسوط في القراءات العشر، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصفهاني (ت: ٣٨١ ه)، تحقيق: سبيع حمزة حاكمي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق.

. ٢٤٠ جملة كلية القرآن، العدد الأول عام ١٤٠٤ هـ. بحث الدكتور عبد العزيز قاري في الأحرف السبعة.

٢٤١ جحمـع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيشمي
 (ت: ٨٠٧ هـ)، مكتبة القدس، القاهرة، ١٣٥٢ هـ.

٢٤٢ - محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم (ت: ٧٢٨ هـ)، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي.

٣٤٢- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، لأبي الفتح عيثمان بن جني (ت: ٣٩٢ هـ)، تحقيق: على النجدي ناصف والدكتور عبد الحليم السنجار والدكستور عبد الفتاح إسماعيل شلبي، دار سزكين للطباعة والنشر، الطبعة الثانية ...

٢٤٤ – مختصصر في شهواذ القرآن (أبو القراءات الشاذة)، لأبي عبد الله الحسن بن أحمد بن خالويه (ت: ٣٧٠ هـ)، نشرة ج. براحستراسر، المطبعة الرحمانية بمصر ١٩٣٤م، لجمعية المستشرقية الألمانية.

٥٤٥ – المدخل لدراسة القرآن الكريم، للدكتور محمد محمد أبو شهبة. الطبعة الثانية.

٣٤٦ - المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، لشهاب الدين عبد السرحمن بسن إسماعيل بن إبراهيم، المعروف بابن أبي شامة المقدس (ت: ٦٦٥ هـ). تحقيق: طيار آلتي قولاج، دار صادر، بيروث.

٣٤٧ - المستدرك على الصحيحين، للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري

(ت: ٤٠٥ هـ)، دار الفكر، بيروت ١٣٩٨ هـ.

٢٤٨ – المستنير في القراءات العشر، لأبي طاهر بن سوار (ت: ٤٩٦ هـــ)، وهو الذي نحن بصدد تحقيقه.

9 ٢٤٩ - المـــسند، للإمـــام أحمد بن حنبل (ت: ٢٤٠ هـــ)، المكتب الإسلامي، بيروت.

٠٥٠ – مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، للشهاب أحمد بن أبي بكر البوصيري (ت: ٨٤٠ هــــ)، تحقيق: موسى محمد علي، دكتور عزت علي عطية، دار الكتب الإسلامية، القاهرة.

١٥١- المصباح في القراءات العشر البواهر، للمحدث المبارك بن الحسن بن أحمد بن علي بن فتحان الشهرزوري (ت: ٥٥٠ هـ). مخطوط.

٢٥٢ - المصنف في الأحاديث والآثار، للإمام الحافظ أبي بكر بن أبي شيبة (ت: ٢٥٥ هـ)، تصحيح: عبد الخالق الأفغاني، مطبعة العلوم الشرقية، حيدر آباد، الهند، الطبعة الأولى ١٣٨٨ ه.

٣٥٣ - معجم الأدباء، للشيخ الإمام شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي (ت: ٣٦٦ هـ)، مكتبة عيسى البابي الحلبي، مصر، القاهرة، الطبعة الأخيرة.

٢٥٤ – معجـــم البلدان لياقوت بن عبد الله الحموي (ت: ٦٢٦ هـــ)، دار صادر للطباعة والنشر (١٣٧٦ هـــ).

٢٥٥ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، لمحمد فؤاد عبد الباقي، دار الجيل، بيروت ١٤٠٧ هـ..

٢٥٦ - المعجـــم المفهـــرس لألفاظ الحديث النبوي، لمؤلفه أبي ونسنك وبي بن منسنج. مطبعة بريد في مدينة ليدن ١٩٦٧ م.

٢٥٧ - معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا (ت: ٣٩٥ هـ)، تحقيق: عبد السلام هارون. دار الكتب العلمية، إسماعيليان نجفي، إيران، قم.

٢٥٨ – معجـــم المؤلفين، تراجم مصفي الكتب العربية، لعمر رضا كحالة مكتبة المثنى، بيروت، ودار إحياء التراث العربي، بيروت.

٢٥٩ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، للإمام شس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت: ٧٤٨ هـ)، تحقيق: بشار عواد، وشعيب الأرناؤوط، وصالح مهدي عباس، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة ١٤٠٨ هـ.

٠٢٦- المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة للدكتور محمد سالم محيسن، دار الجيل، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٨ هـ.

١٣٦١ - المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت: ٥٠٢ هـ)، تحقيق: محمد سيد كيلاني، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الأخيرة ١٣٨١ هـ.

٣٦٢ - المقاصد الحسنة ببيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، للحافظ شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السحاوي، (ت: ٩٠٢ هـ)، تصحيح وتعليق: عبد الله محمد الصديق، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٣٩٩ هـ.

٣٦٣ - المقنع في رسم مصاحف الأمصار، للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت: ٤٤٤)، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.

٢٦٤ - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت: ٥٩٧ هـ)، دار الثقافة، بيروت، لبنان.

٥٢٦- مسنجد المقسرئين ومرشد الطالبين، للإمام شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري (ت: ٨٣٣ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٠ هـ.

٢٦٦ - الموضوعات، للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي القرشي (ت: ٩٧٥ هــــ)، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى ١٣٨٦ هـ.

٢٦٧ - المهذب في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر، للدكتور محمد سالم محيسن، مكتبة الكليات الأزهرية ١٣٨٩ هـ.

٢٦٨ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت: ٧٤٨ هـ)، تحقيق: محمد على البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي.

٣٦٦ - السنجوم الزاهسرة في ملسوك مصر والقاهرة، لجمال الدين أبي المحاسن، يوسف بن تغري (ت: ٨٧٤ هـ)، طبع نشر وزارة الثقافة المصرية، القاهرة.

٠٢٧- النشر في القراءات العشر، للحافظ أبي الخير شمس الدين محمد بن محمد بن الجزري (ت: ٨٢٣ هـ)، صححه على محمد الصباغ، دار الكتب العلمية، بيروت.

۱۷۱- السنهاية في غسريب الحسديث والأثر، للإمام مجدد الدين أبي السعادات المسبارك بسن محمد الجزري، ابن الأثير (ت: ٢٠٦ هـ)، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناجي، دار الفكر، بيروت.

۲۷۲ - الوافي بالوفيات، لصلاح الدين خليل بن أيبك الصدفي (ت: ٧٦٤ هـ)، باعتناء: إحسان عباس. دار النشر: فرانز شنايز بفيسبادن ١٣٨٩ هـ.. طبع في دار صادر، بيروت.

## فهرس المحتويات

| o                                      | المقدمةالمقدمة                     |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| 9                                      | ترجمة المؤلف                       |
| ٩                                      | المطلب الأول: حياة المؤلف العامة   |
| ١٠                                     | المطلب الثاني: حياته العلمية       |
| ١٣                                     | المطلب الثالث: في القراءات والقراء |
| ٣٣                                     | صور المخطوط                        |
| وتذكرة المنتهي                         | إرشاد المبتدي                      |
| ٤٣                                     | ١ –أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني |
| ٤٤                                     |                                    |
| ٤٧                                     | ب- رواية ابن يزداد عنه             |
| ٤٩                                     |                                    |
| o                                      | د-رواية الشنبوذي عنه               |
| 00                                     | ٢ –نافع بن أبي نعيم المدني         |
| ٦٣                                     | ٣-عبد الله بن كثير الكناني         |
| ٧٢                                     | ٤ –عبد الله بن عامر اليَحْصُبي     |
| Y q <sup>*</sup>                       | ه –أبي عمرو                        |
| ۸٥                                     | ٦-عاصم بن أبي النجود الكوفي        |
| 91                                     | ٧-حمزة بن حبيب الزيات٧             |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٨-أبي الحسن علي بن حمزة الكسائي    |
| 1 • 1                                  | ٩ - يعقوب بن إسحاق الحضرمي         |
| ١٠٦                                    | ۱۰ –خلف بن هشام البزار             |
| 1 • 9                                  | باب الإدغام والإظهار               |
| 118                                    | باب الهمز الساكن وتركه             |
| 110                                    |                                    |
| ١١٨                                    | باب الوقف                          |
| ١٢٣                                    |                                    |
| ١٢٤                                    |                                    |
| ١٢٥                                    | باب الإمالة                        |

|            | فصل من الإمالة في الراء    |
|------------|----------------------------|
| ١٣١        | ذكر اختلافهم في التسمية    |
| 181        | ذكر الخلاف في سورة الفاتحة |
| ١٣٣        | سورة البقرة                |
| ٠٦٢        | سورة آل عمران              |
| ١٧٣        | سورة النساء                |
| ١٨١        | سورة المائدة               |
| ۲۸۱        | سورة الأنعام               |
| ١٩٧        | سورة الأعراف               |
| r . y      | سورة الأنفال               |
| ۲۱۰        | سورة التوبة                |
| ۲۱۰        | سورة يونس عليه السلام      |
| 7 1 9      | سورة هود عليه السلام       |
|            | سورة يوسف عليه السلام      |
|            | سورة الرعد                 |
| ۲۳۲        | سورة إبراهيم عليه السلام   |
|            | سورة الحجر                 |
| <u>የሞጓ</u> | سورة النحل                 |
|            | سورة الإسراء               |
|            | سورة الكهف                 |
|            | سورة مريم عليها السلام     |
| Yo £       | سورة طه                    |
|            |                            |
|            | سورة الحج                  |
|            | سورة المؤمنون              |
|            | سورة النور                 |
|            | سورة الفرقان               |
|            | سورة الشعراء               |
|            | سورة النمل                 |
| ۲۸۱        | سورة القصص                 |

| Y A &        | سورة العنكبوت  |
|--------------|----------------|
| <b>۲</b> አ ገ | سورة الروم     |
| ۲۸۸          | سورة لقمان     |
| ۲۸۹          | سورة السجدة    |
| ۲۸۹          | سورة الأحزاب   |
| Y9Y          | سورة سبأ       |
| Y97          | سورة فاطر      |
| Y 9 Y        | سورة يس        |
| ٣٠٠          | سورة والصافات  |
| ۳۰۲          | سورة ص         |
| ۳۰۰          | سورة الزمر     |
|              | ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﯘﻣﻦ    |
| ۳۱،          | سورة فصِّلتْ   |
| ۳۱۱          | سورة حم عسق    |
| ۳۱۲          | سورة الزحرف    |
| ۳۱۰          | سورة الدخان    |
| ۳۱٦          | سورة الجاثية   |
| ۳۱۷          | سورة الأحقاف   |
| ۳۱۹          | سورة القتال    |
| ۳۲۰          | سورة الفتح     |
| ۳۲۱          | سورة الحجرات   |
| ۳۲۱          | سورة ق         |
| ۳۲۲          | سورة والذاريات |
|              | سورة والطور    |
| ۳۲٤          | سورة والنجم    |
| ۳۲٦          | سورة القمر     |
| ۳۲٦          | سورة الرفرف    |
| "YA          | سورة الواقعة   |
| ~~9          | سورة الحديد    |
| ۳۳۰          | سورة الجحادلة  |

| ٣٣١        | سورة الحشر           |
|------------|----------------------|
| mmt        |                      |
| ٣٣٢        | سورة الصف            |
| ٣٣٣        | سورة الجمعة          |
| ٣٣٣        | سورة المنافقون       |
| ٣٣٤        | سورة التغابن         |
| ٣٣٤        | سورة الطلاق          |
| ٣٣٤        | سورة التحريم         |
| ٣٣٥        | سورة الملك           |
| TT0        | سورة ن               |
| ٣٣٦        | سورة الحاقة          |
| ٣٣٧        | سورة المعارج         |
| ٣٣٧        | سورة نوح عليه السلام |
| ٣٣٨        | سورة الجن            |
| ٣٣٩        | سورة المزمل          |
| ٣٣٩        | سورة المدثر          |
| ٣٤٠        | سورة القيامة         |
| ٣٤٠        | سورة الإنسان         |
| <b>٣٤١</b> | سورة المرسلات        |
| <b>٣٤٢</b> | سورة التساؤل         |
| T & T      | سورة النازعات        |
|            | سورة عبس             |
| ٣٤٤        | سورة التكوير         |
|            | سورة الانفطار        |
|            | سورة المطففين        |
| ٣٤٦        | سورة الانشقاق        |
|            | سورة البروج          |
|            | سورة الأعلى          |
| ٣٤٧        | سورة الغاشية         |
| <b>Y£V</b> | سورة الفجر           |

| سورة البلد                           | ٣٤٨         |
|--------------------------------------|-------------|
| سورة الشمس٩                          | ۳٤٩         |
| سورة الليل٩                          | ۳٤°         |
| ذكر التكبير                          | ٣٥.         |
| سورة القدر١٠                         | ۲۰۱         |
| سورة لم يكن١٠                        | ۲۰۱         |
| سورة الزلزلة١٠                       | ۲۰۱         |
| سورة القارعة١٠                       | ۲۰۱         |
| سورة التكاثر٢٠                       | ٣٥٢         |
| سورة الكافرون٣٠                      |             |
| سورة المسد٣٠                         | <b>70</b> 7 |
| سورة الإخلاص٣٠                       | <b>70</b> 7 |
| ثبت بالأعلام الوارد ذكرهم بالكتاب ٤٠ |             |
| المصادر والمراجع٩٠                   |             |
|                                      |             |